# المرابع المرا

مه فتمها الى منياعها من سنة ١٨٨٩ م من سنة ١٨٦٩ الى ١٨٩٩ م والحوادث التى وقعت فيها من سنة ١٨٩٠ الى ١٨٩٩ م بعد منهادرة أمين باشا لها

الجنوء الثالث مند سرمبر عمر طوسون

سنة ١٩٣٧ - ١٣٥٦ م

# المنابعة ال

مه فخرها الى ضباعها من سنة ١٨٦٩ م من سنة ١٨٦٩ الى ١٨٩٩ م والحوادث التى وقعت فيها من سنة ١٨٩٠ الى ١٨٩٩ م بعد مغادرة أمين باشا لها من مكلية عن ضياع السودان

الجزء الثالث

سرُبر عمر طوسون ۔⊷

سنة ١٩٣٧ م - ١٣٥٧ م



#### سنة ۱۸۸۷ م

هر ک

# حكمدارية أمين باشا

# هياج الشوليين ومهاجمتهم أنفينا

في شهر ينار من هذا العام أحدثت قبائل الشولي كثيرا من الهرج والرج حول فاتيكو وهاجموا أنفينا باغراء كباريجا وتحريضه على ما يرجح وقتلوا ابنه واستولوا على ١٥ بندقية وخطر ببالهم بعد ذلك أن يطردوا عساكر الحكومة . وقد هاجمت تلك القبائل ضواحي فاتيكو ولكنها صدت غير أن السكينة لم ترجع الى نصابها وظل الأمن مزعزعا . وكان يوجد منها عدد كبير محتشدا في « التور » ٢٥٢ تقرب وادلاي فهاجمته فصيلة من الجند مؤلفة من ٨٠ جنديا بقيادة اليوزباشي كودي احمد افندي قومندان وادلاي يرافقه أمين باشا ومزقته في أقرب وقت كل ممزق وبذا رجع الأمن الى نصابه في منطقة وادلاي .

أما في لادو فكان يتوقع حدوث ما همو أدهى وأمر إذ أن الموظفين المصريين كانوا توصلوا الى اقناع الجنود ان الاسداد لا يمكن أن تأتى اليهم إلا من ناحية الشمال وعسدا ذلك فان على افندى سيد احمد كان قد أرسل تحت مسئوليته وبدون أن يستأذن من أمسين باشا فصيلة من الجند الى مكراكا لتبحث عن حبوب. وكان قد مر عليها ستة أشهر

وهى فى تلك الناحية من غير أن يرد منها حبوب وكانت تتلمس شى المهاذير وأوهاها لتسويف رجوعها وكانت لادو خالية من الميرة وكان فى غير المتطاعة الرجاف أن تمدها بشىء منها وكان من المحتمل كثيرا أن يأنى يوم يكون فيه الرحيل الى مكراكا أمرا ميسورا .

وكان أمين باشا قد بلغه من البشر « ماكاى » ان الطبيب فيشر Fisher نفض يديه من رحلته ابتداء من بوليه سنة ١٨٨٦ م وقفل راجما الى اوربا عن طريق زنربار . ونقل كازانى أنه سمع ان شخصا أوربيا وصل الى كاميزينجا Kamisinga وقال ان كباريجا أيد هذه الاشاعة . وكان أمين باشا غير مطمئن البال على كازانى إذ أنه كان يؤخذ من مكاتباله الواردة أخيرا أنه على خسلاف مع كباريجا وان الباعث لهذا الخلاف همو صراحته مع الملك التي كان ينبغى أن تقابل منه باكرام واخلاص لا بالمكر والروغان . وكان أمين باشا بخشى أن يأتى يوم بزداد فيه الخلاف شدة وكان ماكاى قد نصحه بأن يضاوض هسو شخصيا الملك لحل مختلف المسائل المعلقة بينها . وكان أمين باشا نوى أن ينتقل الى أونيسورو في شهر فسبراير ويقضى فها زهاء ١٥ يوما إذا سمحت له اشغاله بذلك لينجز ما لديه من الأعمال .

وأمر أمين باشا بفحص الباخرتين « الخديو » و « نيازا » وترميمهما وكان قد مر عليهما أمد طويل بدون فحص ولا ترميم وأمر كذلك ببناء ثلاثة صنادل لتأدية ما يلزم من الخدم .

 ويطلبون رسميا أن يأذن لهم أمين باشا بتوزيع الجنود بين الرجاف وكري . وكان حسبا ورد فى تقرير من مكراكا لم يزل بعض الدناقلة فى ممبتو بقيادة شخص يقال له صالح حكيم .

#### شبوب النار فی دوفیلیه و وادلای و لادو و موجی

وكتب حواش افندى من دوفيليه ان النار شبت في موضعين منها فدمر الحريق مساكن ٤٠ الى ٥٠ شخصا من أتباعه وطلب من أمين باشا اقالته من منصبه واستدعاءه عنده إذ صار في غير استطاعته أن يستمر في مركزه على الرغم من ارادة الناس وموقفهم منه وعلى ذلك يؤثر أن وجد معه .

وفى ٢٣ فبراير وضع بعض الزنوج النار فى الكلأ خارج محطة وادلاى فاندلع لهيبها وامتد الى المحطة وان هـو إلا ساعة زمانية حتى تلاشت وأبيدت ولم يتى منها إلا نحو ١٥ كوخا . وبعد جهد جهيد أمكن انقاذ الأسلحة والذخيرة وما بقى بعد ذلك من عاج وزاد ومقتنيات خصوصية راح طعاما للنيران كما راح روحان من النفوس البشرية .

واستفات أمين باشا برؤساء الزنوج الذين بالناحية فلبوا نداءه بكيفية توجب الثناء والشكر ومع السرعة المتناهية والانشراح. وانقسم القرق بقيادة أمين باشا وضباطه وطفقوا يشتغلون من الصباح الى المساء وبهدده الطريقة وطد أميين باشا الأمل أن يعيد بناء المحطة فى ظرف شهرين. ولقد أمكن لحسن الحظ انقاد ما يكاد يكفى اطعام الموجودين بوادلاى.

وكتب الى كازاتى أن يطلب من كباريجا ٣٠٠ ثوب من المنسوجات ليوزعها على الجنود .

وأرسل فيتا حسان على ظهر الباخرة « الخديو » الى دوفيليـه ليحضر منهـا ما تدعو اليه الحاجة . وأعدت الباخرة « نيـازا » لتكون بمثابة مخزن للبـارود ووقفت في وسط النهر مثبتة بمراسيها الى أن تم البناء الجديد .

وفى ٢٧ فبراير عادت الباخرة « الخصديو » تحمل خبر احتراق محطى لادو و موجى وذهاب الأولى برمتها طعمة للنيران وكذلك الثانية التي أنقذ منها فقط مخزن البارود . وانتقل المقيمون بلادو الى الرجاف مع أسرهم وأخلوا الأولى اخلاء تاما .

أما الزيارة التي كان أمين باشا قد قرر القيام بها في أونيــورو فقد رأى نفسه مضطرا الى تأجيلها للأسباب الآتية وهي :-

لقد كان كباريجا يتميز من الغيظ لأن أمينا باشا لم يعره جنودا في الحرب التي دارت رحاها أخسيرا بينه وبين أوغندة فحرض خفية قبائل الشولى على احداث مشاغبات واضطراب حول محطة ماهاجي Mahagi بقصد الانتقام.

وكان أمين باشا على وشك أن يكتب الى ماكاى أن يبدل ما فى استطاعته لدى موانجا ليمنع مرور البـــارود من بلده الى أونيورو وأن يحث الواجنــدا على طلب أكبر ما يمكن من كميات العاج من كباريجا فيضطر هذا الى أن يلتجىء الى أمــين باشا للحصول على هــذه المادة

وذلك ابتغاء الانتقام ومقابلة الشر بالشر .

وفى أول أبريل اتصل بأمين باشا خبير فحواه ان أهالي لادو تم توزيعهم بين محطتي الرجاف و مكراكا . أما المحطات الأخرى فكانت غاية في النظام وأخذت محطتا « مهاجي » و « مسوه » الجديدتان الواقعتان على البحيرة في التقدم والعمران وكان أمين باشا يقول أنه سيشرع عما قريب في اخلاء محطة فاتيكو ونقل حاميتها إلى فاديبك .

وفى ٤ منه بارحت الباخرة « الخصدي » وادلاى حاملة البريد الى الرجاف و دوفيليه ولتحضر حواش افندى من هذه الحطة الأخيرة . وأرسل معها أمين باشا مكتوبا الى حامد افندى ليأم اليوزباشي على افندى جابور بأن يحصل من مكراكا على الحبوب اللازمة لتموين الأورطة الأولى ويأذن له بالعودة اليال هو ورجاله وألا يعطيه بأى حال من الأحوال جنودا آخرين علاوة على الذين معه لأن هذا الوقت ليس وقت انشاء محطات جديدة .

# وصول بريد أوغنـــدة الى لادو مع رسل وهـــدايا من كباريجـا

وفى ٩ أبريل وصل الى وادلاى الضابط عبد الرجال افندى وهو ذلك الضابط الذى كان مع كازاتى لدى كباريجا ، يحسل بريد كازاتى و أوغندة وكان يصحبه مانونجولى وشخصان آخرات من قبل كباريجا بحملات ثوبين من النسيج هدية الى أمين باشا وقد أكدا له أن صداقة ملكها لا تزعزعا كرور الأيام . وقالا بالنيابة عنه ان منزل كازاتى

لم يحط بالحراس إلا ابتغاء ابعاد الدساسين عنمه والحياولة دون ازعاجهم لخاطره وانه لا يخشى عليه أن يصاب بأى مكروه. وطلب كباريجا من أمين باشا أن يسمح لرسله بزيارة الاربعة الغلمان الذين كان قد أرسلهم لتلقى الدروس فى مدرسة وادلاى.

وكلف أمين باشا رسل كباريجا أن يبلغوا مولاهم شكره على هداياه ويقولوا له انه اذا أراد استمرار العلائق الحسنة بينه وبين الحكومة المصرية فعليه أن يدع كازاتى مطلقا في حركاته وسكناته ومشترياته وأن يكف كذلك عن اثارة الزنوج ضد هذه الحكومة. ثم أعطاهم بعض الهدايا وأذن لهم بالسفر.

وفى ١٠ أبريل وصلت الباخرة « الخسديو » الى وادلاى قادمسة من دوفيليه وعلى متنها حواش افندى و ٣٠ جنديا و قاذفة اللهب « الصاروخ » وبعض المؤونة .

وعرض أمين باشا هــــؤلاء بحضور رسل كباريجا مع شيء من المباهاة والزهـو لكي يؤثر عليهم ويريهم أن موارد المـــدرية ما زالت فياضة ولم يؤثر عليها حادث الحريق وهو على يقين من أنهم سينقلون الأمر الى كباريجا مبالغين فيه حسب عاديهم .

وفى ١٨ أبريل سافرت الباخرة « الخسديو » من وادلاى ووجهها تونجسورو و كيبيرو وعلى ظهرها بريد برسم كازاتى . وكان من بين ركابها فيتا حسان الذى كان فى وادلاى من أواخر العام المساضى وذهب الآن لتسلم مركزه . وكان بها ايضا رسل كباريجا وضابط

صف سوداى يقسال له عبد الله المصرى وكان هذا محمل بريد كازاى . وكانت التعليمات التي أعطيت للباخسرة تقضى عليها أن تقف في الجزيرة أولا ثم تذهب بعسد ذلك الى كيبيرو وتدن المسافرين الى أونيورو . ثم تبقى في كيبيرو منتظرة البريد الذي يرد من كازاتي وترجع بعسد تسلمه الى وادلاى . وأوصى أمين باشا أن تظل الباخرة راسية بعيدة عن البرونه على الجند بشدة اليقظة والانتباه في الحراسة .

## محاولة الوانيورو الاغارة على والادى واغراقهم فى النهر

وفى ٢٣ أريل رجعت الباخرة « نيسازا » وعلمها حواش افندى الى دوفيليه وانصل بأمين باشا ان تجريدة من الوانيورو (١) تسير في اتجساه الشمال فبعث بتعلمات الى محطة فاتيكو حتى تكون على حذر وتراقب الأحوال بيقظة والتفات وتقاوم محاولة كل تقدم نحسو ذلك الاتجاه . وهذا الخبر ينطبق على ما أبداه كازانى بتقريره حيث قال ان ماتونجوليا ومعه جيش مسلح أرسله كباريجا في اتجاه الشمال .

وفى ٢٧ منه بلغ أمينا باشا ان بعض رؤساء الوانيورو اقترحوا شرن غارة على وادلاى فعارض هـذا الفريق فريق آخـر قائلا ان هـذا عمل فيه كثير من الأخطار وأوعـز بالمسير على تونجورو أو مهاجى . وفي الحـال نبه أمين باشا فيتا حسان الى ذلك حتى لا يؤخـذ على غرة . واعتبر هـذه فرصة لمرور رجال كباريجا في النهـر واغراق مراكبهم وابادتهم فيه .

<sup>(</sup>١) — الوانيورو هم رجـال الأونيورو وهم والشوليون تحت حكم كباريجا .

وفى ٣ مابو تلقى أمسين باشا بريدا من فيتا حسان وكان قد رجع من كييرو الى تونجورو . وورد له مع هذا البريد خطاب من كازاتى تعرض فيه للكلام عن الاشاعة الذائعة بصدد حمسلة استانلى . وحجز فيتا حسان الباخرة « الحديو » الى أن وصلت اجابة أمين باشا الذى بعث كودى احمد افندى على متن الباخرة « نيانرا » مزودا بأمر يقضى بأخذ الباخرتين واغراق جميع مراكب الشوليين . وحضر كودى افندى الى الجزيرة وأخذ فيتا حسان والباخرة « الحمديو » وأغرق كافة المراكب السابق ذكرها فيتا حسان والباخرة « الحمديث هذه العملية الجريئة أثرا محمودا للغاية إذ أنها ألقت الرعب في قلوب الشوليين فلم يعودوا يتحركون بعد .

# 

وبلغ أمينا باشا ان العلائق بين كازاتى وكباريجا أمست متوترة فكتب الى كازاتى أن يلازم جانب اليقظة وأن يذهب الى أوغندة أو يرجع الى وادلاى اذا رأى ان حياته مهددة بالخطر وأمر فيتا حسان أن يذهب فى الباخرة الى كيبيرو وينتظر اجامة كازاتى .

وفي١١ مايو حضر الى وادلاى على ظهر الباخرة « نيانرا » اليوزباشي فضل المولى افندى الأمين و اليوزباشي سليان افندى سودان. وكان الأول قادما من دوفيليه والثاني من الرجاف. وورد في نفس هذه الباخرة ١٣٠ جروالقا من القمح الاييض « الغلة البيضاء » مرسلة من حامد افندى بناء على طلب امين باشا ليستعملها في الزراعة . ومن اخبار الرجاف ان على افندى جاور قدم من مكراكا ثم قفل راجما الها بدون ان يأخذ جنديا واحدا اتباعا لأمر امدين باشا . وأنه تعهد ان يرسل من مكراكا الحبوب التي تلزم الجند وان كمية من العاج آتية في طريقها الى وادلاى .

وفى ٢٠ منه قدم الى وادلاى من دوفيليه ٣٠ ترجمانا من الباريين لارسالهم الى مهاجى وأمر امين باشا بجمع ٦٠ ترجمانا آخرين وقد علم ان الواجندا اخذوا يزحفون مرة ثانية على الاونيورو وان كباريجا ارسل كافة امتعته الى كبيرو واتخذ له ملجاً فى مرولى .

وفى ٢٧ يونيه تلقى امين باشا خطابا من كازاتى يشكو فيه ما يمانيه من العنت والارهاق ويقسول ان جملة مكاتبات لم تصل اليه . وأيد خبر تقدم الواجندا ويذكر خبر قدوم محمد برى وسفره الى كيبيرو يحمسل متاعا برسم الحكومة . وانه ربما أرسل هو نفسه امتعته الى هذه الحطة الأخيرة .

وأخذت العلاقات بين كباريجا و كازاتى ترداد توترا . وقام الشجار بين شهامة جندى واستبداد ملك زنجى . فكان كازاتى لا يعرف أن يروغ غند قيام المصاعب بل يريد اقتصامها كجندى . ولسوء الحظ

كان كازاتى فى مركز يحسن ان يستعمل فيه شيئا من الكياسة السياسية بدلا من الصراحة .

وكانت كل كلية تصدر من كازاتى تمس كبرياء كباريجا وعجبه بذاته وتزيد الطين بسلة . ثم انه ما عرف فوق ذلك كيف يراعى اميال كباريجا ويغض الطسرف عن نرقه ولا كيف يذعن لبعض الأوام المضحكة . فثلا عندما يريد كازاتى ان يقابل تاجسرا زنزباريا لا يرى حاجة لأن يطلب قبسلا اذنا بذلك من الملك ولا يرى ان من واجبه مثلا ان لا يجيب طلب هسذا بمبارحة البلد في الحال خلال الحرب التى مادرت رحاها مع الاوغندة في المرة الثانية . ولقد كان كازاتى غير مصر انبأه عنه ماكاى ولكن هذا سبب لا يأبه له الملك ولا زنوجه ولا له اية قيمة في نظره .

وهناك أمر آخر زاد فى حسفر الأهالى عموما من ناحيته وكان السبب فى نفيه من أونيورو الا وهو أن الواجندا أتلفوا فى خسلال الحرب الثانية كافة مساكن بلاد الأونيورو التى وجدوها فى طريقهم ولكنهم أبقسوا على مسكن كازانى دون سواه فدعسا ذلك الملك بىل كان الأونيورو قاطبة أن يعتقدا أن هنالك اتفاقا سريا بين كازانى وأعدائهم . ولولا نفوذ الحكومة المصرية الذى كان لم يزل ساريا سليا لوقع كازانى فى مخالب الخطسر ولولا الخوف من هذا النفوذ لما استطاع أن يجول سليا معافى بين سكان أونيورو الذين كانوا يرنون اليه بعين العداوة ويعتبرونه كعدو خطير .

وفى ٢ يوليه أبحر أمين باشا من وادلاى على متن الباخرة « الحـديو » بقصد القيام برحـلة فى محـيرة البرت نيـانرا و كيبيرو . وفى نفس هـــــذا التاريخ حدث عطب فى مرجل الباخرة استدى وقوفهــــا وارسال مركب الى وادلاى لاستحضار المهندسين لاصلاح هذا التلف .

وبعد اتمام هــــــذا العمل تابعت الباخرة مسيرهـا بعد ظهر اليــوم التالى . وقضت ساعات الليل واقفــة ثم اتخذت طريقهـا ووصلت عنــد جزيرة تونجورو الساعة ٤ مساء وفيها زارهم فيتا حسان وقد كان مقيما بها .

وفي ه يوليسه زار الرئيس سونجسا أمينا باشا . وهسدا الرئيس هـ و الوحيد الذي بقي حيا من الرؤساء الذبن ذهبوا عند كباريجا . وقدم سونجسا شكره لأمين باشا وقص عليه كيف كان ينقض عليه كباريجا اذا لم يهاجمه الواجنسدا . ويؤخذ من أقوال سونجا ان كباريجا أدركته الهزيمة والتجأ الى مرولى وان كافة أنبساعه ولوه عرض أكتافهم وأعرضوا عنه وان كان كيبرو نبذوه نبذ النواة وانه لم يبق في هذه القرية أحد أللهم الاكازاتي و برى .

وفي ٦ منه أنخيذ أمين باشا سبيله في اليم ومعه فيتا حسان قاصدا كيبيرو فدخلها في اليروم عينه بعد الظهر فلم يجد فيها إلا قليلا من الرجال وليس بها واحدة من النساء . وكان برى على الشاطىء ومعه فائب كباريجا فأتيا الى ظهر الباخرة . وقد أحضر الأول من السلع في هده الدفعة كمية تريد عما أحضره في المرة السابقة . ومن بين هذه السلع ١٤٠٠٠ الف عصود من الكبريت طلب من أمين باشا أن ينافر على الأفل . وكان برافرة عمد برى في كل

مرة ماتونجيولي لديه تعليات بمراقبة شديدة. وبمسا زاد في حذر كباريجا الغريزي زيادة كبرى كثرة ذهاب محمد برى من مديرية خط الاستواء و أوغندة وإيابه إليها والهدايا المتواصلة التي كانت تبعث من أمين باشا الى موانجا ومن هذا الى الأول إذ كان يرى ان في هذه الهدايا اتفاقية ضده. وفوق ذلك فان محمد برى لم يطلع كباريجا على ما أحضره من الكبريت وهذا العمل وحده جلب عليه غضب الملك لأنه مع جميع الاحتياطات التي اتخذت اطلع الماتونجولي على الكبريت وبلغ الأمر الى مولاه فكان ذلك فيما بعد سببا في هلاك محمد برى المسكين.

ونرل أميين باشا الى الـبر وأقام فى مسكن كاجارو رئيس كيبيرو وكان هذا قد لاذ بالجبال خوفا من الواجندا . وسلم أميين باشا أتباع كباريجا الذين كانوا معه الى وكيله وأوصاه ألا يدعهم يسافرون بغير إذن منه .

وقال برى لأمين باشا آنه فقد من متاعـه أربعـة طرود يحتوى اثنان منها على منسوجات وواحد على بن والآخر على بارود وآنه لم يصل من أمتعـة كازاتى إلا سبعة صناديق ومن عـاج الحـكومة إلا بعض القطع .

وقد أقام أمين باشا زهاء اثنى عشر يوما فى كيبيرو زار فى خلالها ملاحاتها الشهيرة . ولاحظ ان الأهال يظهرون ليلا ويختفون نهارا خوفا من أن يكون « أى أمين باشا » محالفا للواجندا . ورأى أمين باشا البعض من هؤلاء فوق التلال الجاورة فحاول أن يحادثهم ويحتهم على الرجوع ولكنهم أبوا أن يأتوا مع انه كان وحيدا وليس لديه أسلحة وقالوا ان الباخرة كانت تأتى عادة وحدها أما الآن فوراءها

مركبان تجرهما .

وبعد مناقشة طالت امتثلوا في نهاية الأمر وأتوا ليبادلوه بعض المتاجر بالزاد بعد أن تشاوروا هم ومواطنوهم .

وفى ١٨ يوليـه اتخذ سبيله فى البحيرة غــــير انه بعد ابحـاره بقليل رأى ان ماء البحيرة هائج فانقلب على عقبـه راجعا الى كيبيرو فبلغها عند الظهر. وفى هـذه المرة لم يتحرك الأهـــالى من قريتهم بل ظلوا بها إلا أنه لم يأته أحد منهم.

وأرسل أمين باشا الى كاجارو صابطا وأربعة جنود للاستعلام عما اذا كان قد ورد برسمه بريد ولاستدعائه للحضور اذا لم يكن ورد شيء أو يرسل أحدا من طرفه يكون في استطاعته مرافقة أتباعه الذين سيبعث معهم مكاتيبه الى كازاتى . وبعد برهة رجع الضابط وقسال ان كاجارو برفض القدوم وكذلك يأبى أن يرسل أحسدا ويقول ان على أمين باشا أن يرسل خطاباته وهو يتكفل بتصديرها الى كازاتى مع أحسد من أتباعه .

وأرسل أمين باشا مرة أخرى الى كاجارو يدعـــوه الى الحضور بنفسه

أو يبعث بوكيله لأنه يريد مكالمته . وبعد فترة قصيرة بدا شخص الوكيل وهمو نفس الشخص الذي قابله عند قدومه وقصدم التحيات بالنيابة عن كاجارو وقال ان هذا سيأتي في الغد . وقص عليه ان ريحان ترجمان كباريجاكان قد حضر الى كيبيرو ليعرب للأهالي عن عدم رضا هدذا عنهم لتعلقهم بأذيال الفرار حين قدومه ولينذرهم بالاقلاع عن انيان مثل هذا العمل في المستقبل .

وقال لأمين باشا ان أهـــل القرية يمياون لمعاملته ومعاملة أتباعه فى المسائل التجارية كما كان الحـــال فى الأيام السالفـــة ويودون أيضا اعتبار هـــؤلاء اصدقاء لهم غير أيم فزعـــوا وقما رأوا الباخـــرة تقطر مركبين .

وقال امين باشا انه لا يستطيع ان يؤاخذ هدذا الوكيل لانه رجل لا سيطرة ولا نفسوذ له لاسما ان رئيسه كان قدد تعلق بأذيال الفسرار . واختتم وكيل الرئيس حديثه بأن طلب من امين باشا عنقريبا لنفسه وطربوشا لكاجارو وكان هذا قد وصلت اليه بقرر تمل له امين باشا قبل سفره في نظير اجررة الأيام التي أقامها في مسئزله . وقال ان امتعة كازاتي موجودة برمتها هنا وان هدذا قد أرسل اليه خمسة جواليق من الحبوب لا أكثر . ثم قال عند انصرافه انه سيرسل بعد الظهر اناسا الي السوق . ولم يصدق امرين باشا مسألة الرسول الذي بعث به كباريجا لأهالي كيبيرو وعدها حكاية مختلقة أوجدتها مخياسة كاجارو وانها لم تكن سوى مناورة القصد منها تميد

وبعد الظهر نرل أتباع أمين باشا الى البر حسب الاتفاق ومعهم جاود من جاود البقر للمبادلة بها أشياء اخرى . وكان هذا النوع من الجلود مطلوبا كثيرا في هسنده الناحية واجتمع خلق كثير من الوانيورو وعاينوا الجلود وقدروا أثمانها . وينما هم كذلك إذ حضر رجال من طرف كاجارو الى السوق وافهموا المشترين أنه من غير اللائق اجراء البيع والشراء من غير أن يأذن بذلك كاجارو وهسذا بحكم الطبيعة يعتبر أمرا . فانفض البيع والشراء وقيسل لاتباع امين باشا ان كاجارو لا يأذن باقامة السوق قبل البسوق قبل البسوق التالى . وبمثل هذه المناورات السخيفة كان يحاول رؤساء الاونيورو والاوغندة ان يكون لديه باعث خفى آخر .

وفي يوم ١٩ يوليه أتى كاجارو في الساعة التاسعة صباحا الى السوق منتظرا على ما يظهر ان يتسابق اتباع أمين باشا في الذهاب اليها ولكن الباشا رأى ان الفرصة سانحة ليلعب هو الآخر دوره فمنع رجاله من الذهاب الى السوق وبعسد برهات رأى كاجارو ان هذه الحالة ممسلة فبعث ببعض اناس يستدعونهم للحضور وعندئذ سمح لهم امين باشا بالذهاب وما مرت بعض لحظات حتى عمرت السوق. وكان كاجارو يجبى بالطبع ضريبة مئوية على الصفقات التي تقع .

اهتمام امين باشا ببقاء طريق أوغندة مفتوحة

وفى ٢٠ يوليـــه رجع عنـد الظهر اتباع كاجارو الذين كانوا قد ذهــوا بالبريد الى كازاتى قد كتب الى امـين باشا وارسل

له أمسيجي من قبل كباريجا. وقص أمسيجي على امسين باشا ان الملك انسحب حقيقة الى مرولي وان اتباعه بموتون من الجسوع وانه لا يوجد لديه ذخسيرة. وأن كباريجا لم يزوده بتعليمات قاطبة وهو لم يرسله إلا ليعسرف مقصد امين باشا فعاد وأملي عليه الشروط التي املاها على رسل الملك في وادلاي وتشدد في موضوع اقتراب الجند وقسال انه يريد بقاء طريق أوغندة مفتوحا معها كلفه الأمر حتى لو ادى ذلك الى استمال القوة . فاجابه أمسيجي انه قد كان دواما في صفه ومحازبا له إلا ان الرؤساء الآخرين يعملون على النقيض إذ ان هولاء يلمبون بعقال كباريجا وبذا يذهب كلامه ادراج الرياح . فقال له امين باشا ان الاصوب ما دام الامر كذلك ان يرسل مولاه واحدا من كبار اتباعه ليستطيع ان يتفق معه فوعد أمسيجي بتبليغ هذا الطلب الى الملك وانصرف .

واعطى امين باشا الجاويش الذي كان قد قدم من قبل كازاتى خطابا وخمسة رؤوس من الماعنز وقدرين من السمن وكيس خرز لاستماله في المبادلة وأمر برفع مراسى الباخرة وادارة مقدمها شطر جزيرة تونجهورو فوصل اليها في الساعة الماشرة مساء ورافقت رحلته هدف المواصف والامواج وسافر من هذه الجزيرة في اليوم التالي صباحا ووصل الى وادلاي في ٢٤ يوليه .

## ترامى الأخبار السيئة عن سلوك الأورطة الأولى

وفى اثناء غيابه قدمت البساخرة « نيانزا » من دوفيليه تحمل بريد هسنده المحطة وبريد الرجاف والضابطين سليم افندى و بخيت افندى من ضباط هسنده المحطة الأخيرة . ومن اخبار هنذا البريد ان الضباط

يجنحون للمصيان وغير مبالين بالبكباشي ولا بأمين باشا . اما سلوك الجنــــد فحسن . وقدم من دوفيليه ٦٠ جنديا ولم ترد اخبار عن فاتيكو .

ووافق ١٩ سبتمبر أول يوم من سنة ١٣٠٥ هجرية فذبح امين باشا ماشية وفرق لحومها واستقبل رؤساء القبائل المجاورة .

وفى ٢٠ سبتمبر ورد بريد دوفيليه وبه خطاب من البكباشي حامد افندى قائد الاورطة الاولى يقول فيه انه وصل الى هذه الناحية أى دوفيليه وينتظر قدوم الباخرة ليذهب الى وادلاى .

وكان أمين باشا يأمل ان يستطيع سليم افندى مطر وقد أصبح الآن مطلق اليدين أن يكبح جماح متمردى الرجاف ويردهم الى الصراط السوى .

وفى ٢٧ منه أبحرت الباخرة « نيانرا » من وادلاى ووجهها دوفيليه وعلى ظهرها حواش افندى وبعد ذلك بساعة أقلعت الباخرة « الخسديو » قاصدة بحيرة البرت نيانرا فكيبيرو وعليها فيتا حسان و محمد برى وكانت تحمل أيضا ريد كازاتي وذخيرة ومؤونة له .

# زيارة امين باشا محطـات وجنـــود الاورطة الاولى ليعرف حقيقـة الحـــال

وفى أكتوبر زار أمين باشا فيتا حسان فى تونجورو لدى جولة قام بها فى البحيرة واخذه معه الى « مسوه » وهنا وصل اليه خطاب موقعا عليه من ضباط الأورطة الأولى يلتمسون فيه منه أن يزورهم ويبثون نفس الشكوى التى عرضوها على فيتا حسان عند الزيارة التى كان زارهـا لهم وهى:

انه ليس من العسدل ان الحكومة لا تهتم إلا بالأورطة الثانية متجاهلة بتاتا وجود الأورطة الأولى التي لا تستحق كل هذا التفاضى وان مصاعب شتى قامت بينهم لا تستطيع تذليلها سوى حكمة أمين باشا . وظفر فيتا حسان باقناع أمين باشا بالقيام بهذه الرحلة حتى يحكن اسمالة أولئك الضباط الذين لم يكونوا في الواقع ونفس الأمر بالمتمردين ولا بالسيئي القصد لدرجة يصح معها وصفهم بهاتين الصفتين كما كان مظنونا .

#### تمرد حاميـــة الرجاف

وعندما رجع أمين باشا الى وادلاى كتب فى ٣١ أكتوبر الى قـواد محطات لابوريه و مـوجى و كري الثلاثة يسألهم عمـا اذا كانوا محانوا محانين له . وفى ٢٦ نوفمبر ورد اليه الرد من هؤلاء واسطة حامد افندى الذى كان فى دوفيليه .

ويقول رد لابوريه أنه يستطيع أن يعتمد على كافة أفراد الجيش من ضباط وجنود وأنه لا يخاص أحدا فكرة الاشتراك مع ضباط وجنود الرجاف وان مراد الكل أن يظلوا مخلصين لحكومتهم .

وجاء فى رد موجى أنه عندما سئل الضباط والجنود عمسلا بأمر أمين باشا عما أذا كانوا ينضمون إلى ضباط الرجاف وجنودها أو إلى الحكومة وأشير إلى الترخيص الذى يمنحه لأولئسك الذن يرغبون الذهاب إلى مكراكا بالانتقال اليها صاح الكل بنفس واحد أنهم مقيمون على عهد ولائهم للحكومة وأنكروا وجود أى صلة بينهم وبين الثائرين. وأذيعت أيضا

اشاعة مقتضاها ان ضابطا من ضباط الرجاف قبض عليه رفاقه وألقوه في غيابة السجرن .

وجاء في اجابة كري انه قدم اليها ٩٠٠ همسال من مكراكا ومعهم أمتعة الضباط والجنود وان هؤلاء و نساءهم و أولادهم في انتظار غسيرهم من الحمالين ليسافروا . ويقال ان رفاق اليوزبائي احمسد افندي على وضعوا في عنقه الاغسلال وأبقوه سجينا يومين ثم اطلقوا سراحه . وان كثيرا من الجنود يودون المشول بين يدى أمسين باشا وما منعهم عن ذلك إلا رغبتهم في عدم تركهم لفسائهم و أولادهم وهم يلتمسون منه أن يعجل بزيارته لناحيتهم .

وكان يقول أمين باشا انه لسوء الحظ لم يذكر قائد هذه المحطة الاتخيرة شيئا عن نياته ولا عن الحالة في بيدن ومع ذلك فهو يعتقد ان في استطاعته الاعتماد عليه وعلى جنوده . أما من جهة حامية بيدن فكان يظن ان لا مناص من انضمامهما الى حامية الرجاف وانه لا بد أن يعلم انها قد سافرت عند وصوله الى دوفيليه .

وفى ٣ ديسمبر وصـــل أمين باشا الى دوفيليه وعرض حاميهــا وألقى عليها خطابا فرد عليه الضباط والجنود معبرين عما تكنه قلوبهم من الاخلاص والاستعداد للتضحية وبذل النفيس . وتفقد بعد الظهر أحوال المحطة والبساتين واستقبل كثيرا من الجنود الذين كانوا أنوا من الرجاف لزيارته بعد أن تركوا اسره في هذه الناحية .

وبما انه تم اعداد الحالين فقد تقرر الرحيل في اليوم التالي لأن الطريق

الى المحطـــات الواقعـة فى الشمال لا منـاص من قطعهــــا برا إذ لا تستطيع البواخــر اجتياز شلالات فــولا التى فى شمال دوفيليه . وهـذه هى الرحلة التى قام بها أمـين باشا تلبية للدعوة التى كان وجهها اليه صباط الأورطة الأولى والتمسوا فيها زيارته لهم .

وفى ه ديسمبر انطلق أمين باشا فى السير وبمعيته البكباشى حامد افندى قائد الأورطة الأولى الذى كان فى انتظاره فى دوفيليه هو وأتباعه فتكون من ذلك قافلة مجموعها زهاء مائة رجل عما فى ذلك الحمالون . وكان فيتسا حسان رجع فى العشية الى وادلاى على الباخرة « الخسديو » نظرا لمرضه .

واجتازوا قبيل الساعة العاشرة الأشجار التي يقال لهـــا أشجار الباشا نسبة الى غوردون باشا لأنه كان يجلس تحتها وبلغوا بعد الظهر خور أيو وفيهــا استقبلتهم الحامية استقبالا عسكريا شائقا بقيادة الملازم الأول خميس افندى . ووجد أمين باشا مسكنه في حالة جيــدة ونظيفا وذبح عجلا للحالين .

وفى ٦ ديسمبر بارح أمين باشا خور أبو فى الساعة السادسة صباحا وقطع الطريق مشيا على الأقدام وكانت حالتها جيدة . وبما انه لم يسلكها من زمن بعيد فقد أعادت الى ذاكرته ذكريات أشخاص كان طرقها معهم فى الزمن السابق مثل غوردون باشا و جيسى وغريره وصاروا الآن فى عداد الغارين .

أمين باشا بالحفــــاوة العسكرية المعتادة وكذلك استقبله جمهور كبير من الزنوج .

ووجد أمين باشا نيـة القوم حسنة في هـذه المحطة وفي محطـة خـور أبو وارتجى أن تستمر الحال على هذا المنوال.

وجاء من الرجاف بحار يقال له طه وروى أن الضباط والاحوال هناك ليست على ما يرام على ان أمينا باشا فضل أن يرى الأشياء أولا بعينى رأسه قبل أن يبت بأمر من الأمور .

وأقام أمين باشا يومين فى لابوريه ونظم عرضا للجند وخطب فيهم ناصحا وتأكد من مسلك الضباط والعساكر ان كلامه لقى منهم آذانا مصغية وقلوبا واعية . وأظهر الجنود بالأخص الانشراح والارتياح وتحقق أمين باشا انه عند تقدمه للشمال لا يترك وراء ظهره سوى أصدقاء .

وأصدر أيضا أمرا لرئيس تراجمة الباريين بأن يجند من هـؤلاء عددا برسم وادلاى ومحطات بحيرة السبرت نيانزا . وتفقد البساتين واحضرت له هـدية من البطيخ الفاخر الذي لم ير له مثيدة .

وفى ٨ ديسمبر وصل الى موجى فى الساعة ٢ صباحا . وكان قد حدث بالطريق تحسين عظيم عما كان عليه فى الزمن الماضى . وكانت الحقول فى كل جهة منه أى يمينا ويسارا محروثة ومزروعة وبها كثير من الأكواخ وصارت الأهالى على ما يظهر أقل جبنا هنا منهم فى ناحية اخرى . وكان دخوله فى موجى قبيل الظهر وقوبل فيها بالاحتفال العسكرى المعتاد

واطلقت المدافع للتحية .

#### عصيات قائد مكراكا

وفى ١٠ ديسمبر عند الساعة ١٠ مباحا أيقظ البكباشي حامد افندي واليوزباشي بخيت افندي قائد كري وسكرتيره أمينا باشا من نومسه وطلبوا منه أن برتدي ملابسه بسرعة ويسافر في التو والساعة الى موجي لأن ثلاثهم علموا ان اليوزباشي على افندي جابور قائد مكراكا وصل الى مسافة قريبة من كري ومعه بلوكان من الجنسد وزنوج من مكراكا بحيث يبلغ مجموع من معه زهاء الألف رجل وقصده القساء القبض عليه وأخذه الى غندوكورو وحاول أمين باشا أن يهدئ روعهم ويطشهم فسلم بحده ذلك نفعا وأمسك حامد افندي بيده وطلب منه أن يسافر بلا ابطاء ووعده أن يحضر لمقابلته في نفس مساء اليوم ذاته . وعلى هسذا اضطر أمسين باشا أن يبارح كرى في الحال وكانت الساعة ٢ صباحسا ليصل بعد ثلاث ساعسات الى موجى حيث كانت توجد أسالة من جنود الأورطة الثانية .

وأخبر أمين باشا عند وصوله الى موجى محطتى لابوريه و دوفيليه عن حــــالة الموقف وأصدر الأوامر اللازمة للذود عن المحطة الأولى . وصفت

جنود المحطة وسئلوا عمرا اذا كانوا يريدون الذهاب الى محراكا فأجابوا سلبا . وانقضى اليسوم وهم يتسقطون الأخبار . وقدم ليسلا غلام كان يرافق ثائرى الرجاف وقال ان سليم افندى مطرر مسجون فى داره . وانه لدى وصول أولئك الثائرين أمام محطة بيدن أنذروا قائدها اليوزباشي بلال افندى بالانضام اليهم غير ان هذا كان قد قطع حبال الطوف « المعدية » ورفض بتاتا مباشرة أية مفاوضة معهم . وعلى ذلك استمروا فى سيرهم صوب كري وهناك طلبوا من الحامية الانضام اليهم عند ايابهم الى مكراكا فأبت فهددوا قائد المحطة اليوزباشي مخيت افندى بالسجن .

ولما وصل على افندى جابور الى كري ولم بجد بها أمينا باشا حجز جميع متاعه الذى كان اضطر بسبب تعجيل سفره أن يتركه . وظل أمين باشا ثمانية أيام فى موجى أرسل اليه على افندى جابور فى خلالها أمتمته وقد خجل من فعلته وكتب له أنه لم يقم بذهنه أن يقبض عليه وأنه ما أتى الى كري إلا ليؤدى له التشريفات العسكرية .

وصول أمين باشا الى لابوريه وتحسن الحالة فى وادلاى و دوفيليه

وفى ١٩ ديسمبر بارح أمين باشا موجى مبكرا . وسلك من بالمحطة سلوكا حميدا للغاية ووعدوا أن يولوا وجوههم شطره اذا اشتد عليهم الحال وضاقوا ذرعا .

ووصل الى لابوريه عند الظهر ووجد فيها خطابا من فيتا حسان وكان هذا مشغول البال عليه لا يدرى ما تخبئه له الأيام . واستقر بأمين باشا الرأى على أن يقيم يومين في لابوريه لأنه كان قصد أمر سليم افندى مطر و رجب افندى بالمجيء من الرجاف ليراهما . وكان سليم افندى قد أتى الى موجى ومنها جاء الى لابوريه فى ٢٠ ديسمبر بعد الظهر وروى أنه عومل معاملة السجين ثم أخلى سبيله وأنه ترك الثائرين فى كري . وأن دسيسة القاء القبض على أمين باشا وايداعه سجينا فى غندوكورو كان سرها مفضوحا فى الرجاف . وقال أيضا أن كثيرا من الجند كانوا يريدون القدوم وأن رجب افندى ربما وصل الى كري فى ١٩ منه .

وفى ٢١ ديسمبر ورد الى أمين باشا من خصور ابو بريد وادلاى و دوفيليه وجصاء به ان الأمور جارية فى مجصرى حسن فى هاتين المحطتين . وورد فى بريد المحطة الأخيرة ان الزبوج كانوا كامنين للتراجمة الذين كانوا محملون البريد يرتقبون مرورهم للايقاع بهم فاضطروا الى استعال أسلحهم ليشقوا لهم طريقا . وفى ١٨ منه كان هصولاء الزبوج يتطلعون الى الاغارة على نفس المحطة إلا أنهم عدلوا عن ذلك .

# فــــــرار أحد جنــــود الأورطة الاولى وسفر المــــدر الى دوفيليه

وكان هذا الجندى تابعا للبلوك النــــازل فى كري بقيادة على افنــدى جابور وانسل من رفاقه بين الرجـاف و بيدن وروى ان كثيرا من الجنود

يبتغون المجيء الى أمين باشا ولكن المراقبة عليهم شديدة وهو يظن ان آخرين سيقتفون أثره الى ههنا .

وفى ٢٣ منه اتخذ أمين باشا سبيله الى دوفيليه فدخلها قبيل الظهر وقوبل بالتشريفات الواجبة لمن هم فى مرتبته . ووصلت الباخرة « الخديو » فى المساء من وادلاى تحمل أخبارا سارة غير انه لم يرد معها مكاتبات من كازاتى . وظل أمين باشا مقيما فى دوفيليه الى آخر العام .

# ۱ - ملحق سنة ۱۸۸۷ م رحلة اليوزباشي كازاتى في مديرية خط الاستواء

القسم الثامن من أول يناير الى ٣١ ديسمبر

## عرض كباريجا الصلح على ملك أوغندة

ان الثورة التى كان كباريجا قد حاك خيوطها وشب أوارها بين الشوليين حدثت فى يناير سنة ١٨٨٧ م كما ذكرنا فى آخر الملحق الأول لعام ١٨٨٦ م . وبناء على اشارة صدرت منه هب هؤلاء وأغاروا على محطتى فاديبك و فاتيكو غير ان الجند كانت على يقظة فصدوا وكبدوا خسائر فادحة فكان ذلك جزاء غدرهم وخيانهم وقتل كبير رؤسائهم الذى كان ساعد الثورة اليمنى وروحها .

وبما ان نار الحرب لم ترل مشتعلة بين الأونيورو و الأوغندة فقد استعلم كباريجا من كازاتى عما اذا كان أمين باشا لا يريد أن يساعده على أعدائه فأجابه كازاتى ان المدير لا يسمح بجندى واحسد ولا مظروف ذخيرة واحد لقتال أوغندة . فأقلق هسذا الجواب خاطر الملك لأنه كان يهم محمد برى الطرابلسى بأنه أخذ على عهدته عقد محالفة بين الحكومة المصرية

و موانجًا ملك أوغندة . وعلى ذلك بادر بارسال رسل الى هذا الأخير ليعرضوا عليه الصلح .

وفى صباح يوم ٨ فبراير وجددت دجاجة مذبوحة فى قاعدة القصر السكبرى وهذا أمر يتطير القوم منه ويتشاءمون واتهم العرب بارتكاب هذا الاتم ونشأ هذه الفعلة وبأنهم متواطئون مع الحكومة المصرية فى ارتكاب هذا الاتم ونشأ عن ذلك ابعاد ثلاثة منهم عن المملكة .

#### 

وفى ٦ مارس استقر رأى كباريجا على اخلاء عاصمته وقبل أن يرحل منها ضحى بيده بغلام فى الثانية عشرة من عمره داخل قصره وبعجل أبيض خارجه ثم انجه شطر الجنوب وحط رحاله فى مويمب المسالم الجنوب في هذا غرس حربت و دلالة على انه ينبغى تشييد محل اقامة الملك الجديد فى هذا الموضع . أما العاصمة القديمة فأضرمت فيها النيران وأمست فى طرفة عين اطلالا من الرماد .

وقد كان كباريجا مغرما بقوة الأسلحة النارية التي شاهدها في أيدى جنود سير صمويل بيكر و غوردون باشا . وبما انه كان معترفا بتفوق هؤلاء الجنود تفوقا لا عارى فيه ممار فقد كان واقفا كل ايراده على مشترى بنسادق وذخيرة . وكان يخال نفسه عندما برى بضع مئات من البنادق تضىء حوله انه أقدر ملك على وجه الأرض وتجول في رأسه فكرة فتوحات بعيدة المنال ويسكثر من الغزو ويتحدى الأوغندة ويتحكم بارادته في قبائل أقطار البحيرات .

وكان كباريجا بفطرته شديد الارتياب ومن دأبه اساءة الظن ولذلك عزل كازاتى وشدد في عزلته على قدر ما استطاع . وفي ٦ مارس رأى كازاتى نفسه منفردا مع حاشيته والرجلين المكلفين على حسب زعم كباريجا بخدمته ولم يكونا في الحقيقة مكلفين إلا بمراقبته مراقبة شديدة لأن هذا الملك كان يتأهب للغارة على ممتلكات الحكومة المصرية . وكان كازاتى من ناحية اخرى غيسير مكتوف اليسدين بل بمساعدة عربي من عرب عمان يقال له احمد عوض قضت عليه متاجره بالاقامة في أونيورو مساعدة رجل مستبسل باذل لنفسه توصل الى الحصول على سعاة أخذوا على عاتقهم حمل مكاتباته الى ماكاى وكيل المبشرين الانكليز والاياب بالاجابات عليها وذلك في مقابل أجر معين .

# حملة كباريجا لفتح أراضي ضفة النيل اليمني

وفى ٧ أبريل ذهبت الحملة التي كانت أعدت لفتح الأرض الواقه على صفة النيل اليمنى والخاضعة لحكم الرئيس أنفينا. وكان السبب في اعدد هذه الحملة صلات هذا الرئيس الودية بالمدبر. واخطر كازاتى أمينا باشا بالمسألة وهذا اتخذ الاستعدادات اللازمة في الحسال وعقد محالفة مع الرؤساء المقيمين على صفال النيل على اختلافهم وهوؤلاء حشدوا جموعا كبيرة من المقساتلين في النقطة التي يتحتم على الغسراة اجتيازها وألقت الباخر تان أيضا مراسيهما بعد مصب النيال في مجيرة البرت نيازا بقليل.

وفى أول ينـــاير استدعى كباريجا كازاتى وبعد أن تركه ينتظر طويلا سميح له بالمثول أمامه . وكان الأول عابس الوجه وأرجــله تهتز تحته من

الغضب وعنف كازاتى تعنيفا مرا واتهمه بالتآمر عليه والاتفاق مع المدير ليجلب الخراب له ولمملكته .

أما ما علمه كازاتى فهو أن الباخرتين قد بدتا في عرض النيل في وقت كان يستبعد أن يراهما فيه الوانيورو الذبن كانوا قد شرعوا في اجتياز النهر فلم يجد هؤلاء أمامهم سوى الوقت اللازم ليقاتلوا وهم مندحرون وكافة مراكبهم أسرت أو حاق بها التلف والدمار وأهلكت جنود الحكومة البعض منهم.

أما التعنيف الذي وجهه كباريجا الى كازاتى فقد أجابه عليه بان ما حدث كان بسبب خطئه حين أراد الاستيلاء على ما للغير واتهمه بحجز المراسلات التى ترد اليه فأنكر صدور ذلك منه وتعهد بأن يتحرى عن هذا الأمر من الوزير وعلى ذلك انقضت المحادثة .

## عودة الواجاندا الى محاربة الوانيورو وانتصارهم ثم انهزامهم

ورأى موانجا ملك أوغندة ان الهدايا التي بعث بها كباريجا على سبيل الترضية ليست كافية فدارت رحى الحرب مرة اخرى وانقض الواجندا على أرض الوانيورو . وأمر كباريجا كازاتى بأن يرجع الى الممتلكات المصرية فلم يلب بالطبع هسدا الأمر وبعث للملك بهدية وبندقية من طراز وينشستر Winchester ومعها ١٠٠ مظروف وتمنى له في الحتام النصر التام .

واستدعى الملك فى الغد كازاتى وشكره على هديته وأذن له بالاقـــامة فى مملكته ايما شاء وحيثما أراد . واعطاه ساعيا ليوصل مكاتباته الى وادلاى وأذن لمحمد برى بالانتقال الى كيبيرو ومعه بضائعه .

وفى ٢٢ يونيه ذاعت الأخبار بأن الواجندا فازوا على الوانيهورو في ٢٢ يونيه في المعارك ولهدذا السبب هاجر الملك من عاصمته لكن كازاتى ظل مقيا بها يخفق على داره العلم المصرى .

وفى ٣ يوليك دخل جيش الواجندا فى العاصمة . وأرسل واكيبى Wakibi قائده وفدا الى كازاتى ليهدى اليه تحياته ويعرض عليه استعداده لتوصيله الى أوغنده فأبى بالطبع ولكنه دخل مع رجال الوفد فى محادثة بخصوص ابرام محالفة واحتلال كيبيرو هذا إذا ظل النصر حليفهم للنهاية . وفى ٥ يوليه انقض الوانيورو على الواجندا فى كيبيرو وازاحوهم عنها فأخذ هـؤلاء طريقهم مولين وجوههم شطر بلدهم لا يلوون على شيء . وفى ١٩ منه لم يبق أحد منهم فى الأونيورو .

## 

وفى ٧ يوليه رسا أمين باشا فى كيبيرو وهـو ذاهب الى « مسوه » الواقعـة على ضفة بحيرة البرت نيانرا الغربية فكان ذلك كافيا لأن يبث الذعر والرعب فى سائر أرجــاء الأونيـورو لأن الوانيـورو كانوا قلقين لوجود جنود أمين باشا خلفهم إذ كانوا يخافون أن ينقض عليهم من الخلف بيما تـكون الواجندا أمامهم لأن هزيمتهم فى شهر مايو كانت لم نزل عالقة بأذهانهم .

وانسحب كباريجا الى مرولى بعد أن استعد للانقضاض على الواجندا لأنه كان يرى ان البلد قد ازدحم بالجنود السودانية وأرسل الى كازاتى من محل اقامته الجسديد بمرولى رسولا ليقسول له انه مستعد لابرام المحالفة التى اقترحها المدير . فأملى كازاتى على رسوله شروطه النهائية وتنحصر في محالفة الدم أو السماح باحتسلال كيبيرو . وعسلى ذلك اجتمع أعيان المملكة والرؤساء العسكريون بهيئة مجلس استشارى وطلبوا من الملك نفى كازاتى وقطع كل علاقة بمسدير خط الاستواء فرفض كباريجا الموافقة على هسذا الطلب وعرض محالفة الدم مع ابنسه فرفض كازاتى ذلك .

# قيام كباريجا بحملة أخرى وعاولة توثيق العلائق مع الحكومة المصرية

وبعد أن تخلص كباريجا من شر الواجندا قرر مباشرة القيام بحملة جديدة ليحتل البقعة التي كان يصبو اليها وحرم منها بفعل أمين باشا. وفي هذه الدفعة نجح وظفر بمرغوبه. إذ في سبتمبر سنة ١٨٨٧ م فاجأ قائده خصومه وأعلن سلطة ملكه على جميع ضفة النيل اليسرى.

وقد بدل كباريجا وزيره الاول وأبلغ الوزير الجديد كازاتى ان الملك قرر توثيق عروة الصداقة بينه وبين الحكومة المصرية وانه وصلت اليه الأوام بأن يتمشى وفق هذا القرار فكتب كازاتى الى أمين باشا محيطه علما بذلك وطلب منه أن يمسده بما يلزم من التعليات ويرسل اليه هدايا ليقدمها لرجال البلاط ولكن المدير صمم على عقد محالفة الدم قبل كل أمر.

وازداد موقف كازاتى حرجاً عن ذى قبل بسبب قدوم محمد برى فى الأيام الأول من شهر نوفمبر من وادلاى حيث كان يقيم ابتداء من شهر توليه . إذ دخـــل فى بـلد الأونيـــورو بدون رخصة ليذهب الى أوغندة . وهذه غلطة شنيعة تستوجب عادة عقوبة الاعسدام . وفي أول نوفه بر أبلغ الوزير الأول كازاتى الغضب الشديد الذى حساق بالملك حتى أخرجه عن دائرة الصواب بسبب هذا الحادث إلا أنه وعد بأن يبذل كل ما في وسعه لتهدئته وتوصيل برى الى أوغنده . وأبلغه كذلك رغبة الملك في أن يراه غير ان كازاتى تردد نظرا للظروف الحالية وقال لو كان أمين باشا أرسل اليه الهدايا التي طلبها منه لكان ذهب اليه وهدأ خاطره كما فعل حين قدم له بندقية وينشستر .

وفى ٢٤ نوفمبر عرض الوزير الأول على كازاتى أن يتبادل ممسه الدم سراحتى لا يعرض نفسه لغضب الملك . ومع ان هذا الطلب بدا لكازاتى غريبا إلا أنه قبله ووقفت هذه المسألة عند همذا الحد ولم تدخل فى طور العمل .

اعتزام أمين باشا السفر الى ناحية الشمال للتأثير على حامياتها

وكان كازاتى لدى وصوله الى أونيورو قد طلب ارسال ستة شبان من أبناء أكبر أسرة فى البلد ليتعلموا فى وادلاى وأجيب طلبه هسذا . وكان غرضه الحقيقى الاحتفاظ بهولاء الغلمان رهائن تحت ستار التعليم . وقد سافر فعلا أولئك الشبان الى وادلاى فهسات منهم اثنان بوباء الجدرى وداوم الاربعة الباقسون الدراسة واكتسبوا بجدهم رضاء معلميهم . وأبدى كباريجا مرارا رغبته فى أن يراهم فكان كازاتى بدون أن يرفض اجابته الى مرغوبه رفضا باتا يشير دواما على أمين باشا بأن لا يدع هدف له له مرغوبه رفضا من بين يديه . وبينا كانت الأحوال تسير على هذا لنوال اذا بالمسدير يرجع أولئك التلاميذ فى أواخر شهر نوفه بر ويعلن

بذلك كازاتى ويخبره فى الوقت ذاته انه أزميع السفر نحيو الشمال الجيابة لطلب ضباط الأورطة الأولى وان الآمال تساوره بأن يستطيع رد حاميات تلك الناحية الى طريق الواجب وان يرجعها الى رشدها واختم كتابه بقوله انه قد وصل اليه خطابات بواسطة قنصل الانكليز فى زنربار من الحكومة المصرية وفرمان بترقيته لرتبة « باشا » وانه يعتمد على هدة المستندات ليؤثر على حاميات الشمال .

# نصائح كازاتى لأمين باشا وازدياد سوء الحالة

وكتب كازاتى الى أمين باشا ليعرفه انه دواما مستعد لبذل كل ما فى وسعه فى سبيل معاونته فى الظروف الحرجة التى بجنازها وينصحه بأن يكون رءوفا بالضباط والمستخدمين الذن كان يعاملهم بقسوة شديدة . وتوسل اليه أن يجعل دواما نصب عينيه خبث كباريجا ومكره ذلك الملك الذي لا يمكن التغلب عليه إلا بالضغط . وطلب منه كذلك أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لارسال ساع فى كل اسبوع الى كيبيرو لحمل المراسلات وباخرة كل خمسة عشر يوما والتنبيه عليها بأن لا تقلم مراسها إلا بعد أن يرد لها التعليات اللازمة منه . وقد وعد أمين باشا باجابة كل هذه المطانب وزايل كيبيرو .

وفى ٢ ديسمبر أرسل كازاتى المكاتيب المطلوبة إلا أنه لم يأت رسول ولا أية اشارة تدل على قدوم باخرة . وكانت الأحوال فى أثناء ذلك ترداد سوءا على سوء . فنع محمد برى وشخص من السودانيين من الذهاب الى قرية من القرى المجاورة يسكنها التجار العرب . وأرسلت رجال من الوانيورو الى حدود الأوغندة للقبض على السعاة الذين يحملون المراسلات

والاستيلاء عليها .

وأعطى لرجل من قبائل الشولى الثــــائرين على الحكومة ١٠ بنادق بصفة هــــدية وعقد هذا صـــــلات مـع ملك الأونيـورو مرتكب كل هذه الآثام.

وكان كازاتي ما زال يأمل أن تأتي سفينة وتلقى مراسيها أمام كيبيرو غير ان آماله كانت دواما تذروها الرياح. واتصل به ان البواخر أقلعت بالمدير الى دوفيليه لتأدية الرحلة التي كان قد عزم على القيام بها صوب الشمال لزيارة المحطات التي هناك وانه تركها تنتظره في محطة دوفيليه وسافر برا الى كري لأبها لا تستطيع أن تذهب به أبعد من ذلك بسبب الشلالات ومن كري هرب ليلا ليرجع الى دوفيليه لأن جنوده توعدوه بالقالماء القبض عليه وسجنه وبعد ذلك ارجعته البواخر الى وادلاى وتأخر سفرها من هذه المحطة بسبب الترميمات الكبرى التي عملت بها وبسبب دهامها بالطلاء لكي يكون تأثيرها أكثر فعدلا في رحلتها القادمة في البحيرة.

وفى ١٠ ديسمبر قسدم رقيق من أرقاء تجار العسرب وقص على كازانى انه كان اتهم مع محمد برى بالمؤامرة على الملك وانها يحرضان الأهالى على النسورة وان بينهما وبين موانجما ملك أوغندة علائق سرية الغرض منها خلعه من العسرش. وقص أيضا ان الأوامر كانت قد صدرت الى أحد الرؤساء بمحاصرة مسكنه ونفيه هو و برى أو قتلها ان أبديا مقاومة ولكن هذا الرئيس أبى أن يأخد هذه المشولية ، عاقه .

ونصح كازاتى الذى ما كان يخشى شيئا على نفسه ، برى بأن يتوجه الى أصدقائه تجار العرب ويوسطهم فى الأمر لدى ذوى الحل والعقد من أرباب الدولة كى يقدموا لهم بعض الهدايا وبهذه الوسيلة ينجو من الخطر الذى بهدده . غير ان برى ظل مكتوف اليدين لأنه كان يفكر فى عاجه الذى كان مهددا بالمصادرة واقتصر على أن يتعلق بحبال الأمل عوضا عن العمل . وبذا انتهى عام ١٨٨٧ م .

ولهذه الرحلة بقية نذكرها في الملحق الأول للعام القادم .

#### سنة ۱۸۸۸ م

من

# حكمدارية أمين باشا

تفقده محطات الجنوب و بحيرة البرت نيانرا وتحريه أخبار حملة استانلي

فى أول ينساير بارح أمين باشا دوفيليه على ظهر الباخرة « نيسانرا » موليسا وجهه شطر وادلاى . وبعد أن قضى ليلة فى الطريق وصل الى هذه المحطة فى اليوم التالى . وكان الزنوج مصطفين على الضفة بطرول الطريق يعبرون بصياحهم ويشيرون بحركاتهم الى ما يخالج قلوبهم من الارتياح وان قدومهم كان من أجل التمتع عشاهدته .

وقد لبث مقيما في وادلاى الى منتصف في براير وبعد ذلك سافر همو و فيتا حسان و عمان افندى لطيف على الباخرة « الحديو » ليتفقد أحوال محطات الجنوب و بحيرة البرت نيازا وليجد كذلك في لمصول على أخبار حملة استانلي . وكانت الباخرة تقطر أيضا مركبا

كبيرا موسوقا بالمؤن المحطات . وكانت أمواج البحيرة ثائرة فى خــــلال الانجار . ولما كان لا يريد الوقوف إلا فى تونجورو استمرت الباخرة فى مسيرها ليلا . وكان الظلام حالجا والرياح عاصفة تثير عباب الأمواج فتتكسر هذه على جانبي الباخرة . وطرفت آذانهم على حين فجـــأة صيحات يأس وفى الوقت نفسه حدثت رجـــة يستشف منها ان الباخرة آخذة فى الهبوط بفعل ثقل جسيم خلفها وكان الليل داجيا لا تستطيع العـــين أن تتبين شيئا فى ظلمانه فلم يتمكن انسان من أن يستدل على شيء من الصياح إلا أن المركب غرق وان بحارتها على وشك أن يبتلمهم السيم . السياح إلا أن المركب غرق وان بحارتها على وشك أن يبتلمهم السيم . وبادر نوتية الباخرة الى قطع حبـــل المركب المربوط بالباخـــرة بناء على الشارة أمـــين باشا فاعتدلت هذه واستوت على قاعدتها . واتخذت كل الاجـراآت التي فى حيز الامكان لانقاذ الغرقي غير أنه لسوء الحظ لم يسعف منهم غير نصف عدده ه .

وبعد أن أفضوا الى تونجـورو أرسل امين باشا الى محـــل الحادثة الباخــرتين بقيادة عمان افندى لطيف لانقاذ المركب من جوف اليم . واشتغلت الباخرتان مع اربعين رجلا فى تفريغ مشحونه وتجفيف ما به من ماء واستغرق هذا العمل يومين .

ويبدو ان الله عز وجل جعل هذه الـــكارثة سببا لانقاذ كازاتى وذلك ان علائق هـــذا بكباريجا واتباعه أمست فى المدة الاخيرة شديدة التوتر . وحاول الملك اكثر من مرة التخلص منه بأن أمره بأن يلحق بجونكر فى أوغنــده أو يرجع الى وادلاى . ومع ذلك آثر كازاتى ان يظل فى أونيورو .

# غضب كبارمجا على كازاتى واقصاؤه عن الأونيورو

وقد أوجد حذر الجيع من كازاتي وحدة لسانه مع كل كائن اعداء آخرين له من جملهم عبد الرحمن الزنرباري . فكان هؤلاء يذكون نيار كراهة الملك له وغضبه عليه . ولما رأى كباريجا انه يستحيل عليه التخلص منه بالطرق الودية كلف وزراءه ( الماتونجوليين ) بتسفيره بأى طريقة كانت . ومن الحقق انهم لم محاولوا القضاء عملي حياته اتقاء ما مجلبه عليهم اعدامه من الوبال والاخطار الجسام . فلقد كان غير خاف عليهم ان في مديرية خط الاستواء العدد السكافي من الجنود والمدافع والاسلحة والمراكب وان في استطاعة هذه ان تقتص من كباريجا والدافع والاسلحة والمراكب وان في استطاعة هذه ان تقتص من كباريجا الشوليون ذاقوا من قبل مثل هذا القصاص على اثر عمل من هذا النوع قاموا به بتحريضه واغرائه . وعسلي ذلك آثر كباريجا ان لا مخاطر باتيان عمل مثل هدذا العمل وتقرر توصيل كازاتي الى حدود الاونيورو حتى اذا حدث له حسادث مكدر عند ذلك يستطيع كباريجا ان ينفض يديه ويتخلص من تبعته .

وقد نفذ هذا القرار . وبعد أن تحمل كازاتى آلاما مرة ترك بين حى وميت على ارض مملكة الشولى فى جوف البطاح والفدران الواقعة على صفة البحسيرة . وبينما كان يسير متغلفلا فى تلك النواحسى والزنوج يقتفون أثره إذا به يسمع صوتا فى كوخ يتحدث باللغسة العربيسة . وتبين ان هذا الصوت صوت أرملة المرحسوم مرجان افنسدى الدناصورى قومندان أمادى سابقا فدلته على الطريق وأفهمته ان

البواخر في البحيرة .

#### إنقاد كازانى وارجاعه الى نونجورو

وعول كازاتى على ما أسدته له تلك المرأة التى حبته بها العناية الالهية من الارشادات. ولما وصل الى شاطىء البحيرة حل فضل هندى الدنقلاوى وهو رجيل من الرجال المرافقين له مركبا لأحيد الشوليين وأبحر عليه ابتغاء الوصول الى نقطية تونجورو. وفى انتهاء الطريق وقيع نظره على الباخر تبين اللتين كانتا مشتغلتين فى انقاذ المركب وأفهم عمان افندى اطيف الموقف الحسرج الذى فيه كازاتى. وعمان افنيدى احساله على المين باشا فى تونجورو. وهذا انتقل فورا هو وفيتا حسان على مركب فضل الى حيث توجد الباخر تان ومن هذه الناحية انجرا على الباخرة نيازا. وبعد بحث طويل وجدوه فى اليوم التالى هسو والجندى خورشد نيازا. وبعد حث طويل وجدوه فى اليوم التالى هسو والجندى خورشد غير انه كان معه لحن حظه حذاء انكليزى وقى قدميه بيما خورشد المسكين وهسو رجل چركسى وصل حافى القدمين ورجلاه متورمتان فى حالة يرثى لها.

وعندما نزلا في الباخرة عملت لهما (اى خورشد وكازاتى) الاسعافات التى تنطلبها حالتها. وحالما امتلك كازاتى صحته قص على أمين باشا و فيتا حسان ما وقسع له فلك انه في ه يناير صدر له الأمر هو و برى بأن يذهبا الى رئيس البناسورا فاستشفا من خلال هسذا الطلب الضربة المزمع توجيهها اليهما الا انه لم يكن في استطاعتها ان يتجنباها. وصدعا بالامر وان هو الا ان وصلا الى اكواخ هسذا الرئيس

حتى اعطى اشارة واذا بعدد كبير من الرجال مسلحين انقضوا عليها وجردوهما من ملابسها وربطوا كل واحد منها فى شجرة . ولم يجرد كازاتى وخادمه تجريدا تاما فكان ذلك دلالة على ان الامر لم يصدر باعدامهما لانه لو كان مقضيا عليها بهذا العقاب لكانت ملابسها قد نرعت كا هى العادة المتبعة فى الاونيورو وهذا ما حدث لبرى المسكين إذ جردوه من كسائه قاطة .

وكانت تهمة كازاتى انه حشد فى مسكنه جنودا من جنود المديرية بقصد محاولة احددات انقلاب فى حكومة الاونيورو ولم يربطوه فى الشجرة إلا من أجل ان يحققوا ما نسب اليه بتفتيش اكواخه . وبعد ان المواهد العملية طردوه فى اتجاه كيبيرو واعطيت التنبيهات بأن لا يعطى ولا يباع له شىء فى الطريق . وهذا ما حصل إلا أنه لدى وصوله عند هذه الناحية الاخيرة اعطاه رئيسها قوتا . وبعد مسيرة خمسة ايام بلسغ شاطىء البحيرة وكانت نجاته من الموت على يد تلك الارملة كا سبق أن فصلنا ذلك .

#### سفر أمين باشا للبحث عن استانلي

وقال كازاتى عند مقابلته لامين باشا ان استانلى على مسافة غير بعيدة . وعلى ذلك أبحـــر امين باشا ومعه فيتا حسان على الباخرة الخديو قبيل منتصف شهر مارس موليا وجهه شطر قسم البحيرة الجنوبي الغربي ابتغاء بذل ما في وسعه في سبيل استنشاق اخبار استانلي وذهب من مسوه الى نسابي ما في وسعه في سبيل استنشاق اخبار استانلي وذهب من مسوه الى نسابي Nsabé حيث قيل له انه يوجد بالفعل اناس من البيض على مقربة من هذه الجهة . ومعنى ذلك في عرف البعض مسافة شهر وفي عـــرف البعض الآخر

شهرين أو ثلاثة .

واستمروا في السير كذلك في اتجاه الجنوب الى ان بلغوا نقطة لا تستطيع الباضرة ان تتجاوزها لقرب غور مائها وعندئذ ترلوا في مركب ورسوا عند قربة اخبرهم كبيرها ان بيضا قدموا حقيقة وهم يبحثون عن بيض آخرين واستطرد فقال انهم لم يذهبوا بعيدا . وقال انه سيأتيهم بنبئهم اذا كان في عزمهم الرجوع بعد ١٥ يوما .

وترك امين باشا لذلك الكبير خطابا برسم استانلي مؤرخا في ٢٦ مارس قال فيه انه نظرا لاذاعة اشاعة مقتضاها ان رجلا ابيض ظهر في طرف البحيرة الجنوبي قد قدم على ظهرر باخرته ليتحقق من صدق هذه الاشاعة ولكنه استحال عليه ان يعرف من هو ذلك الابيض أو ان يستقى عنه مفصلات لأن الاهالي يخافون من كباريجا خوفا شديدا . وانه مع ذلك ترك هذا الخطاب الى كبير الناحية ليسلمه اليه اذا رجع وانه يرجوه ان يواصله بأخباره .

## 

وبعد ذلك رجع امين باشا الى تونجورو غير انه قبيل انهاء اله ١٥ يوما أغار الوانيدورو عسلى البلد وصيروها خرائب وأطللا وذهبت كل محاولة ومجهود فى سبيل البحث عن حملة استانلى ادراج الرياح والسبب فى ذلك أنما يرجع الى جهل الزنوج . ولكن قبيل آخر أبريل وصل من مسوه الى تونجورو على حين فأة ترجمان يقال له واد الجارا Wad El Gara

ومعه خطاب برسم امين باشا عنوانه بالانكليزية وذكر أن ذلك الخطاب مرسل من شخص أبيض قدم الى شكرى افندى وان هذا الابيض معه المسكرى السوداني سرور و بنزا Binsa اللذان كانا قد سافرا مع جونكر الى مصر . فقض امين باشا هذا المكتوب فوجده من جفسن Jephson احد اعضاء حملة استانلي وفيه يحيطه علما نخبر بلوغه مسوه وبلوغ استانلي كافالي الا لا لا لا لا لا لا لا له لا له قد أعياه التعب ورثت ثيابه .

### ارسال أمين باشا أحد الضباط لمعاونة جفسن

وكانت الطريق من تونجورو الى مسوه صعبة المسالك فى البر وكان امين باشا قسد سلكها مرة ابتغاء القيام باستكشافات علمية إلا أنه ما كان يود أن يسلكها مرة أخسرى رغم رغبته الشديدة فى مقابلة جفسن فكتب اليه انه فرح بقدوم الحملة ويتمنى له الخير ويرحب بمجيئه غسير انه نظرا لرداءة الطريق من البرقد التزم ان يترقب وصول الباخسرة ليسافر الى مسوه . وقال له امسين باشا فى الوقت نفسه انسه أصدر أمرا الى شكرى افندى بأن يضع نفسه تحت مطلق تصرفه فى كل ما محتاج اليه وان حامل اجسابته الملازم الاول سلمان افندى مرسل لخسدمته الى أن يصل .

 « ان سلیان افندی رجـل مصری جمیـل النظر وکسوته العسکریة بیضاء لا عیب فیها » .

وفى ٢٦ أبريل تلقى اميين بإشا من سليان افندى خبر وصوله الى مسوه وقال ان جفسن ينتظر بفارغ الصبر ان يراه . وتلقى امدين بإشا فى الوقت نفسه من جفسن خطابا ذكر فيه انه يكون سعيدا بأن يحظى مقابلته . وانهم قضووا فى سفرهم هدذا شهورا كثيرة فى قلب غابات لا نهاية لهدا وعانوا أهوالا جمة فى سبيل الوصول اليه وانه كتب لاستانلى يخبره بأن صحته « أى صحة أمين باشا » جيدة وانه يتمنى أن يراه فى القريب العاجل .

# سفر أمــــين باشا لاستقبــــــال جفسن وتسلمه منه خطـاب استانلي

وفى ٢٧ أبريل وصلت الباخرة « الخصيفي » الى تونجورو فأم أمين باشا بتفريغ عملها فى الحصال وأن ينزل فها الوقود غير الهم ما استطاعوا أن يجعلوها على أهبسة الاستعداد للسفر إلا فى منتصف النهار . وأبحسر عليها هو و كازاتى و فيتا حسان . وعند الساعة السادسة والنصف أدركوا مسوه وكان الظلام كاد برخى سدوله . وكان جفسن منتظرا على الضفة هصو والجاويش بخيت وثلاثة جنود وبعض من الزباريين . وتصافح أمين باشا و جفسن وقدم الأول للثانى كلا من كازاتى و فيتا حسان وسلم جفسن الى أمين باشا خطابا من استانلى الفنى كان فى جنوب البحيرة ويمم الجميع المحطة . وبعد أن تجاذب أمين باشا و جفسن أطراف الحديث زهاء ساعة افترقيسا .

### ما احتــواه خطاب استانلی وما قــاله أمین باشا بصدد حملتــه

واطلع أمين باشا على خطاب استانلى وهسو يتضمن وصف سفره ابتداء من الكنوى وبلوغه فى أول مرة بحسيرة البرت نيازا وذكر الآلام الشديدة التي عانتها الحملة وقال استانلى انه فقد خلقا كثيرين واضطر أن يتخلى عن جانب التي عانتها الحملة وقال استانلى انه فقد خلقا كثيرين واضطر أن يتخلى عن جانب كبير من الأحمال وأن الحمسلة انشطرت الى ثلاثة أقسام كل مهسا فى نقطة فالقسم الأكبر فى يامبويا Yambuya والقسم الثانى مع المرضى وبعض من الرجال الأصحاء فى حصن بودو Bodo . أما هو فع الدكتور بارك محلته و ١٥٠ نفسا على ضفة البحيرة بالقرب من نسانى . ثم استطرد فقال ان حملته ليست فى حالة تستطيع معها ان تمد أمينا باشا بأقل مساعدة وانه لا يقدر أن يتنازل له إلا عن بعض المسؤونة التى أحضرها من القاهرة . وانه الى ديار مصر . وكذلك يتضمن الخطاب ان استانلى أحضر لأمسين باشا الى ديار مصر . وكذلك يتضمن الخطاب ان استانلى أحضر لأمسين باشا من مدة طويلة عن ممتلكا ما فى السودان . واختم كلامه بأن قال لأمين من مدة طويلة عن ممتلكا ما فى السودان . واختم كلامه بأن قال لأمين باشا انه لا ينبغى ان ينتظر قدوم حملة اخرى غير هذه لنجدته .

وقال فيتا حسان ان أمينا باشا بعد ان تلا الخطاب طرحه جانبا بشدة قائلا بصوت مكتشب: « أنى اذا كنت انتظرت بفارغ الصبر حملة استانلى فسل ذلك إلا لأنى كنت أؤمل أن تصل إلى امداد وذخيرة. فبعد عملت نفسى العناء الجم في سبيل امتدداد المديرية وبسطها وتنظيمها

وانشاء محطات فى كل موضع واخضاع معظم القبائل التى نحيط بهسا يطلبون منى الآن أن انخسلى عن كل هذا وأتركه واسافر . كلا فلن محدث هذا !! ليس هذا الذى كنت أترقبه من حملة استانلى . وليس هذا هو الغرض الذى جساءت من أجله على ما اعتقد . فاذا تركت البلد الآن فماذا تفعل القبائل البائسة التى خضعت لحكومتنا واستظلت براينها وساعدتنا مساعدة لا تقسدر ? أنها بلا ريب تتلاشى أو يفنى العدد الأكبر منها بيد رجال كباريجا أو بيد أعدائنا الآخرين . ومن الاجرام تركهم وشأنهم تلعب بهم يد المقادير بعد أن عاونونا » .

### ما أبـــداه كازاتى و فيتا حسان عن حمــــلة استانلي

وطلب أمين باشا من كازاتى و فيتا حسان ابداء آرائها . فقال الاول : « ان الأقامة نخط الاستواء أمست خطرة وخطرهما يعادل عدم فائدتها لاسيما بعد أن تخلت الحكومة المصرية بهائيها عن السودان . أما اذا كانت المسألة هي مسألة الرجوع الى ديار مصر فحمه اله استانلي لا تفيدنا أبة فائدة وما كان لنا بها من حاجة . وأحسن شيء يعمل الآن هو البحث عن استانلي ومساعدته وتسلم ما معه من الذخيرة والمراسلات وعند ذاك يقدر أمين باشا أن يقهول له : ان قافلتك ضعفت ووهنت كثيرا والسفر عن طريق يامبويا طويل شاق وان الأفضل لك أن تنضم الى القهم الأكبر من حملتك في أرض الكنفو بينما نحن يكون في امكانها أن نسافر في نفس ذلك الانجاه عن طريق مكراكا و ممبتو . فاذا كان استانلي يصل قبلنا الى يامبويا فليس تمت حاجة لأن ينتظرنا أما اذا سبقناه نحن فأمين يصل قبلنا الى يامبويا فليس تمت حاجة لأن ينتظرنا أما اذا سبقناه نحن فأمين

باشا يقدر أن يقول له : اننا سننتظره لـكي نرجع معا .

« ولكننا اذا سافرنا منفردين يمكنا أن نتخذ طريقا أحسن كثيرا من الطريقين المار ذكرهما إذ فيها نجد ما يلزمنا من الزاد والحمالين . ولفاية حدود ممبتو التي هي أبعد من نصف الطريق قليلا نسير فوق نفس أرض مملكتنا لأن البلد الى الآن ما زال تابعا للحكومة المصرية . وفوق ذلك فان جنودنا لا نمانع في انخاذ هذا الطريق وتفضلها على غيرها ولا تقبل بكل تأكيد اتخاذ طريق آخر فهم يعرفون مكراكا و ممبتو ويعلمون انهم بجدون فيها كافة ما يلزمهم وعدا ذلك يمكنهم فيها ان ينضموا الى الحاميات وأسر جنودها » .

ويتضح مما أبداه كازاتى ان حملة استانلى كما يستطيع المرء أن يستنتجه لدى وقوع نظره على جفسن و الزنرباريين الذين معه وما هم عليه من سوء الحال والجوع والعرى ، لا تقدر بأى حالة من الأحوال أن تأخذ معها كل المسافرين من خط الاستواء ومجموعهم يبلغ زهاء عدة آلاف سواء أكان ذلك باتخاذ الطريق التى اختارها استانلى فى الحجىء أم باتخاذ الاخرى التى ينوى أن يسلكها فى الاياب . إذ فى الحالتين يعسر كثيرا العثور على زاد يكفى جماعة هكذا كثير عديده . لذلك رأى تفضيل الطريق الذى اقترحه من كل الوجوه اذا تقررت مبارحة البلد .

أما فيتا حسان فأبدى رأيه بالكيفية الآتية قال: « ان رأيه معلوم وهو أنه بلا امتراء يأسف لمبازحة البلد . واذا كان من المحتم الانسحاب فهو يشارك كازانى فيما ارتآه . وان كل الأدلة ناطقة بأوفقية هيذا الطريق الذي رعما كان في اجتيازه سلامتنا ونجاتنا. وان أمينا باشا يعرف

ان الأورطة الأولى لا تقبـــل كلاما بصدد السفر صوب الجنــوب وانه لا يوجد هناك من يسير بصحبته في ذلك الطريق. أما اذا قـــرر السفر في اتجـــاه الشمال واعلن السفر عن طريق مكراكا و ممبتو فقراره يقابل محاس . وهـو يعتقد فوق ذلك ان الموظفين و الجنـود السودانيين نظرا لما هم عليه من الوثوق بسمو منزلة الحكومة المصرية يصعب علمهم أن يصدقوا أن استانلي وجماعتــه وهم على ما يرونه فيهم من الجــوع والعرى يحكن أن يكونوا مرسلين من قبل الحديو . وهكذا تنبعث الريب والظنوت في نفوسهم وتدعو الحالة مرة اخسرى الى اجتياز نفس الصعاب الـتي ما زالت عالقة بالبال . ومن رأيه أيضا انه لا يجب الساح لأى انسان كان ان يحظى بشرف انقاذهم ما دام يكون في استطاعتهم ان ينقذوا أنفسهم بانفسهم بدون معاونة غيرهم وبطريقة ربما كانت اصمن لنجاتهم وسلامتهم . وذهب الى ابعد من ذلك وقال: أن حميلة استانلي وقد انخفضت الى عددها الحالي يبدو له ان فيها خطرا عليهم لانه ذاع وشاع بين النساس ان الحملة هلك منها كثيرون من الجوع والنصب وحسبك أن تعرف ان ٦٠ جنديا سودانيـا سافروا من مصر فلم يبق منهم إلا ١٨ جنديا اصحاء . ولا يمكن إن تقع من العيش موقعًا حسنًا . فقــــد من عليهم خمسة أعــوام وهم منقطعون عن المالم انقطاعا تماما ومع ذلك فملابسهم لو قيست بملابس رجال استمانلي لمدت ثيابا من زخرف وكل ذلك لا عمكن أن يبث شيئًا من الطمأ نيسة والثقة في روع رجالنا المطبوعين على الحذر الذين لم يضربوا في سبل المدنية إلا بسهم صغير .

### سفر أمين باشا لمقابلة استانلي

وبدا لهما أن أمينا باشا يشاركها في الرأى . ولما كان الوقت قد تقدم ودقت الساعة الحادية عشرة مساء افترقوا . وارسل أمين باشا في غداة اليوم التالى بـ ٢٨ ابريل ب الى حواش افندى و سليم افندى و كودى افندى امرا خطيا بان يسرعوا على قدر الامكان بالقدوم الى مسوه ليرافقوه في الذهاب عند استانلى . وأخذ معه من محطى تونجورو ومسوه كمية من نسيج الدامور والجوخ ووزعها على الزنباريين وجنود جفسن واحتفظ بالباقي لجفسن و استيرز Stairs و بارك . وتبادل أمين باشا الحديث مرة بالباقي لجفسن قبل أن يسافر . وقال في مفكراته التي نقلها عنه شويتزر اخرى مع حفسن قبل أن يسافر . وقال في مفكراته التي نقلها عنه شويتزر القلق سائد في القاهرة مخصوص مغادرته مديرية خط الاستواء . وهذا صحيح الا ان القلق لم يكن سائدا في نفس الحكومة المصرية بل في نقس هؤلاء الذين كانوا سيحاون محلوا .

وترودت الباخرة الخسديو بالوقود ووسقت بالمؤن والمواشى والطيور برسم استانلي وأتباعه . وفي ٢٩ منه نرل فيها أمين باشا و جفسن و كازاتي و فيتا حسان وولوا وجوههم شطر نسابي فدخلوها في الساعسة السادسة والنصف مساء . وحيا الزنرباريون قدوم أمين باشا مرات بطلقات عديدة . ولبت فيتا حسان بالباخرة أما أمين باشا و كازاتي فنزلا الى البر وذهبا لزيارة استانلي الذي كان قد جعل مركزه على بعد نصف ساعة من الحطة فقابلها بالبشاشة والترحاب وكان بصحبته الطبيب بارك . أما الاوريسون الاخرون فقد كانوا تخلفوا مع الامتعة . وكان وصول استانلي عقب سير

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

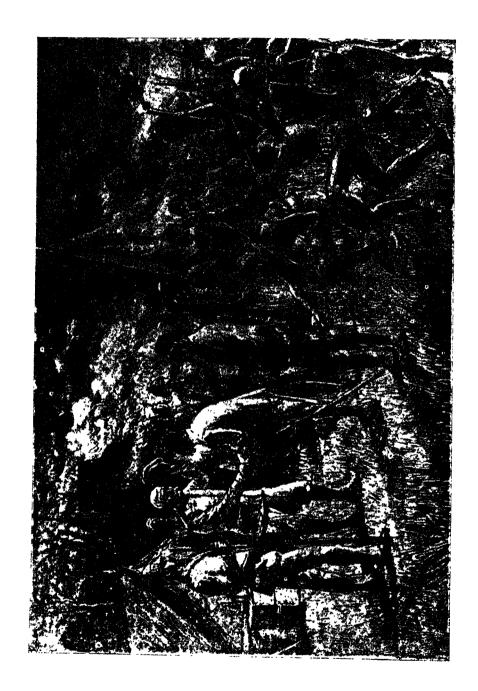

أول مقابلة من أمين باشا وكازاتى لاستانلي في ٢٩ أبريل سنة ٨٨٨ م



حثيث قاسى فى خسلاله رزايا ومحنا يشيب لهولها الولدان وهلك منه خلق كثير جوعا . وطال بينهم الحديث واستمر الى ان انقضى الهزيم الأول من الليل حتى أن أمينا باشا و كازاتى لم يرجعا الى الباخرة إلا فى منتصفه . واحضرا معها طردين صغيرين تسلماهما من استانلى وكان أحدهما يشتمل على منسوجات وجوخ وملابس وغيرها وكلها تائفة من الرطوبة والثانى به جملة جرائد ومكاتيب برسم أمين باشا و كازاتى من اصدقائهم فى اوربا وأم من سمو الحسديو توفيق وخطاب من نوبار باشا رئيس مجلس النظار .

وهذا نص الأمر الذي أرسله اليه الحــــديو توفيق في ٨ جمادي الاولى سنة ١٣٠٤ هـ أول فـبراير سنة ١٨٨٧ م ـ « وقد وجد مقيدا بالدف تر تحت عرة ٣ » :ـــ

الى محمد أمين باشا مدير خط الاستواء

قد سبق اننا شكرناكم على بسالتكم وثباتكم أنتم والضباط والعساكر الذين معكم وتغلبكم على المصاعب وكافأناكم على ذلك بتوجيه رتبة اللواء الرفيعة الى عهدتكم وصدقنا على جميسع الرتب والمكافآت التى منحتموها للضابطات كما أخطرناكم بأمرنا العالى الصادر في ٢٩ نوفبر سنة ٨٦ نمرة المضابطات كما أخطرناكم بأمرنا العالى الصادر في ٢٩ نوفبر سنة ٨٦ نمرة من الرسلة من طرف دولتلو نوبار باشا رئيس مجلس نظار حكومتنا . وبما ان ما بذلتموه من المأعمسال الخطيرة التي قم بها قد من المساعى وما كابدتموه من الأعمسال الخطيرة التي قم بها قد

<sup>(</sup>١) — بحثنا عن هذا الأمر في دفاتر دار المحفوظات المصرية بالقلمة فلم نعثر عليه .

استوجب زيادة محظوظيتنا منكم أنتم والضباط والعساكر الذين معكم فقــد تروت حكومتنا في الكيفية التي يمكن هــــا إنجادكم وتخليصكم مما أنتم فيه من الشقات . والآن قدد تشكلت نجدة تحت رياسة جناب الستر استانلي العالم الشهير والسائح الحبيب الذائع صيته بين المالك بكمال فضله اليه من المؤونة والذخائر بقصد حضوركم أنتم والضباط والعساكر الى مصر على الطريق الذي يتراءى للمستر استانلي المومى اليـــه أنه اكثر موافقة وأسهل عبوراً . وبنــاء عليه أصدرنا أمرنا هـذا لـكم ومرسلينـه بيد المستر استانلي المومى اليه إعلاما بالكيفية . فبوصوله تبلغونه الى الضباط والعساكر المومى اليهم وتقرئونهم سلامنا العالى ليحيطوا عامـــا يما ذكر . واننا مــع ذلك نترك لكم وللضباط والعساكر المومى اليهم الحرية التامـة في الاقامة أو تفضيل اغتنام فرصـــة الحضور مع هذه النجـدة المرسلة اليكم . وقد قررت حكومتنا بأنها ستصرف لكم ولجميع المستخدمين والضابطان والعساكر كامل ماهياتهم ومرتباتهم المستحقة . أما من يريد البقاء في تلك الجهـــات من الضابطان والعساكر فله الخيار أما يكون ذلك تحت مسئوليته وبارادته المطلقة ولا ينتظر بعد ذلك أدنى مساعدة من الحكومة . فافهموا ذلك جيـدا وبلغوه بتمامه لسائر الضابطان والعساكر المذكورين ليكون كل منهم على بينة من أمره . وهذا كما اقتضته إرادتنا مك

#### خطاب نوبار باشا الى أمين باشا

وهـذا نص الخطـاب الذي أرسله اليـه حضرة صاحب العطوفة نوبار باشا رئيس مجلس النظار في ٩ جمادي الاولى سنة ١٣٠٤ ه ( ٢ فبراير سنة ١٨٨٧ م ) وقد وجد بدفتر صادر رياسة مجلس النظار سنة ١٨٨٧ م تحت رقم ٢ :ــ

سمادة أمين باشا مدير خط الاستواء.

قد بعثنا لكر واسطة قنسلاتو انجلتره نرنجبار كتابا من الحضرة الخدولة تشكركم به على حسن مساعيكم وعلى الأعمال الخطيرة التي قمتم بها أنتم والضباط والعساكر وتمدحكم على ثباتكم وبسالتكم وتغلبكم على المصاعب المحدقة بكم . وآنها إيذانا لمحظوظيتها منكم قد أحسنت عليكم برتبة اللواء الرفيعة وأقرت عملي سيصير ابعاث نجدة لكم فالآن هـــذه الرسالة قد تشكلت تحت رياسة المستر استانلي الذي يسلمكم خطابنا هـــذا مع ارادة سنية من الحضرة المؤونة والذخائر التي أنتم في حاجــة اليها ولتحضركم أنتم والضباط والعساكر الى مصر عن الطريقُ الذي يتراءى للمستر استانلي أنه اكثر موافقة . ولا لزوم لاسهاب الشرح عن الغاية القصودة من هـذه الرسالة إلا أن الحضرة الخــــديوية تترك لكم وللضباط وللمساكر الموجودين ممكم الحرية التامة إما بالاقامة فى الجهات الموجودين بها وإما باغتنام الفرصـــة للحضور مع النجـدة المرسلة اليكم . إنمـــا يلزم ان تعلموا وتفهموا ايضا جميع الضباط والعساكر وخلافهم بأنه اذا كان البعض منهم يروم البقاء في الجهـــات الموجودين مها لا ينتظر فيما بعد أدنى مساعدة من الحكومة . فهذا ما تريد الحضرة الخديوية أن تفهموه جيـــدا لمن يريد البقاء هناك ولا حاجة لى بأن أخبركم

بأنه ستصرف لحسكم أنتم وجميع الضباط والعساكر والمستخدمين ماهياتكم ورواتبكم المستحقة لكم إذ أن الحضرة الخديوية قد أقرت على رتبكم . هذا واننى اتأمل بأن مستر استانلي يراكم جميعا بغاية الصحة والسلامة فان هذا هو أقصى رغبتنا وما نشتهيه لكم من كل قلوبنا مى

قدوم استانلي ومقابلة أمين باشا له وما دار بينهما حــــول مفادرة المديرية

وفي يوم ٣٠ أبريل قسدم استانلي على نقالة يحملها جماعة من الزنرباريين لأن رجله كانت مرضوضة ، لزيارة أمين باشا . وكان الاعياء والتعب ظاهرا عليه وكان يبدو أن سنه تزيد عن عمره الحقيقي وهذا أمر يمكن أن يدركه بسهولة من عرف المتاعب الهائلة التي عاناها في سفره الشاق . وتناول استانلي الطعام مع أمين باشا واستقبل الضباط الموجودين . ولما كان معسكر نسابي قاعا في أرض ذات غدران ومستنقعات غير صحية قام أمين باشا و استانلي بجولة صغيرة على ساحل البحيرة لاستكشاف موضع يكون اكثر صلاحية فتكال سعيهم بالنجاح ونصب كل منها معسكره في المكان الذي وقع اختياره عليه .

وفى أول مايو ذهب أمين باشا لمقابلة استانلى وطلب هـذا من الأول أن يكاشفه بما عقـد عليه النية وهل صحت عزيمته على السفر أو البقـاء . وقال له استانلى ان لديه اقتراحـين يقدمها له غـير انه لا يستطيـع عرضها عليـــه

قبل أن يعرف ما استقر عليه رأيه فجاوبه أمين باشا انه لا يمكنه أن يصدر قرارا باتا قبل أن يعرف نيات اعوانه وما يبدونه من الرأى . فاذا كان هؤلاء يبغون الاقامة فهو يظن ان يبقى كذلك بشرط أن يرافقوه الى جهة يكون الاتصال منها مع العالم ميسورا . وهذه الحالة غير متوافرة فى الجهات التى كانوا فيها لانه عندما ينسحب استانلي وحملته ينقطع بحكم الطبع كل اتصال بالعالم .

وسأله استانلي في أثناء الحديث كيف يكون الحال اذا أوجد له انسان اجرا كافيا وكذلك مبلغا سنويا للقيام بنفقات جنوده. وهل ترغبه منحة كهذه في البقاء. فأجابه أمين باشا جوابا سلبيا قائلا ان عملية التموين في المواضع التي كانوا فيها والحالة على ماكانت عليه ، من المستحيلات. وقبول اعانة من هذا النوع وفي هذه الظروف يعد اختلاسا لاموال أولئك الذين يدفعونها .

وأوضح استانلي انه في حيز الامكان احتىلال ركن بحيرة فكتوريا نيازا الشهالي الشرقي ومنه يمكن في الحسال ترتيب المواصلات بسهولة . وذكر أن هذه الجهة صحية وانه يعتقد أن مشروعا كهذا يلقى معاضدة من انكلترا بسرعة (۱) . وارتأى أمين باشا أن هذا المشروع في متناول اليد للغاية ومن السهل تنفيذه فارتاحت له نفسه وانشرح صدره . وسر سرورا لا مزيد عليه إذ رأى استانلي الذي كان من دأ به التحرز لدرجة كبرى يهتم به كل هدخا الاهتمام . ثم دار الحديث بعد ذلك حول لدرجة كبرى يهتم به كل هدذا الاهتمام . ثم دار الحديث بعد ذلك حول

<sup>(</sup>١) — هذا المشروع أنما يلقى معاضدة أنجلترا له بالطبع لمطامعها فى هذه الحبة كما لا يخفى .

شئون اخرى .

# زيارة استانلي لأمــــين باشا ومفاتحته في أمر الانسحاب الي مصر

وفى ٢ مايو أتى استانلى لزيارة أمين باشا وأحضر له الرئيس كافاللى وهذا الرجل كان قد حاز اعجاب الجميع نظرا للخدم التى أداها للحمسلة . وأصغى أمين باشا للقصة الطويلة العريضة التى أبداها كافاللى بالشكوى فى حق أخيه لكنه ارتأى انه بجب عليه أن يتجنب التدخل بينها رأسا . واعرب عمسا يخالج أفكاره بصدد ما قد محيق بأهسالى هذه النواحي من البؤس والشقاء الذي لا حسد له اذا نفذ أمر الحديو وانسحب بجنوده . لأن كباريجا لا يتأخر عندئذ لحظة هو وأتباعه عن أن ينقض على البلد ويخربها ويبث الأحزان فى قلب كل من كان مواليا له . وكانت هذه المسأله تتراءى له فى شكل مزعج حتى أنه لم بستطع أن يمحوها من فكره وأخيرا منح الرئيس كافاللى بعض الهدايا فأخذها وانصرف .

وفاتح استانلى مرة اخرى أمينا باشا فى ذلك اليـــوم فى الاقتراحات التى اقترحها عليه فى العشية ولكن هذا أبى أن يبت فيها بأى وجه من الوجوه ووعد مع ذلك انه حــالما يستقر رأى أتباعه على أمر يبلغه إياه بلا توان . وصرح بأنه مستعد تمــام الاستعداد لأن ينفذ أمر الخــديو بالانسحاب الى مصر بشرط أن يقبل ذلك اتباعه . أما اذا أبوا فمندئذ يكون من واجبه بالطبع ان يفكر أولا فى المصريين الذين بالمديرية وفى أمر نقلهم .

وكان أمين باشا يحدث نفسه قائلا ان جميع اعضاء حملة استانلي يميلون ميلا خاصا لافناعه بالانسحاب الى مصر أو الى انكلترا (١) .

وكان استانلي قد طلب من أمين باشا مرارا وتكرارا الوقوف على ما انتواه كازاتي فكان يجيبه في كل مرة انه يجهل ذلك جهلا تاما . ولما أعاد على أمين باشا همذا السؤال في ذلك اليوم عرض عليه ان يسأله هو نفسه فتعلل استانلي بانه غير ملم باللغة الفرنسية إلا قليلا فقدم أمين باشا نفسه للترجمة . وفي مساء اليوم عينه رجع أمين باشا الى استانلي وأخد معه كازاتي ولما طرحت على كازاتي هذه المسألة قال انه سيحذو حدو أمين باشا .

وقدم جفس في اليوم التال الموافق ٣ مايو ليتبادل مع أمين باشا الحديث وفاتحه هو الآخر بصدد مشروع بحيرة فكتوريا نيائزا الذي كان عرضه عليه استانلي والذي حسما ابداه جفسن كان حائزا اعجاب استانلي التام . وجال في خاطر أمين باشا اثناء الحديث ان المشروع المعروض عليه وبجالا بكون في جوهره الا مشروعا لتحقيق اغراض ساسة وتجار انجليز . ثم دارت المناقشة فيما يمكن القيام به من الاعمال كانشاء سكة حديدية وابجاد بواخر وغير ذلك الا ان اهم ما شفل البال في هذا الحديث هو تكرار جفسن لأمين باشا قوله الاوفى ق نيرك مديرية خط الاستواء ويعود الى دمار مصر أو لندن .

<sup>(</sup>١) — هذه كانت رغبة الانكليز بالطبع حتى تخلو هذه المديرية مر الجنود المصرية فتلتهمها مطامعهم الاستعارية وهذا هو الذي حصل فعلا وياللاً سف.

## افضاء استانلي لأمين باشا بدخيلة نفسه وحقيقة مهمته

وفى ٤ مايو قسدم استانلى لـيرى أمينا باشا ويحادثه بشأن موقفه فطلب منه أن بجاوبه اجابة شافية وخالية من كل لبس وابهسام عما اذا كان قد عقد النية على البقاء أو عزم على السفر وذلك بدون انتظار ما يستقر عليه رأى رجاله .

#### وهاك ما أجاب به أمين باشا :\_

« لقد فوض الينا الحديو أنا ومن بميتى الأمر في سفرنا أو بقائنا . ومنى هذا أنه يوجد هناك ريب في ولائنا . وفي ذلك جرح لاحساسنا لاسيا ونحن ما زلنا للآن مخلصين . ولحكن هنالك شيء آخر وهو مسألة المسئولية التي لا استطيع ان احملها على عاتقى . فمن الواضح في نظرى عام الوضوح ونظر اتباعي أيضا — انه بعد هذا الحملة لا يمكننا الاقامة ههنا بعيدين عن كل اتصال محرومين من جميع وسائل المواصلات الا أنه مع ذلك اشك كثيرا في انه يقوم في نفس اتباعي الاهمام أو حستى الرغبة في الذهباب الى مصر ويستشي من ذلك المصريون . وهؤلاء كما سبق أن عرفنكم أنا مستعد ان الملمهم لكم لتوصلوهم الى ديسار مصر . ولو كان أن عرفنكم أنا مستعد ان الملمهم لكم لتوصلوهم الى ديسار مصر . ولو كان أمرني بأن أجمع جنودي في نقطة ادني الى البحر من هدده أو في موضع تحكون المواصلة منه اكثر سهولة وأنتظر هنساك اوامره لكنت موضع تحكون المواصلة منه اكثر سهولة وأنتظر هنساك اوامره لكنت أذعنت لامره ولكان جنودي حذوا حدوي واقتفوا اثرى . وأي متحقق من كرههم الذهاب الى ديار مصر اللهم الا النزر من ذلك كما اني متحقق من كرههم الذهاب الى ديار مصر اللهم الا النزر من ذلك كما اني متحقق من كرههم الذهاب الى ديار مصر اللهم الا النزر

اليسير وهم الذين من هذه الجهدة. أما فيما يختص بى أنا شخصيا فالام هين لين . ذلك انى لا ارغب قط التوجه الى مصر . غير انى اتحاشى أن اتدخل فى أى أمر كان . أما انت يا استانلى فقد وعدتنى بان تدع معى جفسن والثلاثة الجنود السودانية الذين قصدموا بميته من مصر . وذلك اثناء ذهابك للبحث عن اعضاء الحملة الآخرين . وعليك ان تروده بنداء توجهه الى اتباعى وتذكر فيه رغبة الحكومة وبذا يعلم جفسن ما يريده وما يبتغيه أولئك الاتباع . فاذا عزموا الرحيل فانا اكون أول من يقوده فى سفرهم . أما اذا كان المصرون وفئة قليلة من السودانيين هم فقط الذين يريدونه فانا اسلمهم لك وابقى اذ لا ينبغى أن اترك اناسا قصد سبق أن يريدونه فانا اسلمهم لك وابقى اذ لا ينبغى أن اترك اناسا قصد سبق أن اعطيتهم وعدا بالبقاء . ولا ينبغى للخصديو ان يغضب من اجل ذلك وانى لا استطيع أن اعده بان استمر مقيا ههنا لاضطرارى ان اجد محلا آخر استطيع منه المخارة مع العالم . اما اذا كان الوصول الى ذلك المكان عن طريق مبتو أو بحيرة فكتوريا نيانرا أو بحيرة تانجانيقا فالمسألة تحتاج الى وقت وتفكير » .

وقد سمع استانلي هذا القول باصغاء تام وبعد أن سكت بعض لحظات جاوب أمينا باشا عا يأتى :

« لقد فهمت مما سمعته منك الآن انك لا ترغب مطلقا الرجوع الى مصر وانك تريد الاقامة هنا اذا وجد لك عونا . وانا اعتبر الخطة التي عقدت النية على اختيارها بصدد جنودك وما يوجه اليهم من الاسئلة هي خطة قويمة . فاذا كانت الجنود تقرر الاياب الى مصر فعندئذ يكون من واجباتك ومن واجباتى انا ايضا أن نقتادهم اليها . اما اذا كانت الجنود

أو على الأقسل الأغلبية المطلقة منهم تأبى السفر وتؤثر ان تلبث تحت قيادتكم وتأثمر بأوامركم وتذهب معكم اينا تريدون فعند ذاك تنفصم عرى رابطتكم بالحكومة المصرية فعلا ولا يكون لكم بها صلة ولما كان هذا الأمر قد يمكن ان محدث فلدى اقتراحان يلزمنى أن اعرضها عليكم ولوثوقى بما تحليم به من الشرف اتقدم وابادر باحاطتكم علما بها مذ الآن . وانى بالطبع ابتدى والقول انه من واجبانكم مها كان الأمر ان تعملوا بما يتفق مع ارادة مصر على قدر الامكان وان لا تبوحوا بما اعدكم به وعا قد عقدت النية على أن اعمله .

« فالاقتراح الأول هو أن ملك البلجيك يعرض عليكم أن تلبثوا حيث التم بصفة وال لهذه المديرة نيانة عنه فتكون وظيفتكم فيها وظيفة مدير عام ويمنحكم لقب جبرال ويترك لكم حربة تعيين مقددار راتبكم ويضع نحت تصرفكم مبلغا سنويا يتراوح بين ٨ آلاف وعشرة آلاف جنيسه انكليزى للقيام بنفقدات الادارة ونفقدات الجندود وذلك الى ان يحين الوقت الذي تستطيع فيه المديرية أن تقوم هي نفسها بنفقاتها وجميع الامور الاخرى بمكن بسهولة تسويتها . واما التموينات فجاهزة تحت طلبكم .

« والاقتراح الثانى هـو ان تجمع سائر جنودك الذين لديهم استعداد لأن يتبعوك واتخذ لك مقرا فى ركن بحيرة فكتوريا نيائرا الثمالى الشرقى وابـتن لك فيها محطات وأخبر بذلك حالا المستر ماكينون Mackinnon « رئيس اللجنة التى ألفت لتخليص أمين باشا » ويوجد فئة من النجار الانكليز تترقب وصولك بفارغ الصبر لتؤلف جمية تشبه شركة الهند الشرقية

East Indian Company . وقـــد اعد لذلك مبلغ قـدره ٢٠٠ر ١٠٠٠ جنيه انكليزى . وهذه الجمعية (١) تريد منك الثقة والاطمئنان وكل الامور تسوى في الحــال وتقـوم أول قافـلة بالتموينات برسمـك من الساحـل بلا توان » .

وردا على سؤال وجهد أمين باشا بشأن مصير ضباطه من جهة الرتب والراتب اجداب استانلي ان الشركة الجددية المزمع تأليفها ستثبت كلا منهم في مركزه الحالي وطلب منده أن يفكر في الأمر ويفيده بمدا يستقر عليه رأيه فيا بعد . وانصرف عند غروب الشمس ودعا أمينا باشا للحضور لزيارته في العشية لأن لديه مستندات يريد أن يطلعه عليها .

ولى أمين باشا الطلب وذهب الى استانلى فاطلعيه على خريطة نواحى الكونفو وأراه كذلك نسخة معاهيدة اقامة حدود بين فرنسا والبلجيك نيابة عن حكومة الكونفو الحيرة وأراه أيضا الورقة التى سطر عليها اقتراحيات الملك ليوبولد Leopold عيها أثر مقابلته له . واتضح مما ذكر أن الملك كان مهما اهماما شديدا ليضمن لمملكته طريق النيل . ولم برجع أمين باشا الى داره الا في الساعة العاشرة مساء وحكى أن ذلك اليوم ربما كان هو أحق ايام حياته بالذكر .

<sup>(</sup>١) — نلاحظ على هذا القول ان الاقتراح الأول لم يكن سوى مقدمة للدخول فى الموضوع اما الثانى فهو الاقتراح الجدى ومن اجله تألفت لجنة الانقاذ الذائعة الصيت كما برهنت على صحة ذلك الحوادث التى وقعت بعد كأن الحكومة المصرية لوكانت مطلقة اليدين كانت تعجز عن ارسال قافلة للتموين كالقافلة المزمع أن ترسلها التمركة التى كان فى النية تأليفها .

وقال فيتا حسان اذا كان أمين باشك استطاع أن ينظر بعين الرضا لوصول صوت استغاثته لفانة بلاد الانكليز فانه رأى بعين الاشمئزاز من جهة اخرى المهم عوضا عن أن يوجهوا اليه امدادا وذخرية ارسلوا اليه حملة مكلفة محمله على ترك بلد صار عزيزا عليه ولا يحكنه تركه بدون أسف ولا بدون أن يستولى عليه شيء من النهم بسبب تلك القبائل البائسة التي ستتخبط في دياجير الحسراب والدمار على أثر سفره وأدركته حيرة بالغة وهدذه الحيرة لا تخلو من سبب ذلك أنه لو أراد الاقامة عجانب أولئك القبائل قياما واجبه نحوه اعترضه الواجب الآخر وهو تلبية نداء الحكومة المصرية ولجنة الانقاذ . ومن الوقت الذي زاره فيه استانلي أخذت الهموم تساوره بشدة تفوق شدة هموم مدة الأمير كرم الله . ومن يوم وصوله الى نسابي لم تقل همومه بل بالعكس أخذ باله نرداد اشتغالا .

وفى ٢٧ مايو وصلت الباخرتان الى ممسكر استانلى وقدم عليها الضباط حواش افندى و ريحان افندى و سليم افندى مطر و كودى افندى وجاء عليها ايضا ٨٠ جنديا و ١٣٠ حمالا . وكان هؤلاء الحالون قدموا لمرافقة استانلى فى عودته فسر بهم سرورا لا مزيد عليه . وكان بالباخرتين كذلك حبوب وأقوات لأتباع استانلى . وهنا مثار للمجب إذ انقلبت آية هدذا الانقاذ من اسداء المعونة الى الاحتياج اليها . وفى الحسال أخذ أمين باشا أولئك الضباط الى هذا الأخير وبعدد أن قابلهم تحادث معهم وقتا ما وعده بشرح أوام الحكومة لهم فى مساء اليسوم بداره وعلى ذلك انصر فوا .

وتوجه أمين باشا ومعه الضباط الى حيث يوجد استانلي وها أما فسر لهم أوامر الخادي . وتكام حواش افندى اكثر من سواه أما كودى افندى فقال : « أنه يذهب حيث يذهب رئيسه » . وصرح الجميع أنهم مستعدون لاطاعة الأوامر وانفض عالى ذلك الجمع وراح أمين باشا يسائل نفسه عن الاجل الذي يستمر فيه هاذا الاحساس راسخا في نفوسهم .

وفى ٢٣ مايو أمر استانلى باعداد معددات سفره للغد . وكانت مدة اقامته مع أمين باشا على شاطىء البحيرة استغرقت نحرو شهر . وقبل أن يسافر سلم إليه ٢٣ صندوقا من مهات الحرب منها ٣١ صندوقا برسم سلاح رمنجتون و ٣ صناديق برسم سلاح وينشسر . وصدر الأمر أيضا الى جفس بان يلبث مع أمرين باشا ليتحقق بالاتفاق معه من أولئك الذين يريدون الذهاب الى مصر من رجال المديرية .

وفى ٢٤ مايو جمع أمين باشا حرسا مؤلفا من ٥٠ جنديا ليقوم بعمل تشريفة لاستانلي عناسبة سفره . وبعسد الوداع سار استانلي وعميته بارك Parke ليستحضرا مؤخرة الحسلة . وفي الوقت نفسه ركب أمين باشا وبصحبته جفس و كازاتي و فيتا حسان ظهر الباخرة وأقلعت بهم ميممة شطر مسوه .

ومن وقت رجوع كازاتى من الاونيورو كان يبدو عليه دواما شيء من النفضب نظرا للاهانة التي لحقته هو واتباءـــه فى ذلك البلد . تلك الاهانة التي لم يلاق مرتكبوها عقابا للآن . وله الحق فعلا فى أن يفضب لأن

الاهانة لم تلحق به وحسده لانه أهين وهسو نائب عن المديرية . وعلى ذلك يكون من واجبات الحكومة الحصول على ترضية . وهذا أمر ليس فيه شيء من الصعوبة ولا الخطر لانه كان في حيز الامكان بواسطة الباخرتين و ١٠٠٠ جندى فتح بعض المتلكات الخاصة بكباريجا الواقعة على شاطيء البحيرة لا سما كيبيرو .

ثم بواسطة ٢٠٠٠ جندي يكون في حيز الاستطاعة التوغل في جهات أبعد من ذلك بكثير والوصول لغابة كيتانا Kitana مثلا وهي محل اغامة أم الملك وعند ذلك يضطر كباريجا الى تقديم عام الترضية . غير أن أمينا باشاكان قد أضير ان لا يفصم عرى علاقته بالملك كلية وأن لا يطرح من فكره أمر اعادة الصلات الحسنة مع الاونيـورو اذا انسحبت الجنــود . ولكن من وقت ما تغيرت الأحـوال بقدوم استانلي لم يعد أمين باشا يرى ضرورة لان يراعي الملك اكثر مما مضي . ولدى وصوله الى مسوه أصدر امرا الى سليم افندى مطر و كودى افندى احمد بان يقلعا بالباخرتين مع امرا الى سليم افندى مطر و كودى افندى احمد بان يقلعا بالباخرتين مع ايدبهم على كبيرو وكمية جسيمة من الملـــح وزهاء ٠٠٠ رأس من الدبهم على المـديرية لان حيوانات الذبيـح في محطات الجنوب كانت تركت لحملة استانلي وكانت قد عيوانات الذبيـح في محطات الجنوب كانت تركت لحملة استانلي وكانت قد أيضا عند عودته ١٨٠ رأسا من الماشية .

وانتقل أمين باشا من مسوه الى تونجورو مع من كان بمعيته. ولدى وصوله الى همدة المحطة اعلن سائر المستخدمين والموظف ين من ملكيين وعسكريين بارادة الخمديو إخلاء المديرية والاياب الى

وزار أمين باشا يوما فيتا حسان وهو كاسف البال تبدو عليه سياء الملال والضجر. ولما سأله عن السبب فى ذلك قال انه سمع أن احمد افندى محمود و عبد الوهاب افندى طلعت اشتكيا منه الى استانلى قاتلين انه غير كفء للحكم. ثم استطرد فى الكلام فقال انه كان يعاملها بالحسنى وانه قد اخطأ فى معاملتها بذلك وانه لم يبق فى قوس صبره منزع وانه عقد النية على أن يعاملها معاملة غير التى كان يعاملها بها قبلا. فقال له فيتا حسان ان كل ما اعتراه من السآمة والملل سيزول عند سفرهم القادم وانه يجمل به أن يغمض جفنيه أيضا هذه المرة لا سيا انه غض بصره فيا سلف عن خطيئات نفوق هذه الخطيئة كثيرا فى الجسامة فى اويقات اكثر شدة . ومن المستغربات مع ذلك ان استانلى لم يفه ببنت شفة لامين باشا بصدد ذلك وعد الباشا سكوته أمرا غير لائق .

# ما دار حول سفر الجنود واقامتهم

وعند ما أبلغ أمين باشا الموظفين والعساكر أمر السفر مع استانلي زاد جفس على ذلك بان قال . « ان اطعتم الباشا واتبعتموه لن تنساكم أمة الانكليز » . وهذه الكلمات مضافة الى الكلمات التى فاه بها أمين باشا قبلا بصدد الانسحاب عن طريق الاونيورو وكذلك التقدمة التى عرضها على الحكومة البريطانية بالاستيلاء على مديرية خط الاستواء كما هو مذكور في الملحق الحاص برحلة استانلي والتي لا بد ان خبرها اتصل مذكور في الملحق الخاص برحلة استانلي والتي لا بد ان خبرها اتصل عسامع الجميع . كل ذلك أكد وأيد ظنونهم بصدد بيعهم وشيكا للحكومة

الانكليزية .

وكان لا يوجد شخص واحد تقريبا راضيا بالسفر خصوصا وقد علموا بالظروف التي صادفتها جمدلة استانلي حين مجيئها . تلك الظروف التي لا تشجع الا قليلا على السفر . فلقد مات منها خلق كثير وجرح جمع كبير زد على ذلك القحط وسوء الحدال وشظف العيش ومقاساة العذاب بأنواعه الى أن وصلت الى المديرية . كل ذلك كان لا يمكن أن يغرى أولئك الناس على مبارحة بلد يعيشون فيه نسبيا عيشة رخاء . وهذه الأسباب مضافا اليها الحذر المتأصل في نفوس أغلب السودانيين أدت الى القلق وهذا القلق تحول فيا بعد الى تذمر لا ترتاح اليه النفوس .

وفى ٢٠ يونيسه وصل بريد وادلاى و دوفيليه . وجاء به انه بيما كان جنديان بجتازان النهير على ظهر مركب إذ قلبها فرس بحر فمات الجنديان غرقا . وتكدر أمين باشا لهسمنذا الحادث كدرا عظيا لاسما ان احدهما كان رفيقه الوحيد لدى رحلته الأولى الى اوغنده فى أيام غوردون باشا . وورد أيضا بهذا البريد تقرير من دوفيليه جاء فيه ان الرؤساء المجاورين لهذه الحطة يأبون الطاعة بسبب اشاعسة أذاعها الضباط المصريون وانهم ممتنعون عن المجيء اليها . فكتب أمين باشا ردا على هسدا التقرير انه سيحضر

هو نفسه لينظر في هذا الأمر .

# 

وبعد أن أقام أمين باشا شهرا في تونجورو سافر منها في ٢٥ يونيه الى وادلاى . وكان بميته جفسن و فيتا حسان فقط . أما كازاتى فلبث في تونجورو بسبب نراع قام بينه وبين أمين باشا على أمر تافه . ذلك انها كانا تبادلا بعض عبارات جافة بصدد ضابط يقال له مصطفى افندى العجمى وكان حواش افندى قد أهانه فتدخل كازاتى ودافع عنه . ولما كان كازاتى لا يستطيع أن يوجه الكلام رأسا الى أمين باشا توجه الى فيتا حسان قبل سفرهم وأشار عليه بأن يبذل كل ما في وسعه ليمنعه من السفر لأن لديه دواعى تحمد له على الاعتقاد بأنه ستحل بهم كارثة . وأنه لا يقدر هو نفسه أن يذكر ماهية هدذه الكارثة بالضبط لأن نفسه تحدثه بأشياء غير معينة وألح على فيتا حسان أن لا يتجاوز السفر الى وادلاى على كل حال . فوعده هذه الحطة الاخيرة فوصلت اليها في ٢٧ يونيه .

وفى وادلاى أمر أمين باشا بتلاوة أمر الخيديو على الموظفين والجنود مجتمعين . أما جفس فتلا عليهم أيضا نيداء استانلي وهذا نصه :

### « أيها الجنود

« بعد أن قضينا بضعة شهور فى اسفار محفوفة بالاخطار وصلنا فى نهاية المطاف الى شواطىء بحيرة نيازا . وقـــدومى هذا كان بناء على أمر خاص صادر من لدن الخــديو توفيق والغرض منه خروجكم من هنا والرجوع الى دياركم . ولا بد لكم من معرفة ما يأتى :

« ان طريق البحر الأييض مسدود والخرطوم وقعت في قبضة رجال محمد المحمد . وغوردون باشا وكافة رجاله قتاوا . وسائر البواخر والمراكب وغيرها بين بربر وبحر الغزال استولى عليها المهديون وان أقرب محطة مصرية هي الآن وادي جلفا الواقعة فيما وراء دنقلة . ولقه حاول الخديو واصدقاؤكم أربع دفعات انقاذكم . فني أول مرة أرسلوا غوردون باشا الى الخرطوم ليرجمكم جميعا الى أوطانكم . ولكن بعد أن قاتل قتالا عنفا مدة عشرة اشهر سقطت الخرطوم وقتل غوردون وجميع رجاله . وعقب ذلك اتت الجنود الانكليزية بقيادة الدورد ولسلي Wolesley ولكن تأخر مجيؤهم أربعة أيام عن الوقت اللازم أي بعد ان كان قد قضي الأمر وانتهى كل شيء . وأتى بعد هذا الدكتور لنز Dr. Lenz وهو من المدد الكافي من الرجال لمرافقته واضطر لان يرجع بعد أن وصل الى المدد الكافي من الرجال لمرافقته واضطر لان يرجع بعد أن وصل الى أرسله والد الدكتور جونكر المعروف لديكم اذ اعترض مروره خلق كثير المدد فاضطر هو الآخر أن يعدل عن متابعة سفره .

« ولقد أوردت لكم كل ما ذكرته لأبرهن لكم ان مصر لم تطرحكم من بالها وانها ما زالت تفكر في أمركم وان الخديو ووزيره نوبار باشا ما زالا واضعيكم نصب أعينها . فلقد علما عن طريق اوغندة انكم أديتم واجباتكم كجنود بشجاعة وبسالة . ولهذا أرساوني لأقول لكم انكم في افكارهم والهم في انتظار مكافأتكم وينبغي أن ترافقوني الى مصر حتى تؤجروا وتكافئوا . ويقول لكم الحديو فوق ذلك انكم اذا كنتم ترون أن الطريق طويلة كثيرا وتخشون السفر فيمكنكم أن تلبثوا ههنا . وفي هذه الحالة تمسون جنودا غير تابعين له وتنقطع رواتبكم في الحسال . ولا يعود الخديو يفكر فيما قد يحيق بكم من الاخطار سواء قلت أم جلت بل الحديو يفكر فيما قد يحيق بكم من الاخطار سواء قلت أم جلت بل نقم مسئولية ما قد يحدث على عاتقكم . أما اذا قررتم الذهاب الى مصر فأنا هنا مستعد لأن اقتادكم الى زنربار وأقلكم على بواخر الى السويس ومنها تتوجهون الى القاهرة . ومتى وصلم اليها تدفع لكم في الحال رواتبكم ويثبت تتوجهون الى القاهرة . ومتى وصلم اليها تدفع لكم في الحال رواتبكم ويثبت كمامها .

« ومرسل لكم من قبلى المستر جفس وهو ضابط من ضباطى وقد أمنته على سيفى وسيكون نائبا عنى لديكم وسيقرأ لكم أيضا بالنيابة عنى هذا النداء . وقد عزمت على السفر عاجلا لأبحث عن اتباعى وامتعتى وأحضرهم الى نيانزا وبعد اشهر اكون قد رجعت وعندئذ نرى ما وطدتم العزم علىه . فاذا كنتم شحذتم غرار العزم على السفر الى مصر ذهبت بكم اليها من طريق مأمون واذا قلتم إنكم ستظلون حيث أنتم الآن ودعتكم وانصرفت موليا

وجهي أنا ومن بمعيتي شطر ديار مصر والله يحفظكم » .

صدیقکم الصادق « استانلی »

وبعد تبلاوة هـــذه المستندات تعهد الجميع بالاستعداد السفر وقبلوا شروطه ولما كانت الامور جرت في مجراها العادي ولم يحــدث شي خارق العادة في وادلاي بعد اقامة الببوعين ســافر أمين بائنا مع جفسن و فيتا حسان الى دوفيليه وكان ذلك بتاريخ ١٥ يوليه فاستقبلهم فيها حواش افندي استقبالا باهرا كانت الجنود فيه مصطفة على ضفة الهر ولدي نزولهم من الباخرة ذبحت جاموسة تحت أقدامهم وكان الطريق الطويل العريض المتبد بطول المحطة مفروشا برمال صفراء الأمر الذي ألبس الناحية بهجة أيام العيد .

وفي وسط الطريق نصب حواش افندى تحت ظل أربع شجرات صخمة من شجر الجميز شبه مصطبة لأمين باشا و جفسن و فيتا حسان والضباط. وان هو الا ان أخذوا مقاعدهم حتى قدم لهم الشربات ثم القهوة أربعة من الزنوج مرتدين بثياب بيضاء مع الابهدة المألوفة في سرايات القاهدرة. وكانت الفوط مزركشة بالذهب والفناجين من الصيني المزين بالزهور.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المستر جفسن وهو يتلو نداء استانلي في دوفيليه والشيخ الممم في أقصى اليمين من الصورة هو الشيخ مرجان قاضي المديرية



والرفاهية لدى اناس يعيشون فى قلب افريقية وكان يظن أنهم يعيشون فى أشد حالات القحط ويقاسون أهسوال وآلام الجوع وفى حالة تستوجب الاسعاف ولذلك دهش وجمدت أعصابه وصار يقلب الطرف ذات اليمين وذات الشمال ويقول لأمين باشا وللحاضرين أنها لعمر الحق خسارة وأى خسارة ترك نقعة كهذه.

وكان جفس أبدى فيها سلف نفس هــــذا الدهش في مسوه عندما رأى الضباط متشحين بالقمصات النظيفة المنشاة وكان بـــــلا ريب يترقب أن يراهم لابسين ثيابا بالية . على أن الذين كانوا يرتدون كساوى ممزقـــة مع قـرب عهـــد مجيئهم من أوربا هم بـلا امتراء ضباط استانلي .

وكان حواش افندى أعد لهم مساكن استوفت شروط الراحسة عصنوا فيها من تمضية الوقت الذى أقاموه فى دوفيليه ناعمى البال قبل أن يسافروا الى لابوريه ومحطسات الشمال . وكان أمين باشا يريد أن يرى الأورطة الأولى بعينى رأسه ليعرف أميالها نحوه وافكارها من جهة السفر مع استانلى .

وفى ١٧ يوليسه سافر أمين باشا و جفسن و فيتا حسان بعد وقوف يوم فى دوفيليه الى جهسات الشمال فسروا بلابوريه وموجى وكان يحسل هاتين المحطتين الأورطة الثانية ولم يقفوا بها ثم وصلوا الى كرى وهى أول المحطسات السى تحتلها الأورطة الأولى . وفيها أصدر أمين باشا أمرا الى البكبائي حامد افندى بأن يرسل المراكب من الرجاف الى كرى ومر اسبوع ولم تأت المراكب المطلوبة . وأرسل جادين افندى Djadine قائد

الرجاف ينبئهم بأن المراكب تشتغل بنقل الذرة وعلى ذلك لا يمكن ارسالها . فاعتبر حامد افندى هذا الفعل تمردا وانه مقدمة لحدوث ما هو أشد وأنكى وانسحب اعترافا بعجزه حتى لا يتورط فى تصرفات اورطته الخارجة على النظام . وطالت المكاتبة فيها بين أمين باشا وجادين افندى بدون جدوى . واتضح بعد وقت قصير أن جنود الرجاف معارضة فى مسألة السفر التى لا بد أن يكونوا سمعوا بها . بل زعموا انهم أوعزوا الى على افندى جابور فى مكراكا بالمجىء عاجلا والقاء القبض على أمين باشا .

واقترح جفسن على أمين باشا أن يتابع السفر مع فيتا حسان الى جهة الشمال ليرى رأى العين الأحوال على حقيقتها . الا أن أمينا باشا عارض في ذلك إذ قد تجلت الآن آراء الأورطة الأولى وظهر التمرد علنا وابثت أوامر أمين باشا حبرا على ورق وكل يوم تشرق شمسه يأتيهم بخسبر مسير جنود هذه المحطة أو تلك على محطة كري بغية القاء القبض على أمين باشا ومن عميته .

أما في كري فأبدى الجنود استعدادهم للسفر بعد أن تسلى عليهم أمر الخديو ونداء استانلي وفي اليوم التالي عدلوا عن هذا الرأى اذ علموا أن في غير استطاعتهم استصحاب كل ذوبهم فصرحوا بأنه في غير امكانهم ان يعزموا على السفر . وأراد جفسن أن يحملهم على الرحيل فحاب مسعاه وكانت نتيجة سعيه عكس ما يبتغي . ذلك بأن قسال ان استانلي يود بلا رب أن يأخسذه معه هم وآلهم اذا رغبوا في ذلك ولكن وجودهم في القاهرة على هسذا النصو يجعلهم يشعرون بالضيق لأن المعيشة فيهسا ليست مرضية كما هو الحسال ههنا وفوق ذلك فان اتمان الحاجات هناك ليست مرضية كما هو الحسال ههنا وفوق ذلك فان اتمان الحاجات هناك

مرتفعة .

ولما كانت اطالة الاقامة زيادة عما مضى لا رجسي منها أية فائدة وقسيد يجوز أن الأحوال ترداد سوءا قرر أمين باشيا ومن بصحبته أن يقفلوا راجعين لصوب الجنوب. وكتب أمين باشا من موجى مرة أخرى الى ضباط الأورطة الأولى طمعا في ردهم الى الصواب ولكن محاولته هـذه ذهبت ادراج الرياح . وسلك منهم ضابطـــان فقط وجنـودهمـــا مسلك التعقل والتروى وهما بخيت افندى برغوت قائد كرى وعبد الله افنسدى منزل قائد موجى . وكدس جنود المحطة الاخيرة حبوبهم وأخذوا في تحضير خبزهم استعدادا للمسير . وبينها كان أمين باشا في هـذه الناحية انضم اليـه ١٤ جنديا من الاورطة الأولى كانوا قد تعلقوا بأذيال الفرار . ولما علم صباط الرجاف الثائرون بأن الجنود الهاربين وصلوا الى كري بدون أن يقف في طريقهم ممانع ألقوا بخيت افندى برغوت في غيابة السجن. وعنــد وصول هـذا الخبر قرر أمـين باشا بموافقـة جفسن و عبد الله افنـدى منزل ارســـال جندي رتبة ضابط صف و ٤٠ عسكريا لاطلاق سراح مخيت افندي برغوت . الا انه مع ذلك تولى قيادة هـذه الشرذمة ضابط يقال له اسماعيــل افندى حسين بعد أن أغرى بالترقى وسافر هو وعساكره ليلا ورجع بالفعل فى اليوم التالي ومعه بخيت افندي برغوت وقد أنقذه بعد مشقة ٠

وأصدر أمين باشا قبل ان يبارح موجى امرا الى قومندان الحصطة بأن يرسل الى دوفيليه كافة الذخيرة التى فى المخزن ووقع هدذا التدبير غير الصائب الذى اشار به جفسن حسب قول أمين باشسا موقعا سيئا من نفس الجنود الذين كانوا لبثوا هم وحددهم تقريبا موالين لغاية

ذلك الوقت . فلقد يؤثر الجندى السودان أن يجرد من كل ما يمتلك على أن يسلم ذخيرته تلك التي يستمد منها قوته وتفوقه على غيره . وقد حاول فيتا حسان أن يحول دون صدور هذا القرار ولكنه لسوء الحظ حبط مسعاه ولم يجن غير الفشل .

### هياج الجنود فى لابوريه

وذهب أمين باشـا هو ورفاقه من موجى الى لابوريه فدخلوها فى ١٧ اغسطس وكان القضاء قد خبأ لهـم فى زواياهـا حادثا مكدرا ذلك أنهم ما كادوا يدخلون محطها حـتى رأى فيتا حسان العساكر الذين رأوا الذخـية تنقل من موجى يتذمرون ويقولون ان الباشا جـرد اخوانهم فى الشمال من السلاح ليتركهم عزلا من وسائل الدفـاع.

وفى عصر اليوم التالى الموافق ١٣ منه حشد أمين باشا الجنود فى شكل مربع ووقف هو و جفست و فيتا حسان والكاتب غبريال افندى شنوده فى وسطه وتلا أمر الخديو ونداء استانلى . وعندما سألوا الجنود عما اذا كانوا بريدون السفر اجابوا بأنهم سيسافرون بكل ارتياح ولكن بعد أن محصدوا زراعتهم ويحضروا الزاد للسفر .

وكان « بنزا » ترجمان جفسن ماما الماما سيئا سواء أكان باللغمة العربية أم بلغة الساحل فخلط فى الترجمة ولم يؤدها على صحبها . وذلك انه حيما سأل جفسن الضباط أن يحيطوه برأيهم فـما يتعلق بالسفر ترجم بـنزا Bensa هـذه العبـارة ترجمــة سيئة فقال للضباط أنه يجب عليهم أن يسافروا فى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



تمرد جنود محطة لابوريه يوم ١٢ أغسطس سنة ١٨٨٨ م عندما قرأ عليهم جفسن أمر الخديو توفيق باخلاء المديرية والعودة الى مصر



الحال فلم يجاوب أحد من العساكر بشيء والتزموا جانب الصمت ولاح عليهم عدم استحسان هذا الانذار كما كان يبدو ذلك من وجومهم وعند ذلك خرج من الصف بغتة بلال شرقاوى مراسلة سسرور افندى قائد المحطة وحثهم بصوت عال على فحص مضمون الأمر والنداء فأمسك أمين باشا بعنق الجندى وقد استشاط غضبا من لهجته وأمر اليوزباشي سليم افندى مطر بالقاء القبض عليه وسجنه . وما كاد الضابط يقترب من بلال حتى عبأ الجنود بنادقهم كأنهم تلقوا أمرا بذلك وصوبوها على أولئك الذين كانوا في قلب المربع واندفعوا الى الأمام صائعين : « لما فابت هادئا واستل الحلوا سبيله » . فاكفهر وجه جفس أما أمانين باشا فلبث هادئا واستل سيفه وتقدم بضع خطوات لصوب الجنود فتقهقر هؤلاء مذعورين واسلحتهم مرفوعة .

وفي هـذا اليوم عينه اقيمت في لابوريه حفلة ختان وفيها أفرط الجنود حسب عاديهم في شربهم المريسة فحملهم السكر على أن يأتوا أعمالا غير لائقة . ولو كان عند ذلك وقع أى حادث مهما كان تافها لذهبت حما أرواح من كان في قلب المربع . ولمـا كان الموضع الذي به أمين باشا ورفاقه يشرف على الناحية تمكن فيتا حسان من أن يرى خلف صفوف الجنو . الذين كانوا محيطون بهم خادمين من خدمه مركضون . فجال في خاطر فيتا حسان انه لا بد من حدوث كارثة اذا حارل هؤلاء الحدم الدفاع عن مخدوميهم فشق له طريقا بين الجنود وقبض على الحدم وصفعهم بعض صفعات وقفوا عندها جامدين . ثم اجابرا وقد تملكهم الغضب : « اننا ربد الدفاع عن أسيادنا أو نموت معهم » . فريهم فيتا حسان وبذا امتنع حدوث قتال بين الجنود والخدم .

وكان أمين باشا في اثناء ذلك لم يزل في نفس موضعه محاطا بالجنود فعدا فيتا حسان الى الدار وأتى بمسدس معبأ واندفع في الزحمام فوجد الجنود قوضوا المربع وأسرءوا عدوا الى مخزن الذخيرة . وكان الباعث لهم على احداث هذه الحركة رؤية الجنود المنوطين بمراسلات أمين باشا والمنوطين بمراسلات جفسن يفدون ويروحون بجانب ذلك المخسرن فظنوا انهم يحاولون الاستيالاء على الذخيرة فخفوا ليمنعوهم عن هذا العمل لانهم ما كانوا يريدون ان يدعوهم يأخذونها منهم كما حدث في موجى .

وظـــل أمين باشا في المكان الذي وقعت فيه هذه الحوادث سابحا في محر افكاره بيما كان جفس قد اختلط بالجنود امام المخزن محــاولا تهدئة خواطرهم. ودنا فيتا حسان من أمين باشـــا وأشار عليه بأن يرجع الى المنزل فرفض وآثر ان يبقى ليرى على أى وجــه سوف تنتهى هذه المسألة. فأفهمه فيتا حسان ان كافة الجنود سكارى وانه لا يمكن القيام بأى ممل مجـد اللهم إلا الرجــوع الى الدار وتركهم ينامون حتى يفيقوا من سكرتهم وعند ذلك يخجلون من فعلهم ويندمون على ما فرط منهم ومخلدون الى الطاعة. وعاد جفسن في هذه اللحظة يضحك من وقوع هذا الحادث الذي كان لا يبعـد أن ينتهى بأشأم العواقب وعلى ذلك رجـع الجيع الى البيت مع أمين باشا.

وجاءهم عشية فى الوقت الذى يقوم فيه عــادة بعض الجنـود بالحراـة أمام بيت البائــا صابط واخـبرهم بأن هــؤلاء الجنود يرفضون القيـــام بالحراسة ويطلبون مقابلة جفسن . فأقلقهم هــــذا الخبر وسهروا الى أن

انصرم النصف الأول من الليكل تم أدوا هم أنفسهم تلك الحراسة بالمنطقة باعتبار كل منهم ساعتين مبتدئين بفيتا خسان ثم جفسن فأمين باشا.

وفي الصباح ذهب جفس الى الجنود فوجدهم على أتم حسالة من الهدوء والسكينة فدهش من ذلك . وكان يبدو عليهم الهم نسوا حوادث العشية وطلبوا من جفس أن يتوسط لدى أمين باشسا ليصفح عهم معتذرين بالسكر . وقالوا انه ليس يوجد عندهم أى باعث يدعوهم لكره أمين باشا وقسد عرفوه من مدة ١٢ عاما وانه ابوهم وطبيهم وربهم . وانهم لا يمتنعون مطلقا عن السفر إلا انهم يطلبون ايضا أن يؤخذ اخوانهم جنود الاورطة الأولى . وأتى بعض الضباط مع جفسن ليطلبوا العفو من أمين باشا بالنيابة عن جنودهم . وبارح أمين باشا ومعيته لابوريه بدون أن يحدث حادث آخر . وأراد الضباط عند سفره القيام بالتشريفات العسكرية المتادة فأبى .

# امتناع الأورطة الثانية عن السفر

وقد خباً لهم القضاء والقدر في خور أبو مفاجأة أخرى أدهى وأمر. ذلك انه بيما كان أمين باشا و جفسن و فيتا حسان يتناولون الطمام في ١٨ اغسطس أي يسوم وصولهم اذا برنجي من زبوج حواش افندي يقال له ربحان قد قدم من دوفيليه يجرى بكل ما استطاع من قوة وسلم للباشا خطابا من سيده يقول فيه انه مسجون في دوفيليه وأن نيران ثورة قد اندلع لهيها بغتة في الاورطة الثانيسة التي تعارض الآن في أم السفر. وان اليوزباشي فضل المولى افندي الأمين قائد محطة فالو

وصل فجأة الى دوفيليـــه ومعه ٦٠ من عساكره وحض على الثورة وقبض على ذرام حركة التمرد وسجن حواش افنـــدى فى داره وتولى قيادة دوفيليه .

ويؤخذ من خطاب حواش افندى ومن قصة خادمه ان الامور وقعت بالكيفية الآتية :

صعد فضل المولى افندى النيل بالتواطؤ مع نوتى دوفيليك الدنقلاوى ودخل دوفيليه خلسة بدون أن يشعر به أحد . وكان معه اثنان من الضباط الذين تحت رياسته وهما احمد افندى الدنكاوى وعبد الله افندى العبد والستون جنديا التابعون له . وبينا هو على وشك أن يمر على الحرس الحبير صادف حواش افندى في طريقه فطلب هذا منه معرفة السبب الذى حدا به للقدوم بدون استئذان . فأجابه فضل المولى بأن ليس له أن يعطيه اوامر وانه قدم ليضع حدا لاساليبه التي ليس لها عاقبة اخرى سوى خراب المديرية وأمر حواش افندى أن ينصرف الى منزله . فأدرك حواش افندى مبلغ الخطر وحاول تجنب وقوعه قائلا :

« هـلم نشرب معا كأسا وبعد ذلك يمكنك أن تعرفنى الداعى لقدومك · · الى هنا » . فلم يقع فضل المولى فى الشرك وأجاب :

« اذهب . أتدعونى الآن للأكل والشرب فى منزلك ولكن عندما تكون أخذتنا أنت وصاحبك النصرانى الحقير كما يؤخذ قطيع الغم فهاذا تعطينا عند ذاك . نحن لا تربد أن يدركنا الموت فى الطريق وعلى كل حال لا نسافر » وبعدئذ أمر بالنفخ فى الناقور إيذانا بالمسير .

ولما اجتمعت جنود دوفيليه فى الميدات أراد حواش افندى أن يوجه اليهم أمرا بان يلحقوا به ليرى اذا كان لم يزل فى استطاعته أن يعتمد عليهم غير أن هؤلاء قد كانوا بلا مراء أغروا سرا على العصيان ومع كل فلم يترك له فضل المولى افندى وقتا وقاطع كلامه وذلك بتوجيه خطبة للجنود يحضهم فيها على العصيان. وهاك ما قاله:

« انهم يريدون تسفيركم من طريق مجهول ويريدون أن ييتموا اطفالكم . لقد سممتم قصة جنود النصراني . تلكم القصة التي يؤخذ منها أن أولئك الجنود اضطروا في الطريق إلى اكل كل شيء حتى الجذور والحشائش مع أنه لم يكن عليهم ان يجـروا وراءهم جيشا من النساء والاطفال . وكان الجميـع مسلحين ومع ذلك فقدوا اكثر من ثلث عـــد رجالهم . فماذا تنتظرون انتم من وراء سفركم مع آلكم ونسائكم وأولادكم . انكم ولا شك سيدرككم الموت في الطريق ان لم يكن من الجوع فمن سهام الهميج المتوحشين الذين ستمرون في قلب بلادهم. وفضلا عن ذلك فمن ذا الذي يضمن لكم ان هذا النصراني قادم من الديار المصرية . أولايوجد لدى افتدينا بك من البكوات يستطيع أن يرسله إلينا اذا كان يريد حقبا وصدقا استدعاءنا الى مصر . وهل من المعقول ان الباشا عندما يطلب منا أمرا يقول لنا : « اعماوا هــذا أو ذاك » ، وافنـــــدينا الذي يسمو عنه عراحل عندما يطلب منــا شيئا يقـول : « اعملوا ذلك ان اردتم » . وهل انا اذا امرت خادى بفعل شيء ما أقول له: « اعمله اذا اردت » . ألا يداخلكم الشك في أن هذا النصراني لا يعلم سره إلا علام الغيوب والذي يريدون أن يحسنوا لنا الاقدام عليه . فاذا أوليتمونى ثقتكم اطيمونى وانا اضمن لكم أن لا يصيبكم شيء يكدركم

ولا تتبعوا حواش افندى واذا أتى الباشا وهـو لن يتأخر عن المجيء أنظر عند ذلك فما سنفعل » .

ولقد عرف فضل المولى افندى كيف يصيب من سامعيه عرقا حساسا وكيف يعبر عن وجهة عسدم رضاهم. وأمال الجميع الى كفة فضل المولى افندى فرحهم وابتهاجهم للخلاص فى نهاية الأمر من نظام حواش افندى الصارم. ولم بحاول هسذا بعد ذلك أن يستعمل أى شيء من سطوته ودخل الى داره خائفا من الانقلاب الذي وصلت اليه الحالة وطلب المعونة من أمين باشا. وأراد منه على الأخص الثبات ورباطة الجأش اذا رأى اختلالا فى النظام لدى دخوله دوفيليه.

وقرأ أميين باشا الخطاب وألقاه على المائدة وقيد انخلع قلبه وأخذ لحيته فى قبضته كعادته ولبث لحظة كاسف البال خائر القوة وأخذ جفسن و فيتا حسان ينظر كل واحد منها الى رفيقه دهشا . وشعرا بحدوث شيء ذى بال ولكنها ما كانا يترقبان وقوع حسادث كهذا اذ انه كان قد وصل اليهم قبل ذلك ببضع ساعات من حواش افندى كتب وخطاب بالتهانى بعيد الاضحى .

وشرع أمين باشا يتحدث الى جفسن بالانكايزية وظل فيتا حساف لا يفهم من كلامهما شيئنا سوى « حواش . دوفيليه . فضل الميولي تمرد وعصيان » . وأخيرا ناوله أمين باشا مكتوب السوء فعلم منه ما حدث تمياما .

وأجاب أمـــين باشا حـواش افنــدى انه سيأتى هو نفسه الى دوفيليــه

في الغد. وسافر ريحان افندى في الحسال بالرد واستدى في الوقت نفسه اليوزباشي سليم افنسدى مطر ، وكان لهذا الضابط حرمة واعتبار في ارجاء المديرية ، ثم افسترقا . وانقضى بعد ذلك هزيع كبير من الليل بدون الن يستطيعوا انحاض جفونهم لحظة . فلقد أمسى موقفهم غاية في الحرج إذ ما كادوا يخرجون من مخاطر كثيرة حتى رأوا انفسهم محاطين بجنودهم الشائرين بدون ان يستطيعوا ابجاد مخرج لهم .

### تمرد فضل المولى افندى وتأسيسه لحكومة وقتية

وقدم سليم افندى مطر في اليوم التالى قبيل الساعة العاشرة . وكان يبدد لهم ان كل العناصر من ماء وسماء وانسان تحالفت عليهم . فكان البرد في ذلك اليسوم قارسا تصطك من شدته الاسنان والمطر ينهمر ماؤه كالطوفان وعلى ذلك كان يتعذر السفر لعدم امكان العثور على حمالين في ايام النوء التي تتغطى فيها جميع الطرق والمسالك بالماء .

وبينا كان امين باشا ورفاقه ينتظرون بفارغ الصبر ان يتمكنوا من الرحيل ورد خطاب آخر من حواش افندى يقول فيه إن الحكومة الوقتية التي أسسها فضل المولى افندى اطلقت سراح كل المسجونين . وهكذا يستطيع احمد افندى مجمود ومن التف حوله أن يذكوا نار الثورة بدسائسهم ودناءة اعمالهم .

وفى اليوم التالى تبددت الغيوم وصحا الجو وجفت الطرق حتى كأن ذلك حسدت بسحر ساحر . وخاطر بعض الزنوج بالخروج من اكواخهم فأخذوا قسرا بصفة حمالين . ولما كان عددهم لا يفى بالمطلوب دعت الحالة

الى ترك الجانب الاكبر من متاعهم فى خصور أبو. وكان فيتا حسان قد أشار على الباشا منذ مجىء سليم افندى مطر أن رسله الى الامام فى اتجاه دوفيليه لهدىء الخواطه المهيجة عوضا عن الانبعاث مرة واحدة فى قلب الثورة ولكن هذه النصيحة لم يعمل بها وسافر سليم افندى معهم.

ولدى وصولهم الى دوفيليك في ٢٠ اغسطس الموافق آخر ايام عيد الاضحى كان اختلال النظام فيها قد بلغ غايته إذ خرجت الجنود عن حدودها واختلطت بالأهمالي اختلاط الحابل بالنابل وأخذوا يرتعون ويلعبون ويحتسون المريسة في كل الزوايا والاركان . أما الحرس وقد كان باقيا في مكانه بالمصادفة فلم يبد حراكا ولكنه لم يؤد التعظيم بالسلاح للباشا .

### وقــــوع أمـين باشا و فيتا حسان فى أسر الثــــوار

وعندما دخلوا في الطريق القصير الموصل الى دار الباشا ووصلوا المها حطوا بها رحالهم بدون أن يعترضهم معترض . وأراد فيتا حسان أن يستطلع الاحوال على الفور فوجد بالباب جنديا سد عليه الطريق بحربته ومنعه من الحروج وهكذا قضى عليهم بالأسر . وأحاط فيتا حسان الباشا علما بالحالة فلم يبد لذلك دهشة وعلى اثر هذا الحادث أرسل المهم حواش افندى بعض المرطبات وقهوة مع خادمه . وكان هو الآخر محجوزا في داره فلا يمكنه الخروج مها الا أنهم تركوا خادمه مطلق السراح وبذا استطاع أن يتصل بهم رسل المهم ما محتاجون اليه .

#### مطالب الثائرين

ولم يكن سليم افندى مطر مقضيا عليه بالسجن مثلهم فسمح له بالخروج وعند عودته أخرة بهدىء خاطرهم قائلا لهم انه قابل فضل المولى افندى وان هذا قال له انه لبس على الباشا من بأس وان الشائرين لا يريدون به شرا غربير الهم كانوا يطلبون منه دواما اقالة حواش افندى فلم يلب طلهم . والهم حاقدون على هدذا الاخير لانه كان يسىء دواما مماملهم وانهم يطلبون أمورا ثلاثة هي عزل حواش افندى من الخدمة ، وابعاد فينا حسان عن الباشا لانه كان على حسب قولهم مشير سوء ، وعدم السفر مسع استانلي . واذا كان لا بد للخديو ان يأم حقيقة بالسفر فليكن رجوعهم الى مصر عن طريق الخرطوم وهو الطريق الوحيد الذي يعرفونه . أما فعا يتعلق بسجن الباشا ومن معه فلا ينبغي اهمامهم به لانهم لا يقصدون بذلك الا ابعادهم عن الموظفين والضباط حتى لا يشتبكوا معهم . وقالوا علاوة على ما ذكر ان في استطاعة جفس أن يغدو وبروح بلا ممانعة لكونه ضيفا . واختم سليم افندى كلامه فقال انه ينبغي لهم قط أن يتألموا وان المياه لن تلبث ان تجرى في مجادبها ويستت النظام كما كان .

وخوفا من تواطؤ أمين باشا مع ربانى الباخرتين واحمال هروبه فصل فضل المولى ومحازبوه من باب الاحتياط بعض عددهما حتى لا يمكن الانتفاع بهـــــــما .

ما قاله فى العشية لسليم افندى وزاد عــــلى ذلك بان قــــال إن الثوار فى هــــذه الدفعة يشتكون مباشرة من الباشا وانهم يترقبون قـــدوم جميـــع صباط الاورطتـــين لمحاكمتهم . (أى أمين باشا وفيتا حسان وحواش افندى) .

وأذاع الثوار اشاعة بناء على اقتراح وكيل المديرية عمان افندى لطيف الذى كان يحتاط دواما حتى لا يجلب على نفسه عداوة انسان ، فحواها ان أمينا باشا لم يكن مسجونا بل أنه هو (أى عمان لطيف) دعاه فقط أن يلازم عقد داره خوفا من أن يعتدى أحد على حياته كما حدث ذلك في لابوريه .

وفوق ذلك وجمه فضل المولى افندى ومن والآه ابتغاء اخفاء تمردهم بستار من الرياء الالتماس الآتى الى أمين باشا وها هو :

« الى صاحب السعادة مدر مدرية خط الاستواء.

ان عبد الوهاب افندى طلعت و احمد افندى محمود وآخرين أمسوا من أمد مديد مغضوبا عليهم . وبما أن الحكم الصادر ضده لا تبدو عليه صبغة قانونية لا به لم يصدر من مجلس تأديب ولا من هيئة عسكرية أتينا بهذا نلفت نظر سعادتكم الى ما يعسانونه من عسدة شهور من أحوال البؤساء والعناء . وهى أحوال فى حد ذاتها عقاب زاجر . لهذا نلتمس من مراحمكم الصفح عهم ورجوعهم الى مراكزهم . وهذا ونحن لم نزل خدامكم الطائعين الح . . » .

ومع ان لهجة هـذا الاسترحام الرقيقة لم تخـــدع أحدا منهم إلا أن

أمينا باشا ابتغاء حفظ كرامته جارى الثائرين فى عبثهم وأجاب بأنه مراعاة لوساطتهم صفح عن عبد الوهاب افندى طلعت و احمد افندى محمدود ورفاقها وأمر بارجاعهم الى وظائفهم .

#### تقليب وجوه النظر في خلاصهم

وجال بخاطر فيتا حسان ان كازاتى يستطيع ان يفيدهم نظرا لطول المدة التي أقامها في مديرية خط الاستواء وخبرته بناسها . ولما كان أميين باشا لم يشأ أن يستدعيه أخرة فيتا حسان على عهدته أن يبلغه كافة هذه الحوادث ويستقدمه . فقال له الباشا إنه لا فائدة من وراء مجيء كازاتى وانه لن يأتى . غير أن فيتا حسان كان عارفا بما انطوى عليمه كازاتى من البسالة والاقدام وشرف المبدأ . وكان يعتقد انه بمجرد ما يصل اليه خبر ما حل بهم من البلايا والرزايا لا بد أن يبادر ويبذل كل ما في وسعه في سبيل انقاذه . ومع ذلك فقد التزم لعدم سفر البواخر كلية ان ينتظر فرصة اخرى ليرسل اليه خطابا .

وقال أمين باشا ذات ليلة لفيتا حسان ان جنديا يقال له سرور أنى من جهة البحيرة وأخبر بوصول استانلي وانه سر لهيذا الخبر لان معناه وضع الحد الهائي لمدة أسرهم. وانه لهذا السبب بادر بابلاغه هيذا الخبر. ولسوء الحظ كان خبر هيذا القدوم لا نصيب له من الصحة اذ ان استانلي ما كان ليرجع الا بعيد خسة أشهر. ومع هيذا فقد باحث جفس أمينا باشا محنا مستوفيا في الخطة التي رعيا يقبل استانلي العمل على تنفيذها ابتغاء خلاصهم. فقال انه يريد أن يتوجه الى استانلي مع كافة كل ما حدث وان يبدأ بالقبض على الضباط ثم يأتي

بعد ذلك الى دوفيليـــه بالبواخر وينزل فى صفة النهر الشرقيـة مقابل دوفيليه ويحتم على الشائرين اطلاق سراح أمين باشا وفيتا حسان وحواش افندى . فاذا امتنعوا عن اجابة الطلب يهاجم دوفيليه وينهى المسألة هو ورجاله بمدافعه الرشاشة من طراز مكسيم فى دقائق معدودة .

واستولى الحماس على جفس وأمين باشا وخال كلاها ان يوم الخلطة الى مقب قوسين أو ادنى . أما فيتا حسان فيقول انه كان ينظر الى هذه الخلطة الى كان يستحيل تنفيذها بوجه من الوجوه مبتسها . فلاحظ أمين باشا منه ذلك وسأله عما اذا كان هو على غير رأيهم . فأجابه فيتا حسان بأنه بلا شك غير متفق معهم في الرأى وما ذلك إلا لأن استانلي لم يصل حتى الآن إذ انه قال عند سفره انه يتوقع أن لا يرجع من رحلته قبل خمسة أو ستة أشهر وها نحن والحالة هذه لم يكد ينقضي الا نصف هدذه المدة ولا بد لنا فوق ذلك من عمل حساب للطوارى، وما عساه أن يقع بعد هدذا أو ذاك من الحدثان . ولنفرض لحظة انه وصل بل نفرض اكثر من ذلك فنقول انه صار أمامنا على الضفة ته المقابلة هذا الانذار ويفتح أعينهم القبض على رفاقهم . ان من شيم السودانيين العناد فهم يرفضون اطلاق سراحنا وعندما يدوى صوت أول مدفع في الفضاء يغيرون علينا وينقمون منا .

وعندما سمع أمين باشا ذلك اورته الافكار . أما جفسن فاقتصر على اجابة فيتا حسان وهو ممتلىء حماسة لخطته بأن استانلي من أعاظم القرواد ممل بحسب وحى أفكاره . فقال له فيتا حسان ليكن قائدا ماهرا بل

أكبر مارشال في العالم فهـــو لا يستطيع أن يقينا من أشأم الخواتيم اذا تحولت الحوادث هذا التحول وانقلبت هذا الانقلاب وان الطريقة المثلى هي استعال الحيلة وان كانت هذه الوسيلة ربما لا تنجح أيضا في انقاذنا لأن الثوار ليسوا أطفالا .

#### تشكك الثوار في حقيقة أمر استانلي

ووجه الشوا اذا كان استانلي أنى حقا من قبل مصر . وكلفوه المتناقضة ليتبينوا اذا كان استانلي أنى حقا من قبل مصر . وكلفوه بالقيام مجملة تمرينات عسكرية . ولما سئلوا عن مجرى الحوادث الجارية في مصر ما استطاعوا أن يأتوا باجوية شافية الأمر الذي لا عجب منه لأنهم لا يخرجون عن كومهم عساكر سودانيين إلا أنهم حتى في التعرينات العسكرية أظهروا العجز وعدم الكفاءة فكان ذلك داعيا لتقوية ظنون الثائرين وحملهم على الاعتقاد بأن استانلي لم يك آتيا بالفعل من قبل مصر .

#### استدعاء فضل المولى افندى للضباط لعقد مجلس

وفى ٣٠ أغسطس أى بعسد عشرة أيام من مجىء أمين باشا ورفاقه الى دوفيليه قدم ضباط الأورطة الأولى بنساء على استدعاء فضل المسولى افندى . وهسؤلاء الضباط هم اليوزباشية على افندى جابور قائد مكراكا و بلال افندى الدنكاوى قائد يبدن و بخيت افندى برغوت قائد كري و سرور افندى قائد لابوريه و عبد الله افندى منزل قائد موجى و الملازمون الأول الشيخ بخيت (أمين مستودع موجسى) و على افندى شمروخ

(أمين مستودع الرجاف) و حسين افندى محمد من خور أبو و فرج افندى الدنكاوى من لادو و حسن افندى بريمه من الرجاف وكان معهم خمسون جنديا.

ووجه هـــؤلاء الضاط الى الجنوب لمقابلة استانلى وليستدعوا رفاقهم الذين فى محطـــات وادلاى و تونجـورو و مسوه لحضـــور المجلس المزمع انعقده. وكان سفـــرهم مع جفسن إذ أن هـذا كان يريد مقابلة رئيسه الـتانلى.

#### تفتیش الثوار منزلی فیتا حسان و أمین باشا

وانهز فيتا حسان فرصة سفر البواخر ليلتمس من جفسن ان يحمل خطابا منه الى كازاتى . وعا أن جفسن طلب من فيتا حسان أن يسمح له بالمنزول فى داره فى مسوه فقد كتب الى خادمه عنبر أن يقوم بخدمته كما لو كان هو نفسه . وحرل جفسن بتلك الدار وبدا استطاع أن يحضر تقتشها وكان هذا التقتيش بناء على أمر صادر من ثوار دوفيليه نظرا لتشككهم فى وجود مستندات يمكن الارتكان اليها فى الهما الباشا و فيتا حسان و وفيتا حسان . ولكهم لم يعثروا على شىء من ذلك لأن فيتا حسان كان يحمل دواما أوراقه وجريدته ومذكراته اليومية معسه وكان لا يتركها تفارقه قط . وكانوا يظنون أن مجدوا لديه بضائع أو أشياء من متعلقات الحكومة لا سيا ال ١٠٠٠ر١٤ العسود الكبريت المشئومة التى سببت هلاك الحكومة لا الله كانت محفوظة لدى أمين باشا فى وادلاى منذ أحضرها لك النعس .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكرى أفندى قومندان محطة مسوه



وبما ان استانلي لم يكن قد وصل بعد فقد عاد الثوار الى دوفيليه مع كازاتى و عبد الوهاب افندى طلعت واحمد افندى رائف وسليمان افسندى سودان وآخرين واحضروا معهم الـ ٣٤ صنصدوق الذخيرة الـتى احضرها استانلي وسلمها . وفتش الثائرون منزل أمين باشا في وادلاى تفتيشا دقيقا ولكنهم لم يعثروا فيه على شيء اللهم الا على بعض وريقات لا قيمة لها . وأبي شكرى افندى قائد مسوه أن يتبع خطوات المتمردين ويحذو حذوهم اذ أن هذا القائد كان من اطيب ضباط المديرية وأحسنهم ولذا امتنع عن الاشتراك في أعمال رفاقه السافلة .

وبحال وصول الباخرة الى دوفيليه ذهب جفس لمقابلة أمين باشا و فيتا حسان . أما كازاتى فانطلق الى فضل المولى افندى وزاره بادىء ذى بدء . ولاح على أمين باشا عدم الارتياح من هسذا السلوك غير انه بعد ان تروى فى ذلك تبدى له ان ما عمسله كازاتى مبنى على التروى والحكمة اذ كان من اللازم النزلف للثوار وارضاء عواطفهم حتى يتيسر الاتصال بهم بسهولة وبدون أن توقظ فى نفوسهم عوامل الحذر .

وقابل فضل المولى افندى كازاتى بغاية اللطف والبشاشة ووعـــده كما وعد جفسن قبله بأن يظل مطلق السراح لكونه ضيفا وأن يكون حـــرا فى أعماله . وحضر بعد ذلك كازاتى رأسا عند أمين باشا وعانقه حتى كأنه لم يحدث بينهما شيء .

محاكمة الثوار لأمين باشا و حواش افندى

ولما كان عدد ضباط الاورطتين وموظفي المديرية أوشك أن يكتمل في

دوفيليه فقد عقد المجلس جلساته في ٢٤ سبتمبر لمحاكمة أمـين باشــا ومحازبيه . وحضر كازاتى المداولة بناء على طلب الثوار .

ونظروا بادى، ذى بد، قضية أمين باشا . وبعد جدال عنيف تقرر ان يركتب اليه بطلب تعيين لجنة تحقيق للنظر فى جميع الشكاوى . ولما كان كتبة المديرية قد نشروا تقريرا ذكروا فيه ان أمينا باشا كتب الى مصر بأن كافة الضباط السودانيين اندسوا فى غمار الثورة دعت الحالة الى استحضار دفاتر صور الخطابات الخاصة بأمين باشا . وبعد فحصها اتضح أن الأمر بعكس ما أذاعوه فى تقريرهم .

وقدم الكتبة الطيب افندى ومصطفى افندى احمد وصبرى افندى التهاسا للمجلس طلبوا فيه اقالة أمين باشا من منصبه وتلوا عريضة اتهام طويلة ضده وهذه العريضة حرروها بلا نراع بالاتفاق مع فضلل المولى افندى . وبعد مناقشة طويلة قرر المجلس اقالة أمين باشا وتعيين حامد افندى بدلا منه بصفة مدير خط الاستواء وترقيته الى رتبة قائمقام وتعيين عبد الوهاب افندى طلعت قائدا للأورطة الاولى مكانه ومنحه درجة بكباشى .

وتلا ذلك نظر قضية حسواش افندى وكانوا قد اتفقوا سلفا على مصيره. ولذا تقسرر عزله من وظيفته بدون مناقشة ، وهكذا صار فى قدرتهم الانتقام من ذلك الذى كان قابضا على ناصيتهم زمنا طويلا بيده الحديدية . وان هو الا ان صدر هذا القرار حتى ذهبوا للاتيان به من داره ووضعوه أمامها وأقاموا عليسه حرسا شديدا . واضطر أن يرى بعينى رأسه كيف صودرت رياشه وانعامه وسائر ممتلكاته فلم يتركوا له حتى فيصا ولم يستطع أن يدخسل الى عقر داره الا بعد نهر كل ما كان ما

. في حوزته .

وأخد حواش افندى ذلك الذى أبلى بلاء حسنا فى مواقع ممبتو المريعة وأظهر شما وهمة عالية فى مواقف اخدرى حرجة ، يبكى الآن من شدة ما اعتراه من الغيظ عند دما رأى ثمرة جده وكل اتعابه تلاشت وذهبت ادراج الرياح . وردت الى حدواش افندى جملة أشياء من ممتلكاته مهمة حامد افندى الذى ارتقى رغم ارادته الى رياسة الحكومة الجديدة . ومنح سليم افندى مطر رتبة بكباشى وعين قائدا للاورطة الثانية .

وكان عمان افندى لطيف يرسل سرا الى أميين باشا ورفاقه بيانات بسير الحوادث وتطوراتها ومن جهة اخرى كان كبار الضباط يجتمعون احيانا تحت الجميزات الاربع القائمة فى وسط الميدان الواقع بين البيت النازلين به وبيت حواش افندى ويجادل بعضهم بعضا بشدة لدرجة يستطيع معها المسجونون أن يسمعوا كل ما يدبرونه فى امرهم واقترح بعض الضباط فى جلسة من تلك الجلسات الخيالية ابقاء أمين باشا فى مركزه وضم لجنة اليه مؤلفة من ستة ضباط وهذه اللجنة تقرر برياسته باغلبية الاصوات كل أمر يختص بالمديرية .

واحتج عبد الوهاب افندى طلمت بشدة على هــــذا الافتراح صائحا: « ما ذا تخشون . نحن لا نمس الباشا بسوء وينبغى أن يظل دائها فى داره محترما وأن نقدم له جميع لوازمه ولكن لا يجب أن يبقى بعد الآن على رأس المديرية . نحن لا نريد أن نرهقه عسرا ولكننا لا نريد كذلك أن يكون حاكما علينا » .

وكان عبد الوهاب افتدى صابطا من صباط العرابيين وأبعد الى السودان. ومن وقت أن وصل الى المديرية حساول بكل وسيلة اضعاف سلطة المدير. وكان ذات يوم قد حرر النهاسا يطلب فيه عزل أمسين باشا. ولما شرع فى عرضه فى السر على الموظفين والجنود للتوقيع عليه عنفه القاضى الحاج عثمان تعنيفا شديدا لدرجة أنه آثر بعيد ذلك أن يلتزم جانب الهدوء والسكينة ولكنه كان دواما يعترض الحكومة حتى بلغ من امره أنه لا يحدث شىء يخل بالنظام الا وله حتما ضلع فيه.

وعرض في المساء على جمية في دار عبد الوهاب افتدى نفس الفكرة المتقدم ذكرها وهي ضم ستة ضباط الى أمين باشا فقبلت باجاع الآراء بناء على الايضاحات التي ابداها فضل المولى افتدى . وكتب عمان افندى لطيف بذلك للمسجونين وكذلك فعل عارف افتدى نديم وبذا علموا ما تقرر في شأن مصيرهم في نفس المساء . وما كادوا يتنفسون الصعداء حتى بمسى اليهم في اليوم التالى انه حدث أن على افندى جابور رغما عن موافقته في العشية جمع في داره بعض رفاقه وبث في قاوبهم الخصوف والرعب بان وصف لهم ما سيحيق بهم من البلايا والززايا من جراء سخط الباشا اذا ظلل قابضا على زمام الاحكام حتى انه انتزع منهم وثيقة موقعا عليها من ٧٧ شخصا تحتم خلع أمسين باشا من وظيفته على أن ثلاثة ارباع الموقعين وقعوها بدون أن يدروا شيئا من مضمونها . وعرضت تلك الوثيقسة على المجلس في اليوم التالى فاضطر بعض من الضباط الذين كانوا لم زالوا مواليين المباشا أن يوافقوا على ما شاءته الاغلية .

وأول عمل قام به المسمدير الجديد هو التوقيع على أمر خلم أمين باشا

و حواش افتدى و فيتا حسان غير انه تعذر عليهم تنفيذ فصل هذا الاخير لعدم اهتداء الثوار الى ايجاد من يفوض اليه القيام بأعمال الصيدلية والمستشفى . وكان قرارا عزل أمين باشا وحواش افتدى مكتوبين بعبارات متقاربة ومؤرخين بتاريخ واحد أى أن كليها مؤرخ فى ٢٧ سبتمبر . وهذا هو قرار عزل الباشا :

الى حضرة صاحب السعادة محمد أمين باشا .

« ايماء للشكاوى المتقدمة في حقكم للمجلس ونظرا لاشتراككم مع حواش افندى في تدبير تسفير موظفى المديرية الملكيين والجندود مع حملة استانلي في أنجاه الجنوب تقرر فصلكم الى أن يتم البت في هذه الشكاوى . وسنحيطكم علما بنتيجة التحقيق عند اتمامه . وحررنا لكم هدذا حتى تسووا ما لديكم من الاعمال . واذا كان لديكم بعض مستندات تهم المديرية فحرروا بها كشفا وأرسلوها الينا » .

رئيس مصلحة خط الاستواء

« حامد محمد »

\* \* \*

 الحصول على فائدة شخصية من وراء الشورة وان همه الوحيد ايجاد نظام للمديرية أحسن وأوفى والضرب على ايسدى استبداد حواش افندى وخصوصا منع السفر مع استانلي والحيلولة دون عواقبه المشئومة .

ولم يحرم المستخدمون اللكيون من نصيبهم في الغنيمة ونال الجانب الأكبر منهم علاوات بحسب أهمية مراكزهم. أما حامد افندى فكان تعيينه رئيسا للمديرية على غير رغبته وقبل وظيفته الجديدة وهو شبه مكره. إذ ان هذه الحكومة كانت مقدمة لتولى السلطة العسكرية الحكم وكانت النيسة معقودة على إيجاد حاكم عسكرى. ولما كان أرقى الضباط رتبسة في خط الاستواء هما البكباشيان حامد افندى و حواش افندى وكان الثورة محكم الطبع لا يمكن الكلام بشأن هذا الأخسير وهو أول ضحايا الثورة فلم يبق سوى حامد افندى وهذا اصطر رغم أنفه أن يأخسذ على عاتقه عبء قيادة الثوار وهو عالم بثقله وان يحكم بلدا تدهور في لجبج الفوضى. وعندما هنأه كازاتى عنصبه الجديد قال:

« أخشى كثيرا أن نكون قد ضيعنا كل شيء . ان السمكة اذا قطع رأسها تنتن . فاذا كان أمين باشا مع توليه حكم هـؤلاء الناس منـذ انني عشر عاما عجز عن إخضاعهم ولم يجد له من نفسهم شفيعا فكيف أنجـح أنا في قيادتهم » .

وسلك أمين باشا مسلكا يليق بمنزلته ولم يدع الحسيرة تنطرق الى نفسه ولم يقم بعمل يقصد به استرجاع سلطته . ووضع كل آماله في الزمن والزمن حلال المشاكل . وكان لا يود أن يتغلب على تصاريف الحوادث بل اتبع سياسة التربص . وأشار عليه فيتا حسان في أول يوم أن يقدم

على عمر وذلك بأن يخرج فجرأة أمام الجنود ويحاول ببسالته إرجاعهم لطاعته . وبعد وقت أشار عليه كازاتى بنفس هدده المشورة . غير ان أمينا باشا أجاب بأن الزمن وحده كفيل بعلاج كل هذه الأحوال وان واحدا من الحادثين المنتظر حصولهما وهما قدوم المهديين أو وصول استانلي يكفى لتفيير وجه الحالة . وأنه يبدو له أن هذين الأمرين وشيكا الوقوع . وكان يظهر فعلا أن الزمن سيحقق ما ارتآه .

وكان رؤساء الحكومة الجدد شغلهم الشاغل دواما المسجونين على ان تصريف أشغال الحكومة العادية كان لا يدع لهم وقتا للراحة . وكان كازاتى ملازما دائها لهم ويشترك معهم فى المنافشة والجسدال ويغلظ لهم القول لا سيا عندما يتخذون قرارا ضد المسجونين . وهكذا جر على نقسه سخط على افندى جابور وجماعته . وأذيع ذات يوم أن هذا ينوى القبض عليه والقاءه فى السجن ونظرا لكونه لبث متغيبا زمنا طويلا زيادة عن الزمن المعتاد جزع المسجونون لذلك جزعا شديدا .

ولما نمى الخبر الى كازاتى ذهب هو نفسه عند على جـــابور ورجع بعد ساعة بجـــر خلفه خروفاً . وذلك ان هــــذا الأخير داخله الخوف لما رآه من ثبات ورباطة جأش كازاتى وأكد بأنه لم يخطر بباله قط مثل هـذه النية وأهدى اليه خروفا .

ورافقهم في هذه الرحلة كازاتي ليحضر التفتيش وليدعو الضباط ان يلازموا جانب الاعتدال في تأدية مأموريتهم.

وأبلغ عمان افندى لطيف ذات يوم أمينا باشا أن لجنة التحقيق قررت استجوابه . وحضر فعلا القضاة المحققون فى نفس اليوم غير الهم ما كادوا يلفظون بعض كلمات حتى قاطع الباشا كلامهم قائلا إنه لا يجاوب إلا اشخاصا يعلونه فى الرتبة .

ورغب أمين باشا في خلال سجنهم له ان يكتب وصيته فأحضر لهدا الغرض الضابطين مصطفى افندى العجمى وفرج افندى الجوك واحضر كذلك إمام الاورطة الثانيسة بصفة قاض والاثنين الاولسين بصفة شهود وأمر بتحرير اشهاد شرعى وعين ابنته فريدة بصفة موصى لها مجميع ممتلكاته وان يكون الوصي سمو الحسديو توفيق وعينه منفذا للوصية وكازاتى وصيا مؤقتا وذلك لغاية أن تصل ابنته الى القاهرة . وفي اليوم نفسه أعتق جميع ارقائه من رجال ونساء .

وكانت التحقيقات في اثناء ذلك آخـــذة مجراها وتقدمت في حق أمين باشا و حواش افندي شكاوي جمة كلها سخيفة ومضحكة الا انهم لم يجدوا شيئا يوجب الشكوى من فيتا حسان . وفي ذات يوم ادعى ضابط انه يدين هذا الاخير عبلغ ٥٥ ريالا ومع أن المطالبة كانت على غير اساس فقد دفع فيتا حسان هذه القيمة بناء على مشورة كازاتي حسما للمشاكل . وفي مرة اخرى استدعى امام المجلس ليجاوب على تهمة وجهت اليه فحواها انه خبأ بمنزله زنجية من الرقيق لحواش افندى فأجاب أن فتشوا بيتي لتتحققوا من وجود هذه الزنجية أو عدم وجودها .

# قدوم أتباع المهدى الى لادو وتحول مجرى الأمور لدى الثوار

وكان يوجد من بين الشكاوى الموجهة الى أمين باشا شكوى يرجع الريخها الى أوائل المسدة التى قبض عليهم فيها . ذلك ان واحدا من الثائرين وهو كاتب يقال له ميخائيل افندى عوض أصيب بجرح فى صدره وهسندا الجرح ازدادت حالته سوءا وعند ذلك فقط استدعى الباشا لمعالجته ولكن الطب لم يستطع أن يمد فى أجل المجروح غير يومين . وعلى ذلك الهم الباشا بتجريعه السم على اسساس محضر مستوف الشروط . وبعد أن انتهى التحقيق أمرت حكومة دوفيليه مستندة الى التقرير بنفى المسجونين وذلك بنقل أمين باشا الى الرجاف وحواش افندى الى كري و فيتا حسان الى مكراكا . غير أن خبر وصول الدراويش حول اهتمام الثائرين الى اتجاه آخر وحال دون تنفيذ الحكم مؤقتا .

ففي ١٥ اكتوبر قدم بغتة جندى من المحطات الشمالية مسرعا ومعه خطاب ينبيء وصول ثلاث واخسر تجر تسعة مراكب كبيرة الى محطة لادو التي أخليت من مدة طويلة . وهسده البواخر الثلاث والمراكب التسعة محملة كلها بالرجال . وسافر ذلك الجنسدى ليلا ونهارا الى أن بلغ دوفيليه لكي يوصل الخبر سريعا . وظن بعض الناس أولا أن هذه السفن لا بد أن تكون للحكومة المصرية . ولكن هذا الظن ما ابت أن تبدد بقدوم رسول آخر من الرجاف فقد قال هسذا الرسول انه عندما ورد هسذا الخبر سافر ضابط و ٥٠ جنديا من المحطة لاستكشاف الحسالة واستطلاع طلع أولئك الناس ثم قفلوا راجعين بعد أن تحققوا أن القادمين همن أتباع المهسدى . وقال الرسول أيضا ان ثلاثة دراويش القادمين همن أتباع المهسدى . وقال الرسول أيضا ان ثلاثة دراويش

قادمون فى الطريق الى دوفيليـــه ومعهم خطاب <sup>(۱)</sup> لأمين باشا من عمر صالح قائـد الحمـــلة مؤرخ فى ٦ صفر سنة ١٣٠٦ ه ( ١٢ اكتوبر سنة ١٨٨٨ م ) .

# خطاب عمر صالح عامل المهدى الى أمين باشا

« وبعد فمن عبد ربه عمر صالح عامل المهمدى عليه السلام وقايد سريت (٢) خط الاستوى الى المكرم محمد أمين مدير خط الاستوى وفقه الله لطريقه الهدامة آمين .

بعد السلام نعلمك أن الدنيا دار زوال وارتحسال . وكل ما فيها ذاهب كانه لم يكون .ولا ينفع العبد منها الا ما قدمه لآخسرته . واذا اراد الله بعسده خيرا اسطفاه لنفسه ووفقه للجميع أموره وألهمه الحق في جميع سره وجهره . ولا يصدر منه قول ولا فعل الا ويكون موافقا للصواب . وان الله هو القساهر فوق عباده وبيده مفاتيح كل شيء . ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا ينجو منه ناج ولا هارج . والشر بيده والملك ملكه يأتيه لمن يشاء واذا قضي أمرا فان عما والحمير والشر بيده والملك ملكه يأتيه لمن يشاء واذا قضي أمرا فان عما

<sup>(</sup>۱) \_ نقلنا هذا الخطاب بنصه العربي من كتاب « التمرد في خط الاستواء » لمستر جفسن أحد أعضاء حملة استانلي وقد نقله له من نسخته الأصليه عبد الرحمن افندي رحمي ابن عثمان افندي لطيف وكيل مديرية خط الاستواء وكان مع والده في ذلك الوقت بهذه المديرية . وسيرى القارى، في هذا الكتاب أخطاء كثيرة ولا ندرى أهي من الاصل أم من النافل وقد نبهنا على بعضها وتركنا البعض الآخر لفطنة القارى، . (٢) أي سرية خط الاستواء .

يقول له كون فيكون . وبما انك مي ذو (١) الفهم السديد والرأي المفيد . ومظنون عندنا بكل الخيير وعليها بلغنا من بعض اصدقايت الذين يفهمونا حالك وأحـــوالك كمئل الحبيب عمان ارب مندوك الذي حضر معنًّا الآن وغــــيره . ان سيرك مع النَّاس حسن وتعبّ الحبق فلذالك اردنا ان نوضح لك بعض حالنا وما نحن عليه لأن انفسهم ولريما مجمـــدوه (٣) فانا جند الله لا يقاومنا احد تـــوله تعني وان جندنا له (٤) الغالبون . وحسب الامام محمد المهدى بي ١٠١ عبيد الله عليــــه السلام خليفـة رسول الله صلى الله عليـه وسلم الذي وعد به سيد الوجـــود بقـوله بخرج من عطرتی (٦) رجـل فی آخـر ازمان نــو الأرض قسطا وعدلا كما مليت (٧) حـــورا وظاماً . وان قيامت هـذا هــو بامره ولا تريد مه جاها ولا مالا الا السواب (١) في دار المــأب. وقد بعنا له ارواجنا وامـــوالنا واولادنا في سبيل الله فاشتراه الله منــــ بقـــوله تعالى ان الله اشــترى من المؤمنـــين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلونا ويقت لونا وعدا عليه حقا في التهورات والانجيل والقران ومن أوفا بعهده من أنة فاستشروا ييمكم الذي بايعتـــوا به ذالك هـــو الفوز العظيم (١) . وقد افــره الله 

<sup>(</sup>١) ـ أى ذوى الفهم . (٢) أي لا يخلون من الضديات . (٣) الصوب بجحدو . . (٤) الصواب لهم . (٥) أى ابن عبد الله . (٦) أى عترتى . (٧) أي علا كم شت . ١ م أى الثواب . (٩) صحة الآية : أن الله اشترى من المؤمنين الفسهم والموالهم بأن لهم حد يندون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوني سبت من سنط فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم .

بأنه هـ المــــدي المنتظر وأجلسه على كرسيه وأقــــلده بسيف النصر في الحضرتين وبشره بأت جميع من يعاديه كافر بالله ورسوله ويخسذل في الدارين وماله وأولاده غنيمــــة للمسلمين ومنصور على جميـــــع من يعــاديه ونو الثقدين . وبشره ان من بادءه بالعــــداوة بإخــــذه الله اعـا بالخسف وابما (١) بانغرق وأيده الله بالملايكة والأوليه (٢) من لدن آدم الى نومنــا هـذا والجن الانس. وله راية محملها عزرايل عليه السلام. ويقـــدم فصدع بالأمر وظهر كالشمس في رابعة النهار الذي (٤) لا ينكر صواها (٠) الا علي خفـــاش ينكر الحـق ودعى الخلـــق الى الله ورسوله بأمر الله ورسوله وأمرهم بالهجرة اليهم وعصارية من أعداه (٦) بأي جهة كانت. وخاصب في وقتها الحكمدارية وباقى مسديريات السودان وبلغ الأمر توفيــق والى مصر و فكتوريه ملـكت برطانيه كونها توسطه بالمحــارية (٧) مع الحكومة المصرية فيأنوه النسباس أفواجا أفواجا يهرعون اليه من جنب وبايموه وصفة بيعتـــه: بايعنا الله ورسوله وبايعنــــاك على توحيد الله . ولا نشرك بالله شيئًا . ولا نسرق . ولا نزني . ولا نأتي بهتــــان . ولا نعصيك في معروف . بايعنـاك على زهــــد الدنيـا وتركها . والرضي من الوالدة الشفوقة . ويوقر كبيرنا . ويرحم صنيرنا . ويألف أهـل الشرف . ويكرم أهنل الفضل . ويمسـزح ولا يقـول الا الحـــق .

<sup>(</sup>١) - أى إما وإما . (٢) أى الأولياء . (٣) صوابه النصر . (٤) صوابه التي . (٥) أى ضومها . (٦) الصواب أمرهم بالهجرة اليه . أو اليهما . وبمحاربة من عاداه (٧) أى توسطت .

ودل الخلـــق الى الله . وفـــدهم في الدنيا . وشـوقهم الى الاخـــره . وحكم فينا على الكتاب والسنه . وطرح جميع اقـــوال الفقه والــذاهب والمسلمين كلهم صاروا اخواننا . وعلى الخير اعواننا . وصاروا يقفوا اسر (١) رسول الله صلى الله عليـــه وسلم ويشبه في الخلق والخلق كما قال صلى الله واصحابه كاصحابه والعام منهم له مرتبـــة عند الله كعبد القادر الجيـــلي فتبمه وصدق بمهديته من ختم الله له بالسعادة في الدارين وخالفه وجحد مهديته من كفر بالله ورسوله كاخبار النبي له بذالك . فجميع الترك الذين حاربوه بالسودان بعد تكرار الانذارات وحصول الكرامات وخوارق العادات التي حصلة في زمنـــه وشاهدوه بالعيان قد خــذلهم الله . وقتــاوا بوابور منذ كان بأبا وهو في ضعف شـــديد فقتلهم الله الى آخرهم نم أمره رسول الله صلى الله عليـــه وسلم بالهجره الى ما شــا بقدير ففعل فلحقه راشــد ايمن مدير فشوده وما معه من الجموع . ثم بعدها يوسف باشا الشلالي و محمد بيك سليمان الشايقي وعبد الله ولد دفع الله من تجار كوردفان مجرده اخره بقوة كافية فقتلهم الله . ثم وجرده المكس احـــد الرجال المشاهير وعلاء الدين باشا الحكمدار وكثير من الضابطان ومعهم جيش عرمرم بألوف من أجناس شته (٢) في عدد وعدد ومدافع كرب لا يعلم عــددها الا الله فقتاوا في أقل من ساعة وصار يفتح حصونهم حصنا بعد حصنا (٣) لغاية الخرط\_\_وم الذي هو مركز الحكمدارية ومحل العدد والعدد وبين مرج البحرين فقتل من داخله غوردون باشا وما معه (٤) من القناصل كهنزل

<sup>(</sup>١) \_ الصواب وصار يقفو أثر (٢) أى شتى (٣) الصواب حصنا بعد حصن (٤) ومن معه .

و نقوله لونديزي الروى و عاذر القبطي وغيرهم من النصارا وكثيرا من المسلمين المخالفين كفرج باشا الزيني ومحمد باشا حسن ومخيت بطراكي وكلما (٢) يقتل على يد اصحاب المهدى تأكله النــــار . وهذه أكبر معجزة وأعظم آية في تعجيل العقوية في الدنيــــا قبل الآخره . واعجبه من ذالك آية أخره (٣) أن ارماح اصحاب المسدى جميعها تلم الأنوار في رأسها وتهلل بفصيح اللسان كما شوهد بالاعيان (٤) . وليس بعد الاعيان (٥) بيان : وهكذا واقعه بعد واقعه بسواكن ودنقله حتى قتــل الجنبرال استورت باشا وكيل الحكمدارية وما معه (٦) من القناصل بوادى قمر , واستورت الثانى بابى طليح الذي كان حضر لذمة أخسة غوردون باشا مجيش انجليزي فقتاوا ورده الله جيش (٧) خائباً . وجميع السودان وما منهم (٨) صاروا في سلك المهدية . وسلموا الأمر للامام المهـــدى فسلموا بمالهم وعيالهم وجناهم وصاروا من أصحابه ومن خالف قتله الله وأمواله واولاده غنيمه للمسلمين . والان جيـوش المهديه محاصرة لأرض مصر بجهـــة وادى حلفه بالحبيب عَمَانِ دَقْنَهُ . وأَرْضُ الحِبشَةُ في كَفَالَةُ الحَبِيبِ حَمَّدَانَ الوا عَنْجَهِ . وقَـاتَلُوهِ فاعانه الله عليهم وقتلهم بما فيهم مقدام جيشهم المسمى راس ادرانجي بنفسه . وقتلوا (٩) بعضا من اولاده واسروا (١٠) البعض من نسأه (١١١) واولاده .. ووصل الى كنيستهم التي ببندر قندر التي من أعظم شعائرهم النصرانية وجهـة دارفور

<sup>(</sup>۱) صوابه وكل مقتول . (۲) أى وكل من يقتل . (۳) أى وأعجب من ذلك آية أخرى . (٤) و (٥) صوابه العيان . (٦) الصواب ومن معه . (٧) الصواب ورده الله وحيشه (٨) أى ومن معهم . (٩) و (١٠) الصواب قتل . وأسر . (١١) أى من نسائه .

وشكا وبحر الغزال الحبيب عُمان ادم ومعـــه كرم الله والزبير الفحل . والارض كلها ممـلوة (١) من الانصار لجهاد اعدا الله المخالفين للاعام المهـدى عليه السلام وأنهم منصورون محول الله وقـــوته كما اوعـــدهم الله بذالك بقـوله تعالى يا أيها الذين امنـــوا ان تنصروا الله ينصركم . وقــوله تعـالى الله صفا كأنهم بنيان مرصوص (٢) . وحيث ان قــد حضرنا بداخل ثلاثة مرسولين اليكم منطرف الوسيلة العظا (٣) ووالى أمر المسامين القــــام في نصرة الدين المتصم برب العالمين خليفة المهدى عليه السلام الخليفة عبد الله ن محمد خليفة الصديق رضي الله عنـــه . وبأوامره الشريفة التي هي أمر الله ورسوله الواجب طاعتها عليكم كتابا وسنة لك ولمن ممك من المسلمين والمسيحيين والمسبوبين بالبشارة . ولما فيه صلاح حالكم في الدارين وارشادكم لما ترضي الله ورسوله والعفو منكم ولمن معكم من أموالكم وأولادكم لله ورسوله بشرط الانـــابة الى الله . ومرفوق منا جنوابات بأذن سيادته من بعض اخوانكم الذين يحبونا لكم الحسير كمثل عبد القادر سلاطين الذي كان مــــدر عموم دارفور . ومحمـــد سعيد الذي كان مسمى سابقا مجورجي اسلانبوليه . واسماعيـل عبــــد الله الذي كان سابقًا مسمى ببولص صليب القبطي . وباقي الاخوان شفقة عليك . وقد فازوا بصحبت (٤) المسدى وخليفته عليـه السلام المذكورين . وفمن هما (٥) اسوتكم لعبد الله لبـــــتن الذي كان مدير بحر الغزال . وابراهيم باشا فموزى . والنمور بيك ابراهميم

<sup>(</sup>١) أى مملوءة . (٢) صحة الآية إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاكاً مهم بنيان مرصوص . (٣) أى مرسلين اليكم من طرف الوسيلة العظمى . (٤) الصواب وقد فاز بصحبة الخ . . (٥) الصواب ومن هم اسو تكم كعبد الخ . .

مدير سنار . والسيد بيك جمه مدير القاشر . واسكندر بيك قيمقام اورط كردفان . فتداركم (١) الله بلطفه . والان في ارغد عيش . واكمل راحة وعوضهم الله خيرا مما كأنوا فيه مابقا دنيا واخرا (٢) لصحبتهم للمهدى في هنيا لهم بذالك وطوبة لهم ثم طوبه (٣) . ولزيادة شفقــــة خليفة المهـدى عليه السلام عليك وعلى المسامين وتحنزكم في بلاد العبيــــد وانقطاع اخباركم الزمن الطويل وتشتت شملكم زادت شفقته عليكم وارسلنا لكم مجيشكما ذكرنا لانقاذكم من دار الكافرين وانضامكم على اخوانكم المسامين. فينبغى أن تجبوا (٤) داعي الله بالتلبية وتحضر مسرعا لمقابلتنا باي جهـــة كانت حيث اننا بالقرب منك لاجل تشريفكم بالاوام الشريفة وتسليمها اليك يما معها فتجدها مملوءة بالحكمة والموعظا (٥) الحسنة . وتنيل سها (٦) السلامه في الدارين وتجد سهـا رضي رب العالمين . وزيادة عليذالك فانا مامورا من الجناب الشريف التي لا تسعها مخالفتـــه باكرامكم ومراعاتكم (٧) . وعنــد المقابـلا معنـا ستظفروا بمقصودكم وتكونوا (^) من رجال الدين حـب اشارة سيد الجميع . فطب نفسك ولا تكن من المغرضين . حماك الله . وفيهذا كفايه لمن أدركته العناية . وفقنا الله واياك لاتباع مرغوب سيادته وجعلنا واياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . وفي الحقيقة هو الهـــادي الله . ثم ومنضمن ما سرى (٩) خليفة الهدى عليـه السلام حضور جواباتك التي حضرة مع الحبيب عمان ارباب بالتسليم فقبلها ووقعه ١٠٠ عنده

<sup>(</sup>۱) الصواب فتداركم (۲) أى وأخرى . (۳) الصواب فهنيئالهم بذلك وطوبى لهم ثم طوبى (٤) الصواب وزيادة (٤) الصواب أن تجيبوا (٥) أى مملوءه بالحكمة والموعظة الخ . . (٦) الصواب وتنال (٧) الصواب وعند المقابلة معنا على ذلك فأ نا مأمور من الجناب الشريف الذي لا تسعنى مخالفته الخ . . (٨) الصواب وعند المقابلة معنا ستظفرون بمقصودكم وتكونون الخ . . (٩) الصواب ومن ما سر خليفة المهدى النع . . . (١٠) الصواب ووفعت عنده .

موقع الاحسان . ومع هذا وشفقة خليفة المهدى عليكم حضرنا كما ذكرنا بالمتن . بارك الله فيكم وحمد مساعيكم والسلام مك

۲ صفر سنة ۱۳۰۹

\* \* \*

# رجـــوع الثوار الى أمـــين باشا واستشارتهم له فى أمر المهديين

وقدم الضباط بخيت افندى برغوت و فرج افندى الجسسوك و عبد الله افندى منزل ليستشيروا أمينا باشا فقال لهم أنه أقيل من وظيفته ومسجون وأنه على ذلك ليست له أية صفة ليبدى رأيا فى المسائل العامة إذ لم يعسد له فيها شأن .

ولقد زعزع قدوم المهديين عقيدة الضباط وخلع قلوبهم خلعا . وفى الحسال تألف بين صفوف الثوار حزب ميسال للمسجونين وأخذ هؤلاء محركونه سرا بواسطة البعض من أصدقائهم . وتحسادت ابراهيم افندى حليم مع فريق من صباط الصف والجنود ليقفوا في سبيل قسرار نفيهم والحيلولة دون تسفيرهم اذا أريد تنفيذ هذا القرار . وأقسمت الجنود بأن لا يدعوهم البتة يسفرون الباشا صوب الشمال وذلك لأن اشاعة كانت قد أذيمت مقتضاها انه تقرر اعدام المسجونين في خور أيو . وكأن الجنود قد عادوا الى صوابهم أمام الخطر المحدق بمديرهم وصرحوا بدون التباس أو تصنع انهم عانمون في حدوث جريمة كهذه .

وازداد الحزب الميسال للمسجونين قوة فأشار فيتا حسان على الباشا مرة اخرى بأن يخرج أمام الجنود ويوجه اليهم نسداء فامتنع قائلا أنه وقتما يضايق المهديون الثوار يرجع هؤلاء من تلقاء أنفسهم الى رشدهم ويلتمسون منه أن يتسلم قيادتهم . وأخذ الجنود فعلا يتذمرون ويطلبون بالحاح ولجاجة تفويض أمر قيادتهم للباشا حتى يتيسر النصر على العدو .

ولما رأى حزب الثوار أن فريقا كبيرا من رجاله نأى بجانبه وأعرض عنهم ازداد عتموا وعنادا وقرر ابعاد جميع أولئك الذين يعطفون على المساجين ويوالونهم . وعلى ذلك أبعد ابراهيم افندى حليم الى وادلاى .

وأخذ القلق والهم يتسربان الى نفس جفسن . فقى داخليسة المديرية الفوضى ، وخارجها المهديون . والخطر محدق من الناحيتين . هكذا كان الموقف . فطلب جفسن من أمين باشا أن يأذن له بالسفر صوب الجنوب للبحث عن استانلي وقد كان يتمنى سرعة إيانه .

وكان كازاتى وقتئذ غائبا فاذا سافر أيضا جفسن يمسى المسجونون بدون صديق يواسيهم فى شدتهم وعلى ذلك التمس منه أمين باشا أن لا يتركهم وحدهم فعدل عن طلبه .

#### تعزنز الثوار لحامية الرجاف

وعندما جــاء خبر وصول المهديين الى لادو سافر فى الحــال القائمقام حامد بك و البكباشي عبد الوهـاب افندى طلعت و اليوزباشي سليم افندى خلاف و الملازم فرج افندى الدنكاوى ومهم ٢٠ جنـديا واربعة صناديق ذخيرة للرجاف لتعزيز حاميتها . وقــام على أثرهم بعد ثلاثة أيام الصاغ على

افندی جابور و الیوزباشی فرج افندی الجوك و الملازم علی افندی شمـــروخ ومعهم ۲۰ جنـــدیا آخرون و ۱۸ صنـدوق ذخـــیرة لنفس الجهة ولأجل الفرض ذاته .

#### استيلاء المديين على الرجاف

وما كادوا يسافرون حتى جاء فى ٢٠ اكتوبر رسول من دوفيليه بحس خبر استيلاء المهديين على محطة الرجاف وذبح كافة حاميها تقريبا وسي النساء والأولاد وأسر بعض الضباط ومن بين هـــؤلاء أسرة القائمقام حامد بك . وأبلـــغ عثمان افندى لطيف هـــذا الحبر الى أمـــين باشا بخطاب هذه ترجمته .

#### ولى نعمتى .

لقد ظهر بجوار الرجاف في ١٩ أكتوبر في الساعة الرابعة مساء رجال من الخرطوم وآخرون غيرهم من أتباع الرئيس بافرو Befo متظاهرين بانهم يقصدون نهب ماشية الرئيس لاكو . فبارحت الجنود المحطة ليحولوا دون تنفيذ مرامهم فانهز رجال الخرطوم سنوح هذه الفرصة ودخلوا المحطة . وبعد أن احتلوها أداروا وجروهم نحو الجنود وقتلوا منهم ثلة كبيرة مها الضباط على افندي العبد و حسن افندي بن برعه والكاتب احمد زنيل . أما رجاننا فتعلقوا باذيال الفرار وفريق منهم وني وجهه شطر مكراكا والفريق الآخر لاذ بلاوريه ووقع في الأسر كافة من وجهه شطر من نساء واطفال وخادمات ومن هؤلاء أسرة حامد بث و عي افندي جابور و على افندي شمروخ و جادين افندي .

ولاذ بلابوریه أیضا حامیات بیدن و کري و موجی ناجین بحیاتهم . والی الآن لم یبید شبح رجال الخرطوم لا فی بیدن ولا فی کري بل ما زالوا فی الرجاف مشغولین باقتسام النساء والاولاد والرقیقات ممن وقع فی سبیهم . وختاما اقبل یدیکم ویدی المستر جفسن ک

#### عمان لطيف

محاولة الثوار استرداد الرجاف وفشلهم فى ذلك

وقـــال حـامل هـذا الخـبر ان الحكومة الوقتية أزمعت ان تحشد جيـوش حاميات المحالت الشمالية المحكن الاستغناء عنهما لمهاجـــة الرجـاف ومحاولة استرجاعها .

وفى ٣٠ اكتور رجع كازانى ومن كان معه من الجنوب على الباخرة الخصدي بدون أن بجد المندوبون لتفتيش منزل أمسين باشا فى وادلاى ومنزل فيتا حسان فى مسوه ، شيئا بوجب الشك أو الربيسة رغم ما أبداه أولئك المندوبون من التدفيق فى التفتيش والبحث . وتمكن كازاتى من انقاذ جميع موجودات الباشا اللهم إلا للسوجات الجديدة التى اعتبرت ملكا للحكومة وحجرت . أما ممتلكات فيتا حسان فصودرت جميعها ولم تأت احتجاجات كازاتى بأية فائدة أو عائسدة ولم يدعوا له حتى قطعة نسيج الية ولا قبضة من الذرة وحملهم الشر الى أن انتزعوا من خادمته السيدة أساورها الفضة .

وبعد انقطاع الأخبار بضعة أيام ورد في ١٤ نوفمبر الى دوفيليــه نبأ بأن

الفرقة التى كانت أرسلت بقيادة القائمقام حامد بك وكبار صباط الثورة لاسترداد الرجاف الهزمت الهزاما تاما ومع ان قسما من الجنود تمكن من النجاة فقد قتل أغلب الضباط.

## كيف هزم المهديون الثوار

وتفيد الأخبار التي وردت أن الأحوال جرت بالكيفية الآتية :

لما استولى المهدون على الرجاف أسرع بالذهاب اليها الضباط الذين في دوفيليه والذين لهم منازل وأسر بها ومعهم ١٢٠ جنديا من حاميات دوفيليه و خور أبو و موجى و كري و ٢٧٠ رجلا من مكراكا لينقذوا من نجا من المجزرة وينتقموا من رجال المهدى . وكان هؤلاء قد تركوا مهاكبهم بجوار الشاطىء وانطلقوا الى الجبال . ولما لم ير الجنود بعد أثرا للمدو ورأوا المراكب مهجورة فاتهم اتخاذ أبة حيطة وتشتتوا سواء أكان في القرية أم في انجاه المراكب ظانيين انها أضحت غنيمة باردة لهم . وانتهز المهدون هذه الفرصة وسطوا على الرجاف وذبحوا العدد الأكبر من الجنود ومن ضمنهم القائمقام حامد بك و البكباشي عبد الوهاب افندي طلعت الدنكاوي وغيره .

# تأليف حــــزب من ضبــــاط دوفيليه وتقرير فك أسر أمين باشا

وفى اليوم التالى أذيع هذا الخبر فى دوفيليه وشرعت الجنود تتذمر علنــــا وبصوت جهورى وعزوا الخطـأ الى الضباط الذين على رأس الحــــــــومة ولجوا ومن ناحية اخرى كان قد تكون عدا ذلك حزب من ضباط دوفيليه من مدة ليسعى فى صالح أمين باشا . وارسال بعض هؤلاء الضباط الى وادلاى جمل البعض الآخر بجاهر بما يكنه صدره وما يبطن .

وكان هــــذا الحزب يتألف من سليم افندى مطر و بخيت افندى برغوت و حسين افندى محمد و سليمان افنــدى عبـد الرحيم وغـيرهم. وأخـذ سليمان افنـدى سودان من وقت عودته من فابو يقـدح في المتمردين ويذمهم دواما وبواسطة ضغطه هو و كازاتي على سليم افندى انطوى هذا هو الآخر في نهاية الأمر.

وكان قد طلب بلجاجة من فضل المولى افندى من مدة سلفت ان يصادق على سفر أمين باشا فكان على الدوام يتمنع محتجا بالوعد الذى اعطاه الى على افندى جابور بأن يبقى الباشا حتى يرجع الى دوفيليه غير انه في صباح يوم ١٦ نوفمبر استدعى سليم افندى مطر كافة الضباط ولم يرد عن ان احاطهم بانه نظرا للحوادث التى وقعت في الرجاف قسرر ان يساقر الباشا الى وادلاى حستى صادق الجميع على ذلك في الحسال ولم يشذ عن هسذا الاجماع سوى اثنين من المصريين وهما اليوزبائي مصطفى افندى احمد وطلبا ضمانات لطمأنينتها وسلامتها .

وأرسل سليم افندى بلا توان في طلب الكتبة الذين كانوا بتحريضهم السبب في حدوث كل هذه الملهات وهم: احمد افندى محمود و صبرى افندى و احمد افندى رائف و ميخائيل افندى ليعد وغيرهم وأفهمهم بثبات وحزم ما قرره الضباط فحاول الاثنان الاولان أن يبديا شيئا من التحذير والنصيحة وصرحا بأنها يؤثران الموت على قبول هسذا القرار . ولكن سليم افندى أغلظ لهم القول وعرفها أن ايامها مضت وانقضت وان ليس لهما أن يشتغلا إلا بالامرور الخاصة بهما وانهما لن يدعوا بعد اليوم في الاجتماعات . وطلب سليم افندى بعد ذلك من جميع اليوزباشية أن يرافقوه عملابس التشريفات ليبلغوا أمينا باشا هذا القرار فلي الجميع الطلب إلا مصطفى افندى المجمى الذي صرح بأنه لا يريد ان يزور الباشا .

واستدعى سليم افندى كازاتى وطلب منه أن يبلغ أمينا باشا أنهم سيذهبون عاجيلا لزيارته . وفعلا قام كازاتى بهذه المهمة . وعند منتصف النهار حضر لمنزل أمين باشا البكباشي سليم افنيدى مطر واليوزباشية فضل المولى افنيدى الأمين و سليات افنيدى سودان و مخيت افنيدى برغوت المولى افنيدى الأمين و سليات افنيدى قرارهم وانه اتضح للكل انه لو سارت الأحوال على هيذا المنوال لساءت العقبي وحل الدمار . ولما كان المعدد الاكبر من الضباط والكتبة يتخيلون ان الباشا سوف ينتقم منهم المادة عادت اليه مقاليد الامور فقد قرروا من أجل طمأ نينهم والحصول على الوقت اللازم لاحاطة الضباط الذين كانوا غائبين والذين كانوا اشتركوا في أول مؤتمر ، ان يلتمسوا من الباشا أن يذهب الى منزله في وادلاي وان يشرع في الرحيل في بكور اليوم التالى لان سليان افندى كان يريد أن ينتظر حتى في الرحيل في بكور اليوم التالى لان سليان افندى كان يريد أن ينتظر حتى

يصل الى منزله قبل أن يسافر هو الآخر .

واكد الضباط لأمين باشا أنهم يعتبرونه دواما رئيسهم والمحسن اليهم وطلبوا منه الصفح عما فررط منهم وعن الاضرار والآلام التي حاقت به بسبب اغراء بعض عمرال السوء وقالوا له انه بمجرد ما يرجع كافة الضباط الذين في الشمال تنصلح الاحوال جميعها وترجع المياه الى مجاريها ويقصون على مسامعه كيف حدثت كل هدذه الامور ويطلبون منه أن يتولى قيادتهم وتسييرهم بالحالة التي قادهم بها وسيرهم عليها الى الآن.

فشكر أمين باشا الضباط على ما أبدوه من الود والصداقة وصرح بانه مستعد لان يسافر غدا في البكور . ولكن فيما يتعلق برجوعه للقبض على أعنة الحكم فهذا شيء خارج عن الموضوع . وانه حتى اذا كانوا هم يرغبون في هذا الرجوع فهو لا يستطيع أن نجيب طلهم . وعلى هدذا طلب منه سليم افندي أن يؤجل قراره في هدذا الصدد الى وقت آخر . وبعد ذلك تكلم ببعض عبارات استعطاف في مصلحة فضل المدولي افندي وهنا صافحه أمين باشا واعددا اياه بأن يضرب صفحا عها وقع من الموى اليسه في حقه باغراء المضللين . وعلى اثر ذلك انصرف الضباط وقبل أن يبارحوه التمس سليم افندي من أمين باشا السعى لمدا فيه مصلحهم لدى يبارحوه التمس سليم افندي من أمين باشا السعى لمدا فيه مصلحهم لدى رجوع استانلي . وبعد انصرافهم انسحب الحراس من أمام منزل أمين باشا واستبدل بهم الحرس المتاد وأضحى المسجونون مطلقى السراح احرارا في أن يضرفوا الى حيث شاءوا وأرادوا . وكان كازاني و جفسن يحضران اجتاع أمين باشا بالضباط .

### تهنئة الأهالى لأمين باشا باطلاق سراحه

وجاء الى أمين باشا فى عصر هذا اليوم خلق كثير ليقدموا له النهائى . وفى عشبته انطلق هو لزيارة سليم افندى وزاره زيارة قصيرة وشكره على ما بذله من المجهودات . وذهب معه جفسن ليستأذن فى أخذ مركب استانلى الذى كان قد قدم عليه فأذن له بذلك فى الحسال . وأبدى سليم افندى عاية اللطف والأيناس والتمس من أمين باشا أن لا يدع فى نفسه أية حفيظة من جهته . وكان قد صدر أمر الى عبد الله افندى منزل بان محضر الجنود الى دوفيليه حالما يكون ذلك فى حيز الامكان وبعد ذلك يتوجهوا الى وادلاى ليكونوا بميته اذا

وأتى ضبياط الصفوف والعساكر الى منزل سليم افندى ليقبلوا يد أمين باشا . وفي المساء أنزلوا متاع الباشا ومن كان بميته الى الباخرة .

### سفر أمين باشا الى وادلاى واستقباله بها

وفى الغد ١٧ نوفر اقلع أمرين باشا و جفسن و كازاتى و فيتا حسان على الباخرة الخررة الحرات الجنود عند مرسى المراكب مصطفة على الشاطىء ليحيوا الباشا التحية العسكرية وعندما أبحرت الباخرة اطلقت المدافع سبع طلقات .

ووصلت بهم الباخرة إلى وادلاى في عصر اليوم التالي ١٨ منه. وقوبل

أمين باشا مقابلة فخمة للغاية أشبه شيء محفلات الأفراح ومواكم البديمة واضطر ان يقوم بتشريفة رسمية في داره واتاه الضباط والموظفون ليقدموا له واجبات الاكرام والطاعة وكان حواش افندى قد ارسل قبل هؤلاء الى وادلاى غير انه ما كان مطلق السراح حتى ذلك الوقت لأنه كان يوجد امام عتبة داره حرس معين من قبل حكومة دوفيليه . وكان أمين باشا لم يزل كذلك خاضعا لنفس هذا التدبير الا أن كودى افندى قائد وادلاى ضرب بأمر هذه الحكومة عرض الحائط وابدل بالجندى المين امام منزل الباشا لحراسته ، البلطجي للكف مخدمته هو نفسه ليقوم بتأدية واجبات الباشا اكثر من أن يقوم محراسته .

# استيلاء المسديين على دوفيليه وتقرير الضباط والجنسود التراجع عنها

وكانت حكومة دوفيليه قد قررت توجيه النساء والاطفال الى وادلاى . وان يحتفظ فى دوفيليه بالجنود فقط وذلك احتياطا لمقابلة ما عساه ان يطرأ من هجوم المهددين . ولتسهيل عملية النقل اضطر اليوزباشي حمد افندي ان يذهب ومعه ١٨ جنديا الى بورا Bora الواقعة بين دوفيليه ووادلاى لسرعة اعداد الوقود حتى لا تضطر البواخر ان تقف زمنا طويلا فى انتظار احضاره .

ورجعت الباخرة الخصديو الى دوفيليه بعد أن نقلت أمينا باشا الى وادلاى ومضى زمن طويل على عهصد سفرها إذ انه لغاية ٣ سبتمبر لم يرد عها أى خبر وقصد احصدت تأخير اخبارها كدرا عظيما . وفى هسذا التاريخ أكره كثيرون على السفر الى تونجسورو . وامتنع

الكاتب احمد افنـــدى راثف عن السفر فزجه كودى افندى قومندان المحطة في غيابة السجن .

وأرسل أمين باشا ساعيا عن طريق البر ليتسقط الاخبرار إذ كانت قد أذيعت اشاعات محدرة فحواها ان دوفيليه سقطت في أيدى الاعداء وان هؤلاء استولوا أيضا على البواخر ، وازعج هدذا الخبر الجميع لانه لو كان صحيحا لأمسى الموقف حرجا للغاية . اذ يكون في استطاعة المهديين ان يأتوا في كل وقت وساعدة الى وادلاى وكانت هذه غير معدة لابداء مقاومة جدية إذ المحطة عندئذ لم تكن محصنة ولم يكن بها سوى حامية ضعيفة وقليل من الذخيرة ، وهي الذخيرة التي كان قد تركها ثوار دوفيليه .

وفى ٤ ديسمبر قدم حمد افندى وجنوده وروى ان رئيس بورا وهو صهر كودى افندى أتاه وقص عليه ان المهديين هاجموا محطتى دوفيليه وفابو واستولوا عليها عنوة وصيروهما اثرا بعسم عين وابادوا جميسم القيمين بهما واسروا الباخرتين وان الزنوج المقيمين بالمسركزين المذكورين انضموا جميمهم الى المهديين وان هؤلاء اصبح فى وسعهم القدوم الى وادلاى على الباخرتين فى كل وقت ولحظة والاغارة عليها .

وعهد أمين باشا الى الصاغ ابراهيم افندى حليم وكان وقتئذ معه بان يستصعب ناقل هـذه الاخبار فى الحال الى كودى افندى لكى يتمكن من استدعاء مجلس من الضباط للمداولة وتقرير الخطة اللازم اتخاذها لانه لم يعد بعد مديرا ولا يريد بعد ذلك أن يتدخل فى اعمال المسديرية بل يود الذهاب الى تونجورو حتى يكون بعيدا على قسدر

الامكان من المهديين . وأرسل جفس في طلب كازاتى وتوجها مما لمقابلة كودى افنهدى ايضا . وجرى كل ذلك عنهد الساعة الحادية عشرة صاحا .

وفي الساعة الثانية بعد الظهر أتى الضباط مجملتهم لمقابلة أمسين باشا واوضحوا له انهم جمعوا الجنود لاستشارتهم فاستقر رأيهم جميعا على ترك المحطة لانها في حالة لا تستطيع معها الدفاع وان يغرقوا المراكب ويلقوا المسدافع في اليم ويوزعوا الذخورية على الجنود ويتراجعوا الى تونجورو ومسوه ليستطيعوا من هاتين المحطتين الاتصال باستانلي . وصرح جفسن انه هو الآخر مستعد لان يضحى بمركبه . وبما انه هو و كازاتي حضرا المداولة ووافقا على ما تم فيها فلم يبق امام أمسين باشا الا أن يوافق هو الآخر على ذلك القرار الذي كان برى انه يوجد هنا لك من الاسباب ما يبرر انخاذه . وعلى هدذا قرر الجميع السفر في بكرة اليروم التسالي وان لا يأخذوا معهم إلا الاشياء الضرورية وان يتركوا ما بقى بعد ذلك من المتاع .

# استعطاف الضباط أمينا باشا لتسلم قيادهم

واتى الضباط أمينا باشا ليلتمسوا منه الرجوع الى تولى القيادة ما دام جميع من كان فى دوفيليه قد هلك فأبى اولا ولكنه نظرا لشدة الحاحهم قبل على شرط أن تنفذ أوامره بالضبط والدقة وبغير ذلك يستقيل فى الحال . وانصرفوا على ذلك الا انه لم تتكد تمر ساعة بعد الا ورجع البعض منهم يقول ان سعيد افندى يخالجه شيء من الشك بصدد هدذا الانسحاب ويقترح التربص يومين ابتغاء الحصول على اخبار

من دوفيليه .

#### تنحيه عن فبول القيادة واعتزامه السفر

واجابهم أمين باشا انه يعتبر نفسه الآن خاليا من كل مسئولية وانه عزم على أن يسافر عاجلا وما على الذين يريدون البقاء الا ان يبقوا . واتى الجنود الى داره فكرر وأعاد على مسامعهم هذا الكلام لانه شاهد ان كثيرا منهم كانوا مترددين في امرهم .

وما ان وافق واعلى هسذا القرار حتى هب الجنسود وفى مقدمتهم الضباط والعلم المصرى يرفرف على رؤوسهم للقيام بمظاهرة امام منزل أمين باشا وحتموا اعسدام اثنى عشر من الخطرية القيمين في وادلاى انتقاما لرفاقهم الذين فتلوا في دوفيليسه وما ذلك الالأن الخطرية ابناء جلدة المهديين . وكان في استطاعة هسذه المظاهرة ان يتولد عنها تعد واراقة دماء وهذا شيء بجب اجتنابه بأى طريقة كانت . وحاول فيتا حسان أن يهدىء الخواطر ونجح لحسن الحظ في سعيه . فقسد اختلط بالجنود وأفهمهم أنه اذا كان المهديون قتلوا اخوانهم فليس للخطرية الذين معهم واذا كانوا يخافون منهم الهرب فما عليهم الا أن يسجنوهم حتى تحل ساعة وهدأ بال الجند . وعلى ذلك زجوا الخطرية في السجن عمسلا بمشورة فيتا حسان وهدأ بال الجند .

سفر أمين باشا ومن رضى بالسفر معه

وفي ه ديسمبر في الساعة الخامسة صباحا كان أمين باشا منهيئا للسفر .

ولم يستطع كودى افندى ان يستحضر له سوى ٣٧ حمالا اعطى جفسن أربعة منهم و كازاتى خمسة و فيتا حسان عشرة وبما أن رجال جفسن اخدوا عدا ذلك ثلاثة فلم يبق لنقل متاع أمين باشا الخاص الا ١٥ حمالا . وحمل خدم أمين باشا كازاتى يشكو انحراقا ألم بصحته فأعطاه حماره الذى كان يركبه عادة واعطى عثمان افندى لطيف الحمار الثانى لركوب اولاده .

ولما لم يستطع كودى افندى جمع العدد الكافى من الحمالين للسفر رأى أنه من اللازم توزيع احتياطى الذخيرة على الجند. وبدا لفيتا حسان أن هذا التدبير لا يخلو من الخطر لانه عندما يكون النظام مهددا بالاختلال يحمل الخوف العساكر وهم مزودون بالكثير من الذخيرة أن يزايلوا الحملة ويلوذوا بالجبل قبل هجوم المهديين أو السفر مع استانلي .

ونصح فيتا حسان كودى افندى أن لا يفعل ذلك ولكنه لم يعمل بمشورته وفى صبح اليوم الذى سافروا فيه فرق الذخيرة .

وازدادت الاخبار التي كانت ترد وخامة . وقيل ان المهديين استولوا على البواخر وبلغوا منتصف طريق وادلاى . ولم يكن لديهم طريق للانسحاب الا الطريق الوحيد الذي أزمعوا أن يسلكوه أي الذهاب الى تونجورو برا . واتخرذت القافلة سبيلها في الساعة السادسة صباحا متبعة شاطىء النهر . وبعد مسيرة بضع ساعات من وادلاي لاحظ فيتا حسان أن الجنود كانوا يختفون بالتدريج وان ما قدره سلفا اضعى امرا مقضيا . وامست الحملة مؤلفة فقط من أمين باشا و جفس و كازاتي و فيتا حسان و حواش افندى و ماركو جسبارى و عمان افندى لطيف والكاتبين احمد

افندی ابراهیم و احمد افندی رائف وأسر باسیلی افندی بقطر و احمسد افندی البراد . ومن عدد قلیل من الزنوج والزنجیات . اما الجنود فرجعوا جیما الی وادلای .

وفى خلال بياض اليوم لحقهم اونباشى ليخبر الباشا أن الزنوج نقلوا نبأ مقتضاه ان البواخر اضحت بين دوفيليه ووادلاى ويطلب منه باسم الجنود الذين عادوا فاحتلوا هدذه المحطة الاخيرة ، ان برجع . وبطبيعة الحسال أبى واستمروا سائرين فى طريقهم الى أن أدر النهار وقضوا ليلهم فى أرض مملكة بوكى Boki وعاودوا المسير من بكرة بهار اليوم التالى . وقبيل الظهر عاين فيتا حسان دخان باخرة يتصاعد من خلال حشائش صفة النهر على مسافة بعيدة . وهذا الدخان لدى اقترانه بالاخبار السيئة التي وردت فى العشية لا يبعث فى النفس الطمأنينة . وما دام قد قيل ان الباخرتين وقمتا فى قبضة المهديين فهذا الدخان لا يمكن الا ان يكون صادرا منها بفرض انها لما نم عداه فى وادلاى تعقبتاهم وسارتا خلفهم .

#### أنجيلاء الحقيقة

وكان فيتا حسان و ماركو جسبارى عشيان في مقدمة القافلة ورأى الاول ان لا فائدة ولا عائدة من تبليغ أمين باشا بما شاهد وعاين اذ انه كان يذهب الى أن سلامهم امست بعد ذلك مقضيا عليها قضاء مبرما ، وان لا مفر ولا نجاة من الخطر الذي كان يهدد حياتهم . ولما اقتربت الباخرة تبين لهم العسلم المصرى وسمعوا نوبات اطلاق البارود لفتا لانظارهم وفي الوقت عينه طسرق آذاتهم صوت البسوق اشارة « بتحية العلم » غير أن هذا لم يسر عن نفسهم الهم والخوف لا به طالما

استعمل المهديون قبل الآن حيلا كهذه اذ الاعلام المصرية وآلات الموسيقا العسكرية متوافرة لديهم . وانطلقوا مع ذلك الى الضفة وبعسد ذلك بقليل استطاعوا أن يروا فرحين مبتهجين الباخسرة الخديو تحمل اصدقاء . فلقد كان على ظهرها اليوزباشي ريحان افندي حمد قادما للبحث عنهم وعندما وقع نظره عليهم سألهم عن الباشا ولما علم انه في المؤخرة انتظر مجيء باقي القافلة وحدثهم عن الحوادث التي جرت فقال :

#### الحوادث التي وقعت في دوفيليه

عند هجوم المهديين على دوفيليه قسموا قوتهم امام المحطة الى قسمين . ولدى دخول معظم القوة المحطة عن طريق البساتين التى على الضفة كانت بقيتها تحيط بها وتهاجم الباب الغربى وذلك للاحاطة بالجنود من الناحيتين معا . أما الدراويش الذين دخلوا من ناحية النهر فهزموا الجنود وألجئوهم الى الفسرار بغير انتظام فى اتجاه الغرب حيث اصطدموا بفرقة الاعداء الثانيسة . وعندما رأوا أنفسهم واقمين بين نارين اسرعوا بالدخول فى الحطة وانقضوا على قوة المسدو الرئيسية وكانت هذه مشتغلة بالسلب والنهب فاخذوها على غرة وفاجئوها مفاجأة تامة وابادوا الدراويش عن آخرهم تقريبا ولم يستطع النجاة منهم الا القليل وظلل الميدان فى الوقت ذاته فى قبضة الجنود . وكان بعض الدراويش فى بادىء القتال انقض على البواخر واستولى عليها ولكنه لما رأى اصحابه طردوا من الحطة تركها ولاذ باذيال الفرار فى الحسال . وخوفا من هجوم المهديين فى المستقبل شحن سليم الفرار فى الحسال . وخوفا من هجوم المهديين فى المستقبل شحن سليم افدحة فى هذه الموقعة وتركوا ١٨٠ قتيلا فى الميدان غير من نقلوه معهم فادحة فى هذه الموقعة وتركوا ١٨٠ قتيلا فى الميدان غير من نقلوه معهم فادحة فى هذه الموقعة وتركوا ١٨٠ قتيلا فى الميدان غير من نقلوه معهم

من القتلي والجرحي .

ولما وجد ريحان افندى وادلاى خاوية على عروشها استمر سائرا فى الطريق ليلحق بأمين باشا وكان حاملا له خطابا من سليم افندى مطر به تفصيلات الواقعة السالف ذكرها . وهى التى رواها فى الخطاب الآتى الذى أثبتناه بنصه العربى نقلا من كتاب كازاتى « عشر سنوات فى مديرية خط الاستواء » :-

# خطاب البكباشي سليم افنـــدي مطر المرسل الى امـــين باشا

مدير عموم خط الاستواء سعادتلو محمد أمين باشا حضرتلرى

افندم بتاريخ ١٨ نوفمبر سنة ١٨٨٨ حضروا العساكر من محطى موجى واللابوريه ومايه وعشرون نفر من عساكر برنجى اورطه لمركز الاورطة . وفي يوم ٢٤ منه صار تعسين نخيت افندى محمود الملازم ومعه فرق عسكرية الى اللابوريه لكشف اخبار الاشقيا . وفي الساعه ه حضرت بعض عساكر وعرفوا على ان الاشقيا قابلوهم بخور الطين ولغاية الفروب ثم وصول الباقى وحضرت مكاتبة من ريس الاشقيا عمر صالح برغبسة التسليم واوضحوا فيها قتسل حامد بك محمد وعبد الوهاب افندى طلعت وعلى افندى جابور وسالم افندى خلاف وحسن افندى لطفي وان لم صار التسليم فتصير المحاربة ولم عطى لهم الرد فضلا عن حرق محررهم . وفي يوم ٢٥ منسه احطاطت الاشقيا بالحصار وصاروا بهلسوا بمقاله انهم مهديه . وفي الساعه ١٠ من هذا اليسوم وردت منهم مكاتبة اخرى استعجالا للدولة وصار رميها بمعرفة

المساكر من خارج الحصار . وبالاستفهام من الادمى الذي احضرها عن الكيفية عرف على ان القصد التسليم . وفي يوم ٢٦ منه حضروا المذكورين بجوار المحطمة وصاروا يضربوا الاسلحة علينا من الساعة ٣ لغاية الساعة ٩ وفي الحال صار خروج بعض عساكر اليهم وانتشب الحسرب بينهم وهزموهم وقتــاوه ١٧ نفر نخــلاف المجروحين ولم يحصل لمساكرنا شيء . وفي يوم ٢٧ منے لم زل حضروا ہؤلاء المفسدین وشاغلوا العساکر بضرب النار اشتغل ضرب النار من الاشقيا وعساكر الحكومة الخديوية ولغـــاية الصبح اشتد الحسرب بين الفريقين الى ان صار اصابة احمد افندى على الاسيوطي وبخيت افندى على وسليات افندى سودات بالرصاص والسيف وفي هـــــــذه الاثناء دخلوا من تلك المفسدين داخــل المحطــة بقصد امتلاكهـا ومرجان ضرار ۲ جي رسل الخــــديوي وخميس سالم الباشعطشجي وفرجالله الحصار والمحطاطــــين به من خـارج . وفي الساعة ٢ تقريبا انفضت المعركة بين الطرفين بانتصار عساكر الحكومة وهزم عدوهم . وباقتفاء ما صار قتله منهم وجد مائتان نفر وعشرة بخلاف الذين لن امكن تعداده من المجروحين الذين وصلوا لمحل اقامتهم . واكتسبنا منهم احدى عشر بيرق بما فيهم بيرق امـــيرهم وبعضا من الاسلحة الرامنتون والبيادة وجمـــلة سيوف وحراب وأسر واحد منهم وارتجعت العساكر في محلاتهم بعد اعمال التشريفة اللازمة . وفي يوم الخيس لم حصل شيء بخـ لاف المشاغلة فقط وفي ليـلة ٢ الجمعة الساعة

١ تكامل حضور جماعة فانو لهنا والساعه ٢ حضر احد اهالي البادية المأسورة بطرفهم وعرف عن قتل اغلبهم وان عزمهم الفرار الى الرجاف. وفي صباح اليـــوم المذكور حضر ادى تعلق عبـد البين افنـدى شلعى وعرف عن فرارهم ليـــلا . وفي الساعة ، من هذا اليــوم حضر واحــد عـــكرى اصله من ملحوقات ٣ جي ك باللابوريه وصادق على قول من سبق حضورهم وفي الوقت توجهوا العساكر الى الحـــل الذي كانوا مقيمين به الاشقيا فوجدوا واحضروا بعض صناديق جبخانة فوارغ . وفي يوم السبث المسموافق غمرة الجارى الساعة ٦ حضر واحد عسكرى اصله كان من توابع المرحسوم حقيقي وان قوة الاشقيا صارت ضعيفة جدا . كذا عينا تراجمة لكشف اخبار فتوجه والحد خور عبد العزنر فوجدوا جمالة اجرية داخلها ملبوساتهم وواحــد سنكة رامنتــون فأحضروهم . وفي يوم تاريخه الساعه ه حضر واحد عسكرى يسمى فضل المـولى من جماعة موجى من ضمن المأسورين محــــركة السير والمجروحين الذين كانوا معهم يبلغوا ماية وخمسين نفــــر وجارى وفاتهم بالطريق ومسيره بالعجلة . وكل ما مروا على محطة مثل الخور واللانوريه جارين حرقها . هذا ولاحاطة شريف علم سعادتكم بما قد حصل من عساكر الحكومة وجب ترقيمه بالمرض لسعادتكم افندم مك

۲ دیسمبر سنة ۱۸۸۸
 سلم مطر

سعادتلو افندم حضرتلرى

افندم معا توضح ان جميع فرسانهم ورؤسائهم وقاضيهم قتسلوا في يوم الواقعة مك تاريخه ختم

\* \* \*

وبعد ذلك اضحى من غير اللازم الاستمرار في السفر برا ولكن ريحان افندى الذي كان يتلقى الاوامر من دوفيليه لم يشأ أن يوصلهم الى تونجورو بل أراد ان يرجعهم الى دوفيليه التي كان رؤوس الحكومة المؤقتة يجنحون للاقامة فيها . ولكن ربان الباخرة احمد الدنقلاوى عنف ريحان افندى تمنيفا شديدا لعدم قيامه بواجبات الاحترام نحو أمين باشا وقد كان على كل حال رئيسه وقرر رغم ما صدر اليه من الاوامر توصيلهم الى تونجورو فدخلوها في ٨ ديسمبر عند العصر .

ولا ريب ان الحوادث الاليمة التي وقعت بعد سفر استانلي قد حملت أمينا باشا على أن يقرر مبارحة خط الاستواء . ولقد كان في غير استطاعته ان يفارق هذه الارض التي أمست له وطنا ثانيا ولكنه اصبح يرى الآن انه من المتمذر البقاء فيها اكثر مما مضى والفروضي ضاربة في جميسه اطنابها مع ما لديه من قلة الذخيرة . وعلى ذلك اضمحل وتلاشي الطنابها مع ما لديه من قله عندما يفكر في فراق أتباعه .

وكان قـد مر على مبارحـة استانـلى لهم سبعة اشهر كامـلة لم يرد لهم في خلالهـا عنـه أى خبر مع انه كان قـد وعدهم بان غيابه لن يتعدى

خمسة أو ستة أشهر .

وبعد خمسة عشر يوما من وصولهم الى تونجورو أحضرت الباخرة الخديو طائفة اخرى من النساء والاولاد وخطابا من الكاتب رجب افندى محمد الى أمين باشا يقول فيه ان حزب الثوار رجع الى تجبره وعجرفته من وقت ما انتصر على المهديين ذلك الانتصار الذي لم يكن في الحسبان وانه قرر محا كمة الجميع أى أمين باشا و كازاني و فيتا حسان لمبارحتهم وادلاى .

وفى آخر ديسمبر توفى اليوزباشي سليان افندى سودان فى تونجورو مجمى أصابته على اثر جرح من قذيفة كسرت عظمة فخذه فى موقعة دوفيليه وكان قد أتى قبل ذلك بعشرين يوما الى تونجورو ليعالجه أمين باشا وكان سليان افندى هذا من الضباط البواسل ولهذا طرح أمين باشا ظهريا اشتراكه فى الثورة وعالجه باخلاص. ودفن بعد موته باحتفال عسكرى حتى كأنه ظل باقيا على عهسد الاخلاص.

# ۱ - ملحق سنة ۱۸۸۸ م رحلة اليوزباشي كازاتي في مديرية خط الاستواء

القسم التاسع من أول يناير الى ٣١ ديسمبر

اتهام كباريجا كازاتى وصدور أمره باعتقاله

في ٣ يناير من عام ١٨٨٨ م بات رسول من قبل الرئيس امبوجا Mboga في چوايا Djouaia العاصمة الجسديدة . وكان هذا الرسول متوجها الى مرولى . وقد روى ان جماعة من الاوربيين معهم عدد جم من المقاتلين مرتدون ثيابا مثل ثياب الزنرباريين ، قدموا من ناحية الغرب ووصلوا الى مسافة قريبة من صفة مجيرة البرت نيازا الغربية . وهؤلاء بلا شك كانوا رجال حملة استانلى . فقرح كازاتى بهذا الخبر فرحا عظيا حتى انه نسى ماكان يمانيه من الهم والكرب في ذلك الوقت ونسى برى (١) الذي كان يرتجف خوفا على حياته وأسرته وعاجه واخذ يبتسم .

وكان اجنا كاماتيرا Gnacamatera الوزير الأول الجديد قــــد عرض

<sup>(</sup>١) — سبق ذكر هذا الاسم كثيرا فيما مضى وقد جاء في البيان الذي أرسله الينا عبد الرحمن افندى رحمى نجل عمان افندى لطيف وكيل مديرية خط الاستواء باسم محمد بيره.

على كازاتى فى ٢٤ نوفمبر المنصرم ان يتبادل معه سرا معاهدة الدم ولكنه لم يقم بتنفيذ ما عرضه . ثم انه فى ٤ يناير بعث اليه برسول ومعه جره مريسة ههدية ليقول له ان غاية مناه مباشرة حفلة معاهدة الدم فى القريب العاجل .

وعاد الرسول في ٦ يناير ومعه دجاجتان وعنزة هـدية وأخبره بأن الحفلة ستم في نفس هـدنا المساء والنمس منه ان يحضر بمفرده عند الوزير الاول عندما يسمع دق الطبل الكبير فوعده كازاتي بالحضور وعلى هذا انصرف الرسول.

وكان كازاتى الى هدذا الوقت قد كم عن برى كل ما تم فى هذه المسألة ولم يبسح له بشىء مما جرى بصددها فرأى انه لم يعد بعد من الضرورى خفاؤها عنه وأحاطه علما بتفاصيلها واتفقا رأيا على أن يذهبا معا الى تلك الحفلة الا أن صوت الطبل لم يدو فى ذلك المساء .

وفى ٨ ينـاير أتى رسول من قبل الملك واخبرهما ان الحرب مع اوغنـدة اضحت وشيكة وان لا مندوحة من ذهـابهما للتفاهم مع الوزير الأول فقبلا وضربا اليوم التالى موعدا لذهابهما .

وفى ٩ ينار توجه كازاتى وخادمه الوكيل و برى والاونباشى السودانى سرور الى منزل الوزر الاول . وأدخلوا حال وصولهم فى الدار وكانت غاصة بجموع المقاتلين . وبعد أن قدموا لهم التحية أدخلوهم قاعة الجلسات . وبعد قليل فتح الباب ودخل اجناكاماتيرا وساد السكون وبعد خمس دقائق رفع ذراء . وكانت هذه هى الاشارة التى اتفق عليها . فقبض

عليهم جميعاً وربطوا في جدوع اشجار فنه الدار . وأخبره الوزير الأول ان هذا بناء على أمر الملك وانه سيشرع في تفتيش مسكن كازاتي لانه متهم باخفاء رجال مسلحين قدموا سرا من وادلاى على دفعات في اوقات متباينة ليماونوه على افتتاح المملكة . فأجابه كازاتي انه لا يستطيع وهو في الحالة التي هو فيها ان يتحمل مسئولية ما يجده في منزله وطب منه أن يقبل مرافقة خادمه ليبلغ اوامره للمقيمين فيه ورضي اجناكام تديرا بذلك وأخذ معه الحادم الوكيل بعد أن تلقي من سيده امرا بان يقول من يكون عنزله أن امتثل اوامر الوزير الاول .

## اطلاق سراح كازاتى وعودته الى المدرية

وانطلق الوزير مع الوكيل تاركا كازاتى ومن معه فى حرامة ٣٠٠ من المقاتلين . وهكذا لبثوا ساعات طويلة معرضين لوهج الشمس . وقبل الساعة ٣ رجع الوكيل خادم كازاتى مسع بناسورا وأمر هدذا بحل وثاق اذرعتهم وبعد قليل عاد اجنا كاماتيرا وقال موجها الكلام الى جموع الحاضرين ان هؤلاء الجماعة ـ مشيرا الى كازاتى ورفاقه ـ ه الذين جلبوا الواجندا فى البلد وتآمروا على الملك ابتغاء اسقاطه من العرش . وبناء عى ذلك سيطردون من البلد وأمر بحل عقالهم .

وأحاط الوكيل مخدومه كازاتى علما بكل ما صار وتم فقال ان المزل كان محاطا بألفى رجل وأرسلت ثلة من جنود كباريجا معه لتفتيشه ونهبوا كل ما كان به مثل سلاح كازاتى وجنوده الشائة وجميع المتاع وكذلك نبشوا الارض وبالطبع اتضح فساد كافة النهم التى كانت وجهت الى كازاتى لانهم لم يعثروا على شيء مما عزود اليه ولهذا أخلوا سبيهم ماعدا برى وواحدا

من الجنديين السودانيين .

وسافر كازاتى ومن كان بمعيته بعد أن أطلق سراحهم · وبعد أن عانوا تقلبات ومصاعب شتى بلغوا كيبيرو حيث قسدم أمين باشا فى ١٦ يناير على الباخرة الحديو لأخذهم . ولقد يستطيع المرء أن يتصور كم ألم بهم من الفرح عندما وجدوا أنفسهم قد نجوا .

وعند تفتيش مسكن كازاتى كان اجنا كاماتيرا قد طلب من الجنديين خورشد الجركسى وفضل السودانى أن يبلغا أمينا باشا ان الملك هو الذى أمر باستمال الخشونة والقسوة مع كازاتى ابتغاء سلامة المملكة وان ممشله هذا \_ أى كازاتى \_ رفع العلم المصرى وأراد خلعه \_ أى الملك \_ من عرشه بالتواطؤ مع موانجا . وان الملك يريد المحافظة عـــــلى معاهدة المحالفة والصداقة التى تربطه بأمين باشا وانه سيرسل اليه قريبا رسولا خاصا ليؤكد له ذلك في وادلاى .

وقد نقل لأمين باشا هـذا الكلام وأفسح له صـــدره وعزا ما حـدث الى كراهة كباريجا لكازاتى كراهة شخصية . وهذا التأويل الذى أوله المـدير العام لم برق فى عينى كازاتى .

وطلب كازاتى من أمسين باشا أن يسفر احسدى الباخرتين الى كيبيرو بخطاب ينذر فيسه كباريجا باطلاق سراح برى والجندى السودانى وباعادة ما صادره من السلاح والمتاع ترضية عن الاهانة التى لحقت الحكومة فلم يلب أمين باشا هسذا الطلب مع أن كثيرا من الضباط أيدوه وقال انه لا يريد قطع العلائق الحسنة مع اونيورو لكونها طسريق مواصلاته

مع أوغنده .

وأثرت خطة كباريجا العدائية في الاهالي تأثيرا سيئا فتغير مسلكهم واتخذوا أماكن لاقامتهم على مسافات بعيدة من المحطات العسكرية وشرعوا متنعون عن توريد جزية الحبوب والقيام باعمال النقل. وهكذا كانوا يثيرون عداوة خفية كانت تنقلب الى حرب علنية عندما يأنسون من أنفسهم القدرة على ذلك .

ولم تتقـــدم الحالة فى داخلية المديرية خــــلال غياب كازاتى . وأدى التساهل الى التراخى فى النظام فكانت عاقبة ذلك اطلاق ايدى الجنـــود فى اعمال المديرية وحـــدوث الاضطراب وصارت سلطة المــدير العام اسما بدون مسمى كما يقولون وهيبته التى كان يستطيع الاعتماد عليهـــا أضحت سخرية .

### سفر امين باشا للبحث عن استانلي واغارته على ماجونجــــو

ومن وقت ما وضع كازاتى قدمه على الباخـــرة الخديو فى ١٦ ينــاير أبلــغ أمينــا باشا الخـــــبر الذى كان قد سمعـه عن وصول استانلى فاستقر رأى الباشــا عــلى أن يـذهب للقــائه . وعـــــــلى ذلك أقلــع فى ٣٠ يناير الى محطية مسوه ليستوثق من قدومه . وعندما بلغ هذه المحطة علم بمقاصد الاهالى العدوانية فأرسل فى ٦ فبراير تجريدة على ارض مملكة ماجونجو الواقعة على ضفة النيل اليسرى اغارت على قرية من قرى اللوريين Lours المتمردين . وفى ٩ منسه أرسل تجريدة اخسرى فعادت بفنائم من الحبوب والماعز .

وفى ١٢ فبراير كتب أمين باشا من مسوه الى كازاتى يستقدمه ليتشاوروا فى أمر القيام بغارة على كيبيرو لأنه كان يرغب فى انلاف الملاحات التى بها والتى كانت ينبوع ثروة للبلد فرفض كازاتى تلبية هميذه الدعوة بسبب اعتلال صحته .

وفى ٢٥ فبرابر بارح أمين باشا محطـــة مسوه ابتغاء البحث عن استانـلى ولكنه لم يحصـل على نتيجة مرضيـــة لان مشايخ القـرى لم تبـد الا قليـلا من الاستعـداد لتزويده بالمعلومات ورجـــع الى المحطـة في ٢ منه .

وفى ١٨ مارس أذعن كازاتى لالحساح المدير العسام وتوجه الى مسوه وتوصل الى حمل الباشا على تأجيل مشروع الغارة على كيبيرو وبالاحرى تركه كلية وهو ذلك المشروع الذي كان الباشا لم يعدل بعد عنسه لان كازاتى كان لم يزل واضعا نصب عينيه الحماية التي كان شمله بها رئيس هذا المركز المسمى كاجورو Kagoro .

 أقرب الى الشمال من هذه . وبما أن أهالى مسوه اكدوا بان خلقًا من البيض على مقربة من المحطة فقد قام رسول فى اوائــل شهر أبريل ومعـــــه خطاب برسم استانلى .

#### وصول احد ضباط استانلی بخطاب الی امین باشا

وفى ٢٣ أبريل من عام ١٨٨٨ م ييما كان الكل مجتمعين كعادتهم عند المسدير العام والليل مرخ سدوله اذا بصوت طلق نارى يدوى على الطريق النازل من الجبل الى المحطسة فوثب الجميع الى الخسارج فتبين لهم أن ضابطا من ضباط حمسلة استانىلى وصسل الى مسوه أمس عشاء ومعه خطساب من استانىلى وهو مقيم فى هسده المحطة فى انتظار مقابلة الباشا.

#### مضمون هــــذا الخطاب

والخيلاصة أن الخطاب وصل في عصر يوم ٢٧ أبريل وقرأه أمين باشا على كازاتي و فيتا حسان وهو مكتوب طويل عريض من استانيلي روى فيه قصة حوادث واسفار متنوعة ومحزنة مصحوبة بتقلبات وتطورات جمة وأوجاع ومحن شتى . فمن مرض الى جوع وشدة ورداءة في الجو وطرق غير مسلوكة حتى كأن كافة المصاعب والمتاعب تكأكأت واجتمعت على الحملة . وفوق هيذا وذاك اجتيازها غابة شاسعة واسعة غير مطروقة ولا مأهولة فضلا عن استمرار قلة الزاد لديها الامر الذي أدى الى هلاك خلق كثير منها فضلا عن استمرار قلة الزاد لديها الامر الذي أدى الى هلاك خلق كثير منها حتى ان استسائلي وأى نفسه مضطرا الى أن يشطر قافلته ويسترك معظمها في يالبويا Yalbouya ويدع الرضى في حصن بودو Bodo . ولم يحضر معظمها في يالبويا Bodo . ولم يحضر

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

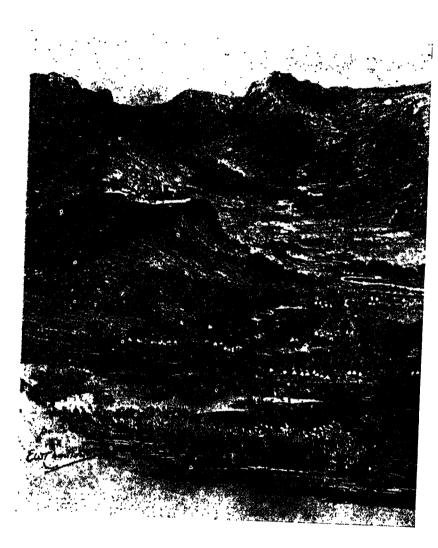

محطة مسوه العسكرية الواقعة على ضفة بحيرة البرت نيانرا الغربية ويرى فوقها العلم المصرى يخفق وذلك عند حضور استانلي لاخلاء المديرية



معه الى شاطىء البحيرة التى كان قد بلغها أول مرة فى ديسمبر من عام ١٨٨٧ م إلا الدكتور بارك Parke والمستر جفسن و ١٣٠ نفسا .

# استطلاع امـين باشا رأى ڪازاتى ومقـابلته استانلي

وبعد أن تلا أمين باشا هذه الرسالة المشيرة للشجون والتي تركتهم حياري مهوتين طلب من كازاتي أن يمده رأيه في الخطة التي بجب اتباعها فأجاب كازاتي قائلا إن الحالة التي وصل المها استانلي الآن قد بىغت مبلغًا لا يستطيع معها انسان أن ينتظر منها أمرا عظيما لا بالنسبة ند ولا له . فقد أصبح من شهور عديدة غير متصل بالقسم الاكبر من حمشه ومن جهـة اخــــرى فاننـا لا نستطيـع أن ننضم اليــــه لصعوبة الطريق الذي وقع عليه اختياره . وتعريض أنفسنا لما قد تأتى به المقادير يعد منا عثابة الاقدام على تعريض أنفسنا بلا جدال للتهلكة . أما اننا ننتظر أن يرتد على عقب ويرجع بكل قوته فذلك افضل ولكن يلزم ان لا يعـزب عن باننا أيضـا ننتظر رجوعه بدون جـــدوى . والاصوب لنا أن نسلك سبيـل الجنوب الغربي عن طريق ممبتو المعروفـــة لدى الجنـود والتي سبق لأهلها أن رأوا فيها بيهم اجانب مسلحين . والواجب علينا أن نذهب ان است نلي لنقدم له الشكر على مجهودات الابطال التي بذلها ونمده بما بقي تحت تصرفنا من محصول المديرية الضئيل ونبلغـــه في الوقت ذاتــه تمـــــا استقر عليه رأينا .

واستحسن أمين باشا هذا الرأى وصرح بأنه موافق عليه . وكان سفرهم

يوم ٢٩ أريل . وقبيل آخر النهار ألقت الباخرة الخديو مرساتها امام ويريه Wéré على مسافة غيير بعيدة من المكان الذي اقام فيد استانلي ممسكره . ونظرا لأن أمينا باشا كان يرغب المبادرة الى لقائه نزل الجميع في مركب أوصلهم الى اليابسة في ظرف ساعة . ومن هذه اللحظة علا صياح الفيرح ودوت طلقات البنادق وأخدذ القوم يصافح بعضهم بعضا الى أن بلغوا مضرب رئيس الجملة فاستقبلهم حاسر الرأس واستمرت المقابيا المقابيا .

وفى اليوم التالى توجه اليهم استانلى مع اتباعه الزنرباريين ونصبوا ممسكرا فى نسابى . وقدم أمين باشا ما استطاع تقديمه من الاحذية والمنسوجات والتبغ والملح والشهدد والحبوب والسمسم للحملة القادمة من أوربا لتقدم لهم امدادا . وهكذا انهكست الآية ومثل المعطى دور المعطى له وأحدد ذلك فتورا فى الفرح الذى كان يجب أن يكون فرحا عاما وشاملا .

ومع ذلك كان استانلي لم يزل واثقا من يمن طالعه وحسن حظه فلم يتردد عن أن يضع على بساط البحث مسألة الاياب . ودارت المناقشة حول معرفة ما اذا كان أمين باشا يريد أن يذعن لارادة الخديو ووزيره نوبار باشا . فكان جواب المدير العام أن علق مشيئته في هذه المسألة على ما يقرره أغلبية أتباعه . اما كازاتي فرغم رغبته في الاسراع لوضع حد لآلامه قد صرح بانه لا يريد الانفصال عن أمين باشا . وكان في الحالة الراهنة ليس من أصالة الرأى من جهة ثانية التصرف بغير هدذه الطريقة لان

رجال المديرية لم يتبعموهم الا رغم ارادتهم وأنهم اذا كانوا قد قدموا معهم فما ذلك الا رغبة في مشاهدة تلك الحملة التي أتت لنجدتهم وطار صيتها في الخافقين والتي صرح أميين باشا بان في استطاعتها عمل العجب العجاب وبنوا عليها صروحا من الآمال.

ونما لا مراء فيه ان استانسلى سلمهم ثلاثين صندوقا بها مظاريف رمنجتون . ولكن هل في استطاعة هذه الكمية من الذخيرة أن تغير أو تبدل في الموقف 1 %

لقد أدرك أمين باشا بثاقب فكره ما لا بد أن تكون قد احدثته قصة الحوادث والآلام التي عانها الحملة والشدائد التي تغلبت عليها من التأثير السيء في نفوس رجاله إذ انه من المحقق أن الجنود والزنرباريين الذين تتألف منهم الحملة لم يكونوا قد احجموا عن تبليغهم تفاصيل تلك النوازل فألح على استانلي مرارا وتكرارا بأن يعتلي ظهر الباخرة الخديو ويزور المحطات القريبة . وكان قد م على الجنود والموظفين خمس سنوات لم يقبضوا في خلالها شيئا من راتبهم ومع أن كل أولئك الخلائق من الناس لم يسلكوا مسلكا لا عيب فيه الا أنهم مع ذلك تحملوا مجلد وشجاعة صدمة الشورة وقاتلوا في سبيل بقاء علمهم مرفوعا وعدد الفارين منهم لم يتعد القليل .

الا ان استانلي أبي تلبية دعوة الزيارة محتجا بضيق الوقت ولكن هذا لم يحل دون بقائه شهرا في نسابي . أما أمين باشا فاستسلم للمقادير بدون أن يتشجع كما ينبغي لمواجهة الحوادث . وعبثا حثه كازاتي على أن يبين بجلاء ووضوح حالة الموقف والشقاق الذي أدى الى التخاذل والانقسام في ارجاء المديرية . نعم وعد أمين باشا أن يفعل ذلك الا انه اقتصر على أن ياميح

الى هذا الامر تاميحا غامضا.

ورضى استانلى باقتراح أمين باشا القاضى باستشارة الموظفين والجندود بصدد القرار اللازم اتخاذه بشأن العصودة وذلك بيما هو \_ أى استانلى \_ يذهب للاتيان بالقسم الاكبر من الحملة والمتاع الذي تركه خلفه كما رضى بوجوب حشد أولئك الذين يقرون الاياب فى نسابى وانتظاره فيها . وانتدب استانلى احد ضباطه ليرافق المدير العام لتسهيل أعماله ولتلطيف الوقع السىء الذي نشأ من عنمه من زيارة الحطات . وسلم استانلى الى جفسن وهو الضابط الذي فوض اليه تلك المأمورية رسالة ليتساوها على الضباط والموظفيين شرح فيها وجهة نظر الخسديو وموقف أولئك الذين يؤثرون البقساء على الاياب . وخلاصة النسداء المسطر بها أنه أرسل اليهم الضابط جفسن ليقف على نياتهم بصدد عصودتهم وأنه رجع ليستحضر مؤخصرة حرسه وأنه فى ظرف بضعة أسابيع يرجع اليهم ويوصل الى مصر أولئك الذين عقدوا النية على السفر من طريق مأمون . أما أولئك الذين يريدون البقناء

وكان يبدو مع ذلك ان استانيلي مهتم اهتماما خاصا بمستقبل أمين باشا . ومع انه كان قد أجل مسألة العودة الى الوقت الذي يكون فيه جمع شتات قوته فلم يثنه ذلك عن أن يلوح لأمين باشا ببروق من الآمال . فبعد أن بذل شيئا كثيرا من ذرابة اللسان ليبين له أن مقاومة المهدية الآخذة يوما فيوما في التقدم والانتشار ضرب من المحال ، عرض عليه ذات يوم أن يسكنه في ركن مجيرة فيكتوريا نيازا الشمالي الشرقي حيث تستطيع شركة افريقية الانكليزية الانتفاع به وذلك بانشاء محطات على طريق ممبسه افريقية الشرقية الانكليزية الانتفاع به وذلك بانشاء محطات على طريق ممبسه

وتتكفل الشركة عند ذلك بأن تضمن له ولمن يكون بميته مسقبلا ثابتا موطدا . وعرض عليه في يوم آخر ضم المدينة الى ولاية الكونغو الحرة ولكنه قدم هذا الاقتراح امتئالا لكامة كان قد تلقاها اكثر من أن يقصد منه الوصول الى غرض معين لان استانلى ما كان يستطيع أن يرتجى ان هدذا الاقتراح يصادف قبولا حسنا بعد كل الذي لاقاه في سفره من المصاعب والمشاق . وكان أول الاقتراحين هو الذي يود استانلى أن يراه مقبولا لان الغرض الاصلى من ارسال الحملة هو استمالة أمين باشا لاسيما الجندود الذين تحت امرته للمصلحة البريطانية كما برهنت على ذلك الحوادث التي وقمت بعد .

### اغترار أمين باشا نوعود استانلي

ولسوء الحظ غرت أمين باشا في البداية تلك الوعود وذهبت به الاحلام وعدم التبصر الى أن يمتدح امام اتباعه هــــذا التوفيق العجيب. وعلى ذلك كان لا ينبغي له أن يدهش اذا رأى اتباعه يظهرون اشد الحـــذر ويمتنمون عن السير في اتجاه الجنوب لائهم كانوا يخشون أن يباعوا كما سبق القول الى ملك الاونيورو أو أوغنده أو يخدموا حكومة غير حكومتهم التي قاعدتها في الخرطوم.

وكان أمين باشا فى ذلك الوقت فقط ( ونقول فى ذلك الوقت فقط لانه فيا بعد تنازل عن رأيه نظرا للمعاملة غير العادلة التى عومل بها منهم ) يؤكد امياله الشخصية للانكليز ويهنىء نفسه بصدق نية واخلاص طوية إذ وفق لايجاد خير معين له فى هذه الامة العظيمة الامر الذى يعتبره كأنه حل لمشكلة من اعضل المشاكل . وكان يقبول ويردد هذا القول : « ان بحوثى

العلمية ستؤتى أكلها. ومن ذا الذى كان يظن ان عصفورا أو حشرة تأتى بخدم جليلة كهذه الى شعبى والى أنا نفسى ».

تلك هي عقلية وسجايا المدير العام لمديرية خط الاستواء الذي كان يدير أمورها في أصعب الاوقات وأحرجها .

وقال كازاتى ان ما كان يقصه عليه أمين باشا من عبارات المجاملة التى كان يبديها فى محادثته لاستانلى كانت تثير فى نفسه افكارا مؤلمة وانه كان لا يفتر عن أن يقول له: « ان قدوم استانلى أظهر ضعف سلطتكم عوضا عن أن يوطدها وان كل ما يمكن أن يقال إن كل أمر يتفق عليه مع استانلى يشير عوامل الريبة والحذر فى النفوس وينشأ عنه خلل فى النظام » .

وفى ١٦ مايو استأذن كازاتى من استانىلى ليرجع الى تونجورو . ورجع أيضا استانلى على عقبه تاركا نسابى فى ٢١ منه ومعه زهاء مائة رجل من الحمالين أحضرهم له أمين باشا .

ولما كان كباريجا لم يتحول عن خطته العدوانية وذلك باثارة الفتن فى الخفاء إذ كان قد تآمر مع رئيس الجهات المجاورة لمسوء على مهاجمة هــــذه المحطة ، أمر أمين باشا انتقاما منه بتدمير كيبيرو وكانت هـذه ضربة قاضية لأن فى تدميرها حرمان الاونيورو من مورد تستمد منه معظم ثروتها وهو الملاحات التي بها .

وفى ٣٠ مايو عندما لاح ضوء الفجر ألقت الباخرتان الخديو ونيائرا لا المام كيبيرو وأنزلوا بها جنودا من اللوريين سرا بدون أن

يشعر بهم احد. وهؤلاء حاصروا القرية وأحرقوها وولى قاطنـوها الفرار بعد أن قتـل منهم خلق كـثير وعقب ذلك صار تدمير الملاحـــات ورجعت التجريدة الى مسوه.

# نتائج اغترار المدير بالسياسة الانكليزية

والشقاق الذي كان لم يزل ينشب نخالبه في احشاء المصدرية نشأ عنه ابعاد الكثيرين من الموظفين عن المراكز السامية وبالتالي أوجسد اناسا متذمرين. وكان بعض هؤلاء المبعدين يستحق ما حل به من العقاب الا أن قاعسدة العدل والانصاف وعدم المحاباة ما كانت تراعى في كل الاحوال. وكان المعزولون يتآمرون في الخفساء لانهم كانوا منفردين. وكان الخوف يكرههم على استعال اليقظة غير أن قدوم استانلي أنش ميت آمالهم. ويسدو انه حرك فيهم الشهوات التي كانوا يبطنونها. فأخسذوا يتناقشون في المحطات عندما طرق آذانهم خبر مجيء عملة استانلي ويذكرون المظلما التي وقعت على البعض والنعم التي أغدقت على آخرين. ثم ان اباء استانلي زيارة المدينة والجهل عماكان يدور في نسابي شق طريقا واسما لفرض افتراضات من اغرب واعجب الافتراضات. ومن هذه القول إنهم كانوا يسوون في تلك الناحية التنازل عن المدينة لدولة اخرى وانه لم يبق لتوقيع هذه النسونة إلا خطوة واحدة.

وقابل استانلي في خلال اقامته في نسابي الصاغ (سابقا) عبد الوهاب افندي طلمت و احمد محمود افندي سكر تير المدير العام سابقاً فقصاً عليه ما وقع في المديرية من الحوادث في السنوات الاخيرة بلهجة كانت بعيدة عن المدح وذهبا الى ان اتبها صراحة أمينا باشا.

وأرهف استانلي أذنيه لسماع شكواهم ثم نصحهم بالتذرع بالصبر حتى يرجع وان يستخدموا هذه المدة في اعداد رفاقهم للرجوع الى أوطانهم ولكنه لم ينبس ببنت شفة للبائسا بما سممه سواء أكان ذلك ابتغاء عسدم احداث ارتباكات جديدة أم لرغبته في عدم الظهور بالتدخل في اعمال المدير العام . وما إن سافر امين باشا حتى طرق مسامعه خبر هذه الشكاوى فاستولى عليه غضب شديد لا يتناسب مع اهمية الحادث .

وفى ٣ يونيه وصل الى تونجورو عابس الوجه ممتلئا صدره غلا وصنفينة . وكان ماما باميال الجنود فاستحسن بناء على مشورة البكباشي حواش افندى عمل تحقيق سرى الغرض منه الوصول الى رؤوس العصابة والمتذمرين غير انه افضى الى تحرير بيان باستبعاد اناس روعى فيه هوى نفس البكباشي وما تكنه جوانحه .

ويقول كازاتي انه كان يتبع من أمد مديد بانتباه وتأمل تطورات الاهواء والاغراض بين الموظفيين المدنيين والعسكريين وانه ألح اكثر من مرة على المدير العام باتخاذ سياسة الوفاق والمسالمة إذ ان هدده هي السياسة الوحيدة التي بها يستطاع ايجاد حالة بمكن احمالها الى ان يحين وقت الرحيدل وانه كان في حيز الامكان في الزمن الماضي توطيد دعائم السلطة المرزوعة الاركان باستعال الشدة . اما الآن فلا فائدة ولاعائدة من استعالها لان زمانها قد مضي وانقضي . فضرب امين باشا بهدده النصيحة عرض الحائط وصم دونها آذانه وعول على سياسة القمع وشجمه في هدذا الطريق المستر جفسن مستندا الى المبدأ القائل إن القمع وشجمه في هدذا الطريق المستر جفسن مستندا الى المبدأ القائل إن

مع أولئك الذين تجاسروا على الوشاية فى حق رئيسهم . ولقد يكون فى الامكان النماس الهدر للمستر جفس لانه كان يجهل حالة المديرية ولكن بجب ان لا تقاس حالته دد بحالة غيره . وكانت عاقبة جميع ذلك تنزيل درجات بعض الضباط واعتقال بعض الموظفين وعزل عمان افندى لطيف من وظيفته .

وفى ٦ يونيه كانت الباخرة نيازا متأهبة للسفر ولم يبق امامها إلا ال تتسلم. كيس المراسلات لتقتلع مرساتها وكان كازاتى فى تلك اللحظة يبذل لدى امين باشا آخر عجود ليحمله على العدول عن مسلكه الحرد من كل سياسة فقابل مسعاه باللوم والتعنيف وعزا اليه الرغبة فى التعدى على اختصاصه .

وحضر ايضا جفس لمقابلة كازاتى وأنب تأنيبا رقيقا بقروله: ان الباشا لا يمكنه ان يعمل احسن من ان يستخدم سطوته والسيطرة المنوحة له فأجابه كازاتى بأنه سيأتى يوم يرى فيه جفسن ان الحق فى جانبه وأنه قطع علاقته مع المدير العام .

## بدء ظهور تذم الجنود

وفى ٢٣ يونيه استشار جفس حامية تونجورو بحضور الباشا بصدد ما عقد دت النية عليه فى أمر السفر فلم يجاوب واحد منهم اجابة صريحة وقال الجميع بلسان واحد انهم عتناون لما يأمر به الباشا فيعملون مثل ما يعمل . وبعد ان انفض جمعهم انقلبوا يذكرون وعورة الطريق وتعريض انفسهم خطهم الباشا مع هولاء بعدروة

صداقة وثقى . وانتقلت تلك الاقاويل وسارت من محطبة الى اخــــرى بسرعــــة البرق وانتشرت فى ارجاء المـديرية وصار كل انسان يؤولها حسما يحلو له .

وبعد هـذه الاستشارة قر رأى امين باشا وجفس على السفر في ١٦ يونيه . فجزع كازاتى لهذا الخبر الخطر الذى يستهدفان له في هذه الرحسلة وكلف فيتا حسان بأن يلح على الباشا بالعدول مؤقتا عن السفر ويترك وقتا للنفوس المتهيجة بسبب الاحكام التي صدرت اخسيرا على الخصوص لتهسدأ من اضطرابها وان يترك جفسن يسافر وحده اذا ليج في ذلك ولكن لا يلزم على كل حال ان يتخسطى الباشا وادلاى لانه يخشى عليه من أى حادث يقع ينما جفسن لا يخشى عليه من أى عادت يقع ينما جفسن لا يخشى عليه من أى شيء بل يقابل على الرحب والسعة بصفته ضيفا . وقوبل هـذا الرأى بالاعراض وسافرا بدون اكتراث .

#### الجهدر بالمصيات

وما كاد امين باشا يتخذ طريق حتى رفع قائد تونجورو وهو رجل فوبى يقال له سليمان افندى النقاب عن وجهه بالا مبالاة وحشد الجنود والموظفين الملكيين وحض على القاومة وكال للنصارى بالكيل الوافى اسفل الشتائم وأحطها ولم يقف عند حد ان يقدم مثلا فى التمرد والمصيان بل جد وكد فى سبيل حمل غيره ايضا على الاقتداء به فأرسل الرسالة تلو الرسالة الى مواطنه فضل المولى افندى (وهدذا نال فيها بعد رتبة بك وكانت له اليد الطولى فى اعمال المديرية الختامية ) الذى كان قائدا فى فاتيكو طالبا منه مساعدة فعالة لينقذ المديرية من الخراب

الذي يجــره عليها امين باشا وان يقـوم على رأس الحركة في المحطات الشمالية بينها يكون هو نفسه قد استولى على تونجـورو و مسوه و وادلاى . وقو بلت اقتراحاته الشــورية قبـولا حسنا من المتـذمرين وصادفت دعـوة سليمان افندى اذنا مصغية في كل حدب وناحية وقبل فضل المولى ان يقبض على أعنة الحركة .

وظلل مع ذلك كل من امين باشا و جفس مطبقا جفنيه صاما أذنيه بل حسبا ان قدوم وفد اليهما من قبل الاورطة الأولى مكاف باعلان ولائها بمثابة ضان لنجاحها . وهكذا رأيا ايضا في المقابلة الودية التي قابلهما بها حواش افندى ولهذا السبب واصلا السفر غير مباليين . ولدى استشارة حاميمة كري قررت باجماع الآراء اخلاء المديرية والاياب الى مصر غير أن ما رأته الجندود من الاستعجال في فض مسألة الاخلاء مبط همتهم . وعندما أمر امين باشا بارسال كافة الذخريرة التي في المستودعات الى دوفيليه داخلهم الخوف والجزع وخالوا انه في حالة ابائهم السفر يتركون هم وذووه بدون وسائل يدافعون بها عن انفسهم ويبقون تحت يرجمة المهديين والاهالي ولذلك قاموا بنفس واحد وصوت واحد يعارضون تنفيذ ذلك الامر . وقد أدى هذا مع ما سبق ايضاحه الى رواج سوق الكلمات الآتية في كافة الحطات :

« لقد خدعنا ولا بد لنا من المداولة في مسألة الدفاع عن ارواحنا » .

وقد كان من التناهى فى الغفلة مداومة السفر الى الرجاف وغندوكورو لان من الجائز ان يكون امين باشا فيهما عرضة للاعتقال اكثر مماكان عرضة له فى السنة الماضية وقتما قفل راجعا من محطات الشمال التى

كان قد عزم على زيارتها لان كافة محطات الشمال هذه يحتلها جنود الاورطة الأولى وهي قلب مركز الثورة وقطبها .

وآثر امين باشا وجفس المضى الى موجى لأن قائدها اليـوزباشى عبـــد الله افنـدى منزل كان لم يزل مقيا على عهد ولائه للحكومة وله من السيطرة ما يكفى لحمل جنـــوده على اسماع كلته واطاعة أوامره . وأدت الحاميــة التي كانت تبجل قائدها غاية التبجيل وتحترمه أشد الاحترام مراسم النظام حسبا كان يتوقع وينتظر منها وأقرت اخلاء المحطة . وكذلك لم تبــد أية ممانعة أو أى عناء عندما أخذ من مخازن محطتها ٢٠ صندوق ذخيرة وأرسلت الى دوفيليه .

وظلت المحطات الشمالية محتفظة بنفس ذلك الصمت الذي لا يبشر بطالع محمود . وبعد أن انتظر امين باشا وجفسن ١٥ يوما انتظارا لا طائل من ورائه امتثلا لحكم القضاء والقدر وارتدا على اعقابهما .

# بدء ثورة الجنود على المدير

وفى ١٣ أغسطس احتشدت حاميسة لابوربه فى ميدان القرية وقرأ جفسن رسالة استانلى وترجمها امين باشا الى العربيسة ثم طلب معرفة ما قررته الحاميسة فى أمر سفرها فأخذ النذم ينتشر بسرعة فى الصفوف وبدا عليها القلىق والاضطراب غير انه لم يتجاسر أحد ان ينبس بكلمة . ويسما هم كذلك إذا مجنسدى برز من بين اترابه وبندقيتسه فى يده والوقاحة بادية على وجهه وقال للمدير العام إن الجنود عولوا فعلا على السفر ولكن بعد الحصاد .

وألح جفسن في طلب الحصول على اجابة في اليوم التالى . وعندئذ استشاط الجندى غضبا وصاح قائلا : « ان جنود الحكومة لا تعامل هكذا وان ما قيل لهم كذب ومين لان الخديو يأمر ولا يلتمس وعلى هذا لو كان الامر صادرا منه لكان قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لانفاذه فلا يدع كل انسان حرا يعمل ما تسول له نفسه » .

وغضب امين باشا من هذه اللهجة وقبض على عنق الجندى وأمر القائد بتجريده من السلاح واعتقاله .

وفى الحال تحفز الجنسود على بحرة ابيهم واختلت صفوفهم وازدهموا حول الباشا بشكل ينذر بالتهديد والوعيد واسلحتهم محشوة ومصوبة نحسوه وجرد هو الآخر سيفه من غماده ليخضع ذلك المتمرد ويحمله على الطاعة . وحالت سرعة تدخل الضباط وحدها دون حدوث كارثة . وانصرف الجند في نهاية الأمر وذهبوا فاحتلوا الترسانة وأبوا القيام بالحراسة المعتادة امام مسكن المدر العام .

#### اعتقال المدير و فيتنا حسان

وفى صبيحة اليـــوم التالى أنجه امين باشا و جفست شطر محطة خور أيو وفيها قدم اليه رسول من قبل البكباشي حواش افندى فى دوفيليه وأخبره بالخطر الذي يهدد المديرية .

وورد للمدير الميام رسالة اخـــرى تنبئه بالرجوع سريما لاجتناب حدوث مشاكل جديدة .

وفى ١٩ أغسطس وصل امين باشا و جفسن و فيتا حسان الى دوفيليـه ودخلوها من البـاب الشمالى ولم يتقدم أحـد لمقـابلتهم . وكانت الطرق مقفرة والمحطة ساكتة سكوت كان القبور ولكنهم ما أدركوا مسكنهم حتى ظهر بغتة ثلة من الجند وأقاموا حراسا على منافذه . .

وهكذا أمسى كل من امين باشا و فيتا حسان رهين السجن . اما جفسن فظل طليقا ولم يعامل معاملتهما بالطبع لاعتباره ضيفا .

# اعتقال حواش افندى وتأسيس حكومة وقتية

ولم يضيع المتذمرون اوقاتهم في النفيخ في غير ضرم وساعدتهم فوق ذلك جميع الظيروف في تميد اعمالهم . فيها ساعدهم في قضاء اغراضهم حسوادث كري و لابوريه وكذلك التردد وطول الاقامة بغير جدوى في موجى . وكان قبل ذلك ببضعة ايام قد بارح فضل المولى افندى محطة فابو ومعه ٧٠ جنديا وبمعاونة اليوزباشي احمد افندي الدنكاوي استولى على دوفيليه بدون قتال ، واعتقل حواش افندي وسمى فضل المولى افندي نفسه منقذ المديرية التي صارت عرضة للخطر من جراء سوء ادارة المدير العام ودسائسه . وكانت الافكار قد أعدت اعدادا تاما حتى انه لم بخطر ببال احد تعنيفه أو لومه وأقيمت حكومة مؤقتة .

وخفض امين باشا جناحه ورضى بما خط له القـــدر فى عالم الغيب ولم يقم بأى عمـــل يمحى ما لحقه من الاهانة ويرفع شأنه · وحكى كازاتى ان الباشا لم يقتصر على عـدم الاصفاء لمشورته بان لا يجاوز وادلاى فحسب بل أجاب فيتا حسان الذى قدم له هـذه المشورة نيانة عنه بقوله: « ليس لدى الآن ما اخشاه لأنى قابض على ازمة الأمـــور ومعى رجل انكلنزي » .

وكان فى تلك الساعة كل ما يستطيع هــذا الانــكايزى عمله هــو ان يشاطر المدر العام نحس طالعه وسوء بخته .

وقد أثرت هذه الاخبار في كازاتى وآلمته أشد الألم إلا انها لم تحدث في نفسه دهشة البتة. ورغم أن ما حدث كان نتيجة عدم اصفاء امين باشا لمشورة كازاتى رأى هذا ان ذلك لم يقلل من واجبه في السمى لانقاذه من الورطة التي وقع فيها وارجاع سلطته التي أمسى عجردا منها.

وسهل مهمة كازاتى هذه أمر صدر من حكومة دوفيليه المؤقتة الى قائد تونجورو بمراعاته كل المراعاة هو واتباعه ودعوة هذه الحكومة له أن يذهب الى دوفيليه اذا اراد ان يجتمع بالباشا وان يشترك فى مداولة الجمعية العمومية التى ستنعقد هناك .

واستولى مندوبو الحكومة المؤقتة الذين قدموا مع الباخرة الخديو على المخازف وانطلقوا يفتشون منزل فيتا حسان تفتيشا دقيقا وارتكبوا في اثناء ذلك فظاعه أثارت غضب كازاتى وأحفظته . وأدتهم شدة التحمس الى أن يعاملوا قائد المحطة سليان افندى معاملة المشبوهين وهو ما كان يترقب بلا ريب ان يعامل هذه المعاملة جزاء رفعه لواء الشهورة في مقدمة المتمردين .

وكان هذا الوفد مؤلفا من سنة أعضاء بين موظفين وضباط وعلى رأسه اليوزباشي احمد افندي الدنكاوي . واستدعى همدذا الوفد الحامية الت تجتمع بتمامها وعمرض عليها قصة الثورة والغرض المرزوج الذي ترمى اليه وهمو تحمر المديرية وانتصار العمدالة التي يجب ان تسود جميم الاراضي التابعة للخمديو . وهمذه خلاصة ما ذكره اليوزباشي :

« لقد جـــر المدير العام على المديرية التى فوض اليه أمر حكمها العار والشنار بأعمــاله التعسفية وقسوته واختلاسه لأموال الحكومة واستعمال طريقــة المحسوبية مدة خمس سنوات متوالية . وزاد اليـوم الطـين بلة بان اضاف الى جرائمه السابقـة جريمة بيع المديرية للانكليز . اما الآن فقد حانت المطالبة محقوقنا المهضومة فأزحنا نير الرق عن كاهلنا وأقمنا حكومة جديدة رمزها : النظام والعدالة » .

 وفى ١٣ سبتمبر سافس الوفسد الى مسوه وبعد ان أبدى شكرى الفندى قائد هسذه المحطة بعض الاعتراضات أمر الوفسد بنقسل الثلاثين صندوقا المبسأة مظاريف رمنجتون التى كان أحضرها استانلي وأودعها فى غازنها ، الى دوفيليه .

ولما كان الوفد قد بارح دوفيليه اذيع ان حمالة استانلي رجعت وكان هاذا هو السبب الذي من أجله حصل جفس على اذت بأن يرافسق الوفد الى تونجورو و مسوه ولكن هذا الخبر كان بعيدا عن الصحة .

وبعد ان فتش الوفد المخازن ورتب الاعمال الادارية عاود ادراجه ومعه كازاتى و جفسن الى وادلاى التى أمست قاعدة الحكومة والتجأ اليها عدد كبير من الموظفين لاسما المصريين .

وفى ١٨ سبتمبر وصل الى وادلاى وانعقد فى نفس مساء ذلك اليه على علم مؤلف اغلبه من ضباط وموظفين مصريين . وكان الغرض من هدذا الاجماع وضع خطة لعرضها على المجلس فى دوفيليه فاتهن المصريون هدذه الفرصة للقبض على ناصية الاعمال ولم يتركوا وسيلة الا اتخدذوها ليحسولوا دون ابداء اية ارادة ترى الى التزام فضيلة الاعتدال . وكتبوا عريضة اتهام أبانوا فيها ما تكنه صدورهم من حفائظ للمدير العسام وفوض المجلس للبعض من اعضائه الاستمرار فى كتابة الطلبات .

وأقلمت الباخسيرة وبعيد سفر يومين وصلت الى دوفيليه وذهب جفسن

فى الحسال الى منزله الذى كان منزل الباشا ايضا . أما كازاتى فقصد رأسا الى فضل المسولى افندى رئيس الحكومة المؤقتم وحصل منه بلا عنساء على إذن بالسكن مع امسين باشا وبأن يحضر ايضا جلسات المجسلس الذى كان سيتداول عمسا قريب فى شأن مصير المديرية .

وتوجه كازاتى بعد ذلك الى مسكن الباشا و فيتا حسان وصافحها متأثرا وطلب منهما ان يضعا فيه ثقتها وان يتشجعا .

انعقاد جمعية من الضباط لاتخاذ التدابير الكفيلة لتوطيد النظام الجديد

وعندما أثار الحزب العسكرى هذه الحركة لم يكن يرمى الى خلع المدير العام بل كان قصده فقط ان يضم اليه مجلسا يشاطره المسئولية في ادارة اعمال المديرية . غير ان المصريين لم يرتضوا ذلك وتوصلوا بواسطة تفوقهم الذي يكفله تعليمهم الى ان يحصلوا على عمال تحقيق ادارى واتهام امارين باشا وفيتا حسان والبكياشي حواش افندي قائد الاورطة الثانية .

وفتحت الجمعية العمومية جلسها في ١٣ سبتمبر سنة ١٨٨٨ م وكان بجدول اعمالها هذه المسائل . وبعد ان تلي عليها بيان الاسباب التي اقتضت اتخاذ هذه التدابير الصارمة ضد المدير العام وشريكيه في الجرائم ، قرر احالة دراسة الاصلاحات الكافلة لعدم الاخلال بالشرائع والحقوق واحترام الشخصيات في المستقبل الى لجنة عسكرية .

ولم يرض المتطرفون بهمذا القرار وعقد المصريون ليملا اجتماعا سريا بمنزل اليموزباشي على افندي جابور وهمو رجل سوداني حقود بغيض للآراء المعتدلة التي كان يعاضدها فضل المولى افندي .

وتناقشوا في هذا الاجتماع في الوسائل اللازم اتخاذها لاغراء الجمعية وانتزاع قرار منها تكون عاقبته قلب الادارة ظهرا لبطن .

واستدعى فى اليروم التالى بعض الاعضاء وقدم ثلاثة من شياطين الدساسين وهم صبرى افنسدى والطيب افندى من الموظفين والضابط مصطفى افنسدى احمد ، عريضة انهام ومشروع أمر بعرزل امين باشا واقالة فيتا حسان ووقف البكباشي حواش افندى . وكان هؤلاء الثلاثة يرون فى انفسهم شدة العزيمة وقوة الشكيمة ارتكانا على معاضدة على افندى جابور واتباعه لهم .

# تنصيب القائمقام حامد بك على المديرية بدلا من امين باشا

وبعد المداولة قررت الجمعية باجماع الآراء استمرار حبس الثلاثة المهمين وترقية البكباشي حامد افندي قائد الأورطة الأولى الى رتبة قائمقام وتعيينه محل المدير.

وأعلن فى اليوم عينه هذا الأمر موقعا عليه من المدير الجديد الى أمين باشا . وأشار عليه كازاتى بالاذعان له فامتشل ولكن جفسن عارض لأن ذلك يكون عثانة سابقة رديئة . وأغار الجنود على منزل البكباشي حواش افندى وصادروا ممتلكاته وأخذوا يسبونه ويستعملون معه الخشونة. وكان حواش افندى مكروها في كل أرجاء المديرية لمداومته على الانفاس في التعسف وارتكابه المظالم وتأثيره على أمين باشا تأثيرا مهلكا.

### محاولة نفى المدير العام و فيتا حسان و حواش افندى

وخطر ببال الشوار فى نهـاية الأمر احتمال رجوع استانلى بين لحظة وأخرى . وتقرر فى جلسة علنية الاعتراف بأنه مندوب الحكومة الخديوية ومفاوضته مباشرة بصدد اخلاء المديرية والعودة الا أن أولئك الذين كانوا اندفعوا أكثر من غيرهم فى تيار الشورة لم يشتركوا فى المناقشة وتآمروا فى الخفاء على أن يحولوا دون اطلاع استانلى على مجرى الأحوال ويستولوا على الذخيرة التي بعث بها الخديرة وانفقوا كذلك فيها بينهم على استبعاد الثلاثة المعتقلين الى محطات الشمال حتى لا يتمكنوا بأى وجه من الوجوه من التعلق بأذيال الفرار .

وكان كازاتى يحضر بموجب الاذن الذى كان قد أعطى له جميسع جلسات الجمعية التى كان لا بد من رفع قراراتها فيها بعد الى سمو الخديو ليوافق عليها . وكانت له كذلك علاقات متصلة الحلقسات مع الضباط والموظفسين الاكثر نفوذا . وكان جفسن يرافقه بعض المسرات فى هسذه الزيارات . ولم يقصر فى هسذه الفرصة عن ان يوضع لهم ان الاستبعاد الذى عقسدوا الخناصر عليسه ان هسو إلا اساءة استعال للسلطة .

وفى صبح يوم ٢٨ سبتمبر نبه البكباشي سليم افندى مطر كازاتي سرا الى أن جما مؤلفا من بعض رؤوس الثوار اجتمع بدار اليه وزباشي فضل المهدولي افندي وأخذ في تحضير امر النفي لكي يقدمه للجمعية العمومية. وعلى الفور أرسل كازاني الى اليوزباشي المذكور يطلب منه الترخيص له بحضور ذلك الاجتماع فأذن له بذلك وذهب عقب ذلك اليه فوجد لديه زهاء اثني عشر من اعداء الباشا الألداء .

وكانت الجلسة هائجة وعنيفة وفتحت فى الساعة السابعة صباحـــا ولم تنته الا عند الساعة الواحدة مساء . ودافع فيها كازاتى عن أصدقائه وبعد مشاق كبيرة حصل على تأجيل اتخاذ أبة وسيلة عدوانية . وتوجه فى نهاية الامر مع سليم افندى مطر من باب الاحتياط الى القائمة مامد بك ليحصلا منه على وعد بأن يمارض فى كل محاولة تبذل فى هذا السبيل . وفعلا حصلا منه على وعد بذلك .

## تفتيش منزلى أمين باشا و فيتا حسان

وكان يرئس القومسيون المكلف بتحقيق سياسة امين باشا الادارية رئيس الحسابات الذي كان من هنيهة موقوفا من وظيفته فقرر القيام بتفتيش مسكن كل من الباشا و فيتا حسان لمعرفة ما إذا كانت بهما المستندات والبضاعة والذخيرة التي اختفت. وأعلن هذا القرار في الحال لأمين باشا و فيتا حسان فطلب كازاتي ان ينوب عنهما فأجيب طلبه.

وفى ه أكتوبر وصل المنسدوبون للتفتيش ومعهم كازاتى الى وادلاى ونزلوا الى البر وحاصر الجنسد منزل امين باشا وابتدأ التفتيش واستعمل فيه

الدقة المتناهية وعند الفراغ منه سلموا الى كازاتى نسخة من المحضر مشمولة بامضاآت المندوبين .

وفى ١٤ اكتوبر صار تفتيش منزل فيتا حسان ولم براعوا هـذه المرة الظواهر مثل المرة السالفة بل اختلس كل ما كان به وأودع المخازن ليرسل منها الى دوفيليه .

وبعد ان انتهى التفتيش أخذ المندوبون فى نهب كل ما وقع تحت أيديهم . وفى خلال انهماكهم فى هــــــذه الملذات استدعوا للسفر الى دوفيليه على وجه السرعة فوصلوا إليها فى ٣٠ منه .

#### اغارة المهديين على الرجاف

وتلقوا لدى نرولهم بهذه الناحية اخبارا سيئة ذلك ان ثلاث بواخر قدمت من ناحية الشمال وألقت مراسيها امام الرجاف ونزل منها رجال من المهديين وأغاروا على المحطة واستولوا عليها بعدد ان قاومتها الحامية مقاومة قصيرة المدى ومات ثلاثة من الضباط وثلاثة من الموظفين بعد أن دافعوا عن مدخل الحصن دفاع الابطال البواسل وقام المهديون بعمل مجرزة مربعة أبادوا في خلالها كثيرا من الرجال والنساء والاولاد.

وبعسد الفراغ من ذلك القتال أرسل عمر صالح نائب المهدى وقائد جيشه خطابا الى أمين باشا مدير خطط الاستواء يقص عليه فيه بلاء رئيسه فى الحروب البلاء الحسن ويدعوه الى الاذعان والخضوع ويمد كل من امتثل بالأمان .

وألقت هذه الرسالة التي أتى بها ثلاثة من الدراويش الرعب والذعر في قلوب الثائرين فتوجهوا إلى امين باشا وطلبوا منه ان يمدهم بمشورته . فأبى ان يتحمل أية مسئولية لكنه مع ذلك لم يتأخر عن أن يمدهم برأيه وذلك بأن أشار عليهم بالتقهقس صوب الجندوب ويتحصنوا في تونجورو .

وكانت فاجعة الرجاف قد أسخطت الضباط وأوغرت صدورهم فسافر القائمقام حامد بك مع اليوزباشي على افندي جهابور على رأس الاورطة الأولى وأمداد أخرى أخذت من مختلف المحطات . وزحف على موجى بقصد أن يحشد فيها معظم القهوات التي في مكراكا ومهاجة المهديين الذين كانوا قد تحصنوا في الرجاف . وكان الموقف في تلك الظروف قد بلغ أشد حالات العسر . وزاد الضيق عن كل الازمان التي سلفت . وكانت المقاومة بحسب رأى الاغلبية لا يرجى منها خيير ، بل كانت غير مستطاعة ولذلك أرسل في الحسال صوب الجنوب الرجال غير الصالحين بطلب المدول عن الاخذ بثأر الذين ذهبوا ضحايا في واقعة الرجاف بطلب المدول عن الاخذ بثأر الذين ذهبوا ضحايا في واقعة الرجاف لا بد أن يستمروا في خطة الهجوم كما أنه من المحقق ايضا ان الجنود لابد ان يعجزوا عن صده .

نقل أمين باشا والمسجونين معه الى وادلاى

ولما كان لايوجد في دوفيليه شيء من الأمن والطأنينة عاد كازاتى الى المفاوضة ملحا في طلب نقل المتقلين الى وادلاى مبينا الضرورة

القصوى الماسة لوضعهم بمنجاة عن اخطار الهجوم المرتقب حدوثه فى قادم الايام. وصرح فضل المسولى افندى بأن لا ينازع فى أحقية هذا الطلب ولكنه يريد ان يؤيده حامد بك فى ذلك . وكان حامد بك فى ذلك الوقت مع الجنود فى كري .

وشجع كازاتى التذمر الذى كان يبدو بين صفوف الجنود فذهب لزيارة البكباشي سليم افندى مطرر و اليوزباشي سليمان افندى وأفهمها ان من واجبانها تلقاء المسئولية الملقاة على عاتقها إبعاد المسجونين إذ من الجائز أن يذهبوا ضحية حدوث عراقيل لا يكون في استطاعة أحد تجنبها. واستقر الرأى على عقدد اجتماع يحضره الضباط وحدده نظرا للحالة الحاضرة.

وفى ١٥ نوفمبر وردت أخبار نحبة ثانية . ذلك أن المهديين هزموا الجنود التي يقودها القائمقام حامد بك على مسافة قليلة من الرجاف ، وشتوا شمل الجنود واب القائمقام وبحباشيا وثلاثة يوزباشية ولفيفا حبيرا من الجنود قتلوا في الميدان . وكان الخطر متوقعا حدوثه في القريب العاجر لل واختلال النظام بلغ غايته لدرجة فقد معها كل صوابه . وكذلك لم محتج أي كائن عندما أخسد البحباشي سلم افندي مطر على عهدته في صبح اليوم التالي الاستيلاء على القيادة العليا . وكان أول أمر وجه اليه التفاته الوفاء بوعده فاجتمع الضباط بهيئة مجلس ووافق على نقل المعتقلين وأعلن القرار حسب المتاد الي الموظفين المدنيين . وعند الظهيرة أخبرت لجنة مؤلفة من الضباط الباشا بذلك وانصرف الحسرس الذي في مدخل داره .

وفى صبح يوم ١٧ نوفمبر صعد امين باشا على ظهر الباخرة الخديو المكلفة بنقله هسو وحاشيته الى وادلاى وكانت المدافع أثناء صعوده تدوى فى الفضاء والعساكر تؤدى له التحيات العسكرية . ولدى وصوله الى هسذه المحطة قوبل مقابلة حماسية فكان جميع الناس واقفين على قدم الاستعداد وبادر رجال الحكومة بالالتفاف حسوله مبالغين فى الاحتفاء به وتقبيل يديه وهتفت الجندود له ودوت المدافع ولاحت عليه سياء الدهشة عندما رأى كل هذه الحفاوة . ثم توجه الى مسكنه ورغما عنه وجد نفسه مكرها على استقبال الضباط والموظفين الذين كانوا قد أتوا ليقدموا له عبارات التبجيل والاكرام .

وكان لغاية ٤ ديسمبر لم يرد أى خبر من دوفيليه . وفي هذا التاريخ ليلا رجع اليوزباشي حمد افندي مسرعا من قرية بورا Bora حيث كان يقيم في طلب الحبوب منذ عدة أيام . وبيما هو قائم باعباء هذه المأمورية ألزمه شيخ القبيلة السفر الى وادلاى وما ذلك إلا لأن المهديين كانوا قد هاجموا محطة فابو واستولوا عليها وحاصروا دوفيليه عماونة الأهالي .

وكان هذا الخبر من أشأم الاخبار وأفظها لأنه قد يحتمل أن تكون دوفيليه قد سقطت قبلا في قبضة العدو وقضى الأمر. وأصبح في استطاعة المهدديين بمعاونة الباخرتين النزول في وادلاى بدون أى تأخير وبما أن هدف المحطة ليس بها شيء من وسائل الدفاع التي يمكن التعويل عليها صار من اللازم الاسراع بالتوجده الى تونجورو عن طريق المرتفعات.

وفى الساعة التاسسعة أذيمت اشاعة مقتضاها أن الباخرتين وصلتا الى وادلاى تحملان العلم المصرى . وفى الحال وقفت الحمسلة وعاد الجنود والمستخدمون الى الادبار ليتأكدوا من صحة الخبر ومن بقى منهم بعد أن قضى الليل سافر فى الغسد وبلغ قرية فاجونجو Fagongo الواقعة قرب مجرى النيل .

## هزيمة المديين

وبعد قليل أذيع أن الباخرة الخديو صارت على مدى البصر ثم وصلت وألقت مرساتها فى خليج صنعير تحت القرية . ونزل منها الى البر ضابط وأخبر أن المهديين بمساعدة أهالى موجى ولابوريه فاتلوا جنود دوفيليه مدة ثلاثة أيام ودخلوا لغاية المحطة ولكن اصطروا فى نهاية الامر الى الانسحاب وانقلبت حركة تقهقره فى ٢٨ فبرابر الى هسريمة تامة وتركوا من رجالهم عددا كبيرا فى حومة القتال . واقتفى أثرهم فرقة من الجنود فلحقت بكثيرين من المتخلفين وجرعهم كأس المنون .

وبما أن الذخيرة كانت قد نفدت فقد استقر بهم الرأى على اخلاء دوفيليه والرجوع الى وادلاى .

وطلب الضابط بعد ذلك من الباشا أن يذعن للامر الذي كان يحمد وطلب الضابط بعد ذلك من الباشا أن يذعن للامر الذي كان يحمد وهو يقضى برجوعه إلى وادلاى حيث كان في العزم عقد جمية عامة لاتخداذ قرار بشأن اعادة تنظيم المديرية . غير أنه نظرا لكون أمين باشا كان قد صمم على الذهاب إلى تونجورو قرر الضابط أن يرافقه ويتوجه معه صوب البحيرة .

#### 

وأخليت دوفيليه خلافا للمادة المتبعة في البـــلد بسرعة البرق وحملهم على ذلك بلا جـــدال عامل الخوف الذي يقال إنه يخلق للانسان أجنحة . فيدءوا أولا بتكديس الأسر في وادلاي لترسل فيها بعـــد بالتدريج الى تونجورو ومسوه . وانما الذي كان يؤسف له فقط هو خلو المخازن من الحبوب .

وفى ١٦ ديسمبر نقـل اليوزباشي سليان افندي الذي كان جسرح جرحا بليفا في فخذه في واقعـة دوفيليه الى تونجورو . وعالج امين باشا الذي كان من شيمته الاحسان الجـريح غير أن جروحـه كانت بالفـــة لدرجـة لم يستطع معها الطب انقاذه فتوفي المسكين في ليلة ٢٩ منه متأثرا بجراحه وعين الملازم الأول صالح افندي محله قائدا في تونجورو . ولا بد لنا أن نذكر أيضا بين ضعايا الحرب اليوزباشي احمد افندي الاسيوطي الذي قضي نحبه في وادلاي متأثرا بجراحه. فقد أصيب برصاصة في خلال دفاع محيد امام باب دوفيليه فأبي أن يبتعد عن ساحة الحرب واستبسل في القتال الى أن أصابته رصاصة ثانية في رأسه فهدت قواه وعجز عن الاستمرار في النضال.

# اختلاف الثوار في أمر أمين باشا ومن معه

ولم نشأ اللجنة الثورية أن تعترف بسلطة سلم افندى مطر . وأكره هذا على إبعاد البكباشي حواش افندى الى وادلاى وكان في تونجورو على أثر الترخيص الذي حصل عليه أخريرا . واقترح في جلسة الاكتفاء بعزل أمين باشا واتخذ من اخلاء وادلاى وبهب المخازن علاوة على الاسباب التي سبق عرضها على الجمعية العمومية في دوفيليه في سبتمبر ، مبرر لهذا الاقتراح فوافق الجميع عليه . وتقدم اقتراح آخر القصد منه صدور أمر رئيس المديرية بتكبيل امين باشا بالاغلال الى أن يحين تسليمه للمدالة الحديوية واعدام فيتا حسان و كازاني و جفسن و ماركو جسبارى ( وهذا الاخير تاجر يوناني ) شنقا جزاء حملهم الجنود على اخلاء وادلاى ابتغاء ايقاع جنود دوفيليه في خطر أعظم .

وثارت ثائرة سليم افندى مطر تجاه هـــذه المزاعم التي بلغت غاية السخافة وجاوب محاولا تضييق دائرة التمرد والعصيان والاخلال بالنظام الآخذة في الاتساع يوما فيوما .

واقترح هو الآخر عقد جمية عمومية في وادلاي عند ما يتم اخلاء

دوفيليه يترك لها أمر استقرار نظام المديرية النهائي ومسألة الاياب الى ديار مصر . وكان يريد الذين اشهروا أكثر بحصافة الرأى من بين أولئك الذين التفوا حول البكباشي إما رجوع الباشا الى منصبه أو اخلاء المديرية على الاقبل . وتتألف أغلبية هذا الحزب من الضباط ومن عدد من المستخدمين المصريين المسلمين والاقباط .

ويتألف الحزب الممارض الذي يرئسه فضل المولى افندى من قليل من الضباط وعدد لا يذكر من الموظفين وكثير من الدناقلة وهم على وجه العموم من الذين تورطوا أكثر من غيرهم في اشعال نار الثورة وجروا في تيارها ولذلك كانوا يصرون على عدم مبارحة البلد ويعضون بالنواجذ على البقاء.

ولهذه الرحلة بقية نذكرها في الملحق الاول للعام القادم .

#### ۲ – ملحق سنة ۱۸۸۸ م

# حملة استانلي

من ابتداء تكوينها إلى يوم ٣١ ديسمبر سنة ١٨٨٨ م (١)

عند ما بترت الشورة المدية مديرية خط الاستواء من جسم مصر بقيت هــــــذه المديرية منعزلة عن العالم المتحدين كجزيرة في وسط الاوقيانوس. وكان يندر ورود أخبار مها. وكانت تلك الاخبار تأتى بواسطة التجار الزرباريين الذين يتبادلون المتاحر مع اوغندة أو المبشرين الانكليز المقيمين في هذا البلد.

وهذه الاحسوال اضطرت أمينا بإشا مجم الطبيعة الى الاستنجاد . ويبدو أن أول شخص وجسه اليه نداءه كان الدكتور فلكن وهو عضو من أعضاء البعثة الانكايزية المقيمة في اوغندة وكان قد قضى بعض السنين في هسذا البسلد كما سبق القول وله صلة ود وصداقة بأمين باشا ونزل في ضيافته عدة مرات عنسد ذهابه الى البلد المذكور وايابه منه . وكانت صداقتها وثيقة لدرجة ان امينا باشا عهد اليه تنفيذ وصيته .

وكان الدكتور فلكن بعـــد ان عاد من اوغنـــده في عام ١٨٧٩ م

<sup>(</sup>١) — راجع الحِزء الأول من كتاب « حياة أمين باشا » تأليف تشويتزر Schweitzer وكتاب « في ظلمات افريقية » تأليف استانلي .

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مستر استانلي



اتخذ له مقرا فى انكلترا وفى هذا البلد وصلت اليه استفائة امين باشا فى اكتو ر سنة ١٨٨٦ م .

وهذه الاستفائة كانت قد كتبت في وادلاى في ديسمبر سنة ١٨٨٥ م. والن هو الا الن تناولها حتى أخلف يعمل ونشر الاستفائة في المجلسة الجفرافية الاسكتلاندية Scotish Geographical Magazine بعددها الصادر في ٢٣ نوفسبر عام ١٨٨٦م. وانقسد مجلس الجمعية الجغرافية الاسكتلاندية في ٢٣ نوفسبر عام ١٨٨٦م. وانقلسد مجلس الجمعية الجغرافية الاسكتلاندية في ٢٣ نوفسبر عام ١٨٨٦م. وانقلسد مورا محضور الدكتور فلكن الذي ألح في طلب بذل المساعى لدى الحكومة البريطانية للحصول على معاضدة من جانبها في سبيل ارسال مدد لامين باشا.

وبعد المداولة قرر المجلس السالف الذكر باجماع الآراء ما يأتى : (١)

« نظرا للخصدم الطويلة والمتعصددة التى قام بها الطبيب امين بك فى خصلال الاثنى عشر شهرا المنصرمة فى أواسط افريقية لعلم الجغرافية وللعلوم الأخرى الماثلة له سواء أكان ذلك بمجهوداته الشخصية أم بالمساعدة التى كان يقدمها على الدوام للرواد والرحالين يرى المجلس انه يستحق المعاضدة والمعاونة من جانب الحكومة البريطانية.

<sup>(</sup>١) — راجع مقدمة كـتاب « حياة أمين باشا ص ٢٣ » .

« ومن الواضح الجلى ان اجتياز حملة من همدنا النوع اقطارا لم تطأ بعضها الى الآن قدم رحالة ، يساعد كثيرا على توسيع دائرة معارفنا عن جغرافية افريقية » . اه

وأرسلت صورة من هذا القرار الى ايرل ايديسلى Earl of Iddesleigh وزير الخارجية بتاريخ ٢٣ نوفسبر سنة ١٨٨٦ م وأرسل الرد بوصولها في ٤ ديسمبر من هذه السنة وقال في اجابته ان حكومة جلالة الملكة واضعة هذه المسألة موضع النظر .

وأوجـــد عمل الجمعية الجغرافية الاسكتلاندية اهتماما عظيما في انكلترا فيما يتعلق بهـذه المسألة وانتهز الدكتور فلـكن هذه الفرصة السانحة ليحرض على انجاحها وذلك بالكتابة في الجرائد الانكليزية الهامة .

لقد كتب الهر تشويتزر Herr Schweitzer مؤلف كتاب « حياة أمين باشا » بالصفحات من ٢٦١ الى ٢٦٥ ) ان الجمعية بعبلها ترى الى مقاصد سياسية لا علمية. ونقل فصلا من جريدة من جدرائد برلين المساة « داى بوست Die Post » الصدادرة فى شهر يوليو سنة ١٨٨٤ مذكورا به محاولة أصحاب رءوس الامروال فى لوندرا تأليف شركة باسم « جمعية السودان الملكية » لتستولى على السودان وتحل المسألة المضرية بأبسط وأخصر طريق .

وبالطبع جاهر الدكتور فلكن بعدم صحة هـــذه الرواية واستمسك بوجهة نظره قائلا ان هذا العسل هو لمحض خير الانسانية وقد دعاه للقيام به الصداقة المتينة التي تربطه بأمين باشا . ومن الجائز ان هـــذا كان رأيه

الشخصى ولكن هذا النداء صادف على كل حال آذانا مصغية واستغلته المطامع الاشعبية التى وجـــدت من ازمان بعيدة كما برهنت على ذلك الحـوادث التى وقعت فما بعد .

وعين أمين باشا بالتدقيق في رسائل أخرى كتبها الى الدكتور فلكن بعسد الرسالة السالف ذكرها الخطة التي يربد اتباعها فهو قبل كل شيء يشترط كفالة مركزه الخاص ببقائه حيث كان بوصف أنه مدير مدى الحياة تابع لنقابة انكليزية تتسلم مديريته بعد ان تخليها الحكومة المصرية ويبارحها الضباط والموظفون المصريون إذ انه لا يريد ان يقيم إلا مع جنود سودانيين يضعهم تحت تصرف النقابة التام مبينا الاقتصاد الذي محدثه هذا الترتيب بسبب الاستغناء عن ارسال حملة مسلحة .

( ويرى من خلال تاريخ المديرية ان هـــــؤلاء السودانيين أنفسهم هم الذين ظلوا على عهد الولاء للحكومة المصرية الى آخر لحظة وعزلوا أمينا باشا واعتقلوه عند وصول حملة استانلي لاعتقادهم انه اتفق مع الانكليز على بيعهم لحؤلاء هم والمدرية صفقة واحدة.

اما فكرة الاستقلال فلم تك حديثة المهدد عند امين باشا لانه اعترف في خطاب أرسله الى الدكتور فلكن \_ انظر ص ١٦ من كتاب حياة امين باشا \_ انه عرض على عبد القادر حامى باشا حكمدار السودان العام ان يفصل ادارة مديريته عن السودان ).

وتحرك الدكتور فلكن مرة أخرى عند ما صارحه امين باشا بنياته الحديثة ابتفاء ايجاد النقالة التي ينبغي إن يعهد اليها تسلم زمام المديرية

والعساكر السودانيين الذين عرضهم امين باشا عليه. ولم يمض وقت طويل حتى وجدت شركة افريقية الشرقية الامبراطورية البريطانية East Africa Company المستى ما كانت تسوق الى شيء أحسن من ان تتم مسألة كانت تطمح اليها الابصهار وتصبو اليها النفوس من أمد بعيد فعقدت اتفاقية مؤقته موقوفة على اعتماد من امين باشا ومن مقتضيات هذه الاتفاقية ان ينقل امين باشا إلى الجميهة جميع الحقوق المتعلقة بالارض وغيرها من الحقدوق التي اكتسبها في المدرية المذكورة وتتعهد الجمعية من ناحية أخرى ان تبذل مجهوداتها قبل الحكومة البريطانية لتحملها على التصريح بأن المدينة أمست تابعة لها وان تشكفل لامين باشا بأن يعمل فيها بوظيفة مدر مدى الحياة .

( وهنا يتساءل المرء عن الحقوق التي اكتسبها امين باشا في مديرية من ممتلكات مصرحتي يكون له حق التنازل عنها ? ) .

وأرسلت هذه الاتفاقية إلى امين باشا بعسد سفر استانلى . ومن المحتمل أنها لم تصل اليه الا بين الزيارتين اللتين أداهما له هذا فى معسكره بالقرب من مجيرة البرت نيازا . وكانت مراجسل الثورة تغلى عند ذاك فى ارجاء المديرية وغير ممكن ابرام أية اتفاقية من هذا القبيل كما يعلم ذلك بداهة وقضى على المسألة القضاء الاخير . ومما لا بد من ملاحظته هنا ان هذه الجمية هى ذاتها التى امتلكت فيما بعد اوغندة ومديرية خط الاستواء بعد مغادرة امين باشا لها لتسلمها للحكومة الانكازية عقد ذلك .

ومع ان قرار الجمعية الجغرافيسة الاسكتلاندية ونداءها للحكومة البريطانية لم يلقيا تلبيسة لكنهما مع ذلك أتيا بثمر . وذلك ان رجلا من

اسكتلاندا حيث تقسيم الجمعية الجفرافية المذكورة التي لفتت نظر الحكومة الانكليزية الى نجدة امين باشا ، وهو السير ويليما ماكينون فكر منذ ان وضع القرار الأول في تأليف لجنة لجمع الاموال للشروع في تكوين حميلة لنجدة أمين باشا ولم يكن الغرض من ارسال هذه الحمدلة الحصول على مأرب سياسي فحسب بل على مأرب تجاري أيضا لانه كان من المعلوم في انكاترا ان أمينا باشا كدس في وادلاي كمية وفيرة من المعاج وان في امكان الحمدالين الذين يستخدمون في نقل المواد اللازمة لامين باشا ان يتولوا احضار تلك الكمية . وكانوا يقدرون ان هذا العاج عند ما يباع يغطي ثمنه نفقات الحملة بل ربحا فضل بعد ذلك ربح . وهكذا يصاد عصفوران مججر واحد .

وقبيل آخر عام ١٨٨٦ م كان السير ويليام ما كينون قد قطع شوطا بعيدا في المحادثة مع استانلي في هـذا المشروع والمبلغ اللازم لتنفيذه . ويما أن أغلب أصـدقاء السير ويليام كانوا في تلك الآونة غائبين فلم يشأ مطلقا أن يقرر هو وحـده أمرا بصدد طرق السفر ووسائله . ولكن نظرا لتصميم استانلي على القيـام برحلة الى امريكا تقرر ان يقوم السير وبليام المذكور بعمل اللازم لجمع الاموال وان يبعث ببرقية الى استانلي حالما ينتهى من ذلك .

وأقلع استائلي الى امريكا وبعد ان أقام بها اسبوعين جاءته برقية منبئة بالحصول على المال وفيها حض له على الاسراع فى الاياب. وفى الحال أقلم ووصل الى انكاترا قبيل آخر عام ١٨٨٦ م .

وبلغ المـــال الذي كان قد جمع عشرة آلاف جنيه انـكليزي بشرط أن

تمنح الحكومة المصرية مبلغا يضارع هذه القيمة . وقد قبلت هذه الحكومة هذا الشرط وبذا أمسى ارسال الحملة من الامور المبتوت فيها .

وإنها لغريبة تلك الحكومة القصيرة النظر التي تنفق اموالها في سبيل ترك أرضها وجنودها لغيرها.

أما من جهة أن الحملة كانت ترمى الى مقصد سياسى ألا وهو ابتسلاع مديرية خط الاستواء وإعطاؤها للحكومة البريطانية فليس لدى أحسن من أن أذكر شهادة شاهد عدل خال من الغرض والتحيز وهو الاب شينز Bukumbi عضو جمية المرسلين الجزائريين الذى كان مقيا فى محطة بوكومبى GirauIt .

طلب هذان المرسلان حين مرور حملة استانلي عائدة الى زنزبار من استانلي ان يأذن لهما بالمسير مع الحمسلة لغاية الساحل فأجيب طلبهما . وبذا اختلطا بأمين باشا اختلاطا طال أمده وعاشراه معاشرة يومية كما اختلطا بأعضاء الحملة وعاشراهم وعلى ذلك كان في استطاعتهما ان يحصلا على معلومات لا يمكن أن يتسرب الشك في صحتها .

واليك ما سطره الاب شينز في جـــريدة رحلته في قلب افريقيـة مع استانلي وامين باشا ص ١٦٠ : –

« ان كثرة اتصالنا بضباط الحملة أدى بنا الى كشف أشياء جمهة يتبين لنا من خلالها بجلاء القصد والفاية من هذه الحمها . على اننا لو حكمنا بالظواهر لرأينا أنهها نجحت وان أوربا ستحتفل بنجاحها غير ان هؤلاء الابطهال الصناديد غير راضهين في الواقع ونفس الامر عن النتيجة

ولا يتحرجون من الاعتراف بخيبة الامل وهاك ما قالوه: « لقد هلك منا خلق كثير وذهبت اموال كيثيرة ضياعا وقضينا عامين ونصف عام في بؤس وشقاء ومع ذلك فما الذي حصلنا عليه إلقد أحضرنا معنا عددا من داخلية افريقية من الموظفين المصريين المرتشين الذين لا يرجى منهم خير ومن بهود ويونان وأتراك لا يقسرون لنا مجميسل حتى أن كازاتي نفسه انقلب متوحشا وصيار لا يساوى مشقة انقاذه . اما امسين باشا فهرو انسان شريف ولكنه لم يكن سوى رجل علم . لقد كنا نظن اننا مجد في امين باشا جنديا باسلا على رأس ألفي جندى من الجندود المنظمة تنظيا حسنا مجيث لانحتاج ان نقدم لهم سوى الذخيرة المختلوا لا بجلترا الاستيلاء على خط الاستواء ويفتحوا مجرابهم ممرا لغاية ممسه . الما الآن فكل هدذه الآمال أخفقت وأضحت الصدور منقبضة . واما امين باشا فهو رجل اختبر العالم وعرف دخائله فلا ترين له نفسه المحال بشأن البواعث المقبقية لارسال هذه الحملة » .

وهالتُ ما ورد ايضا بالصفحة ٢٠٠ من رحلة المؤلف المذكور :ــ

« وكنت أمضى معظم الاوقات اتحدث في الطريق الى امين باشا فكان لا يحتم البتة عنى رأيه في يتعلق باسباب تأليف الحملة . فكان يقول : وهل يصح في الاذهات ان رجلا داهية مشل تاجر اسكتلاندى لم أي سير وليام ماكينون بيطرأ على فكره فجاة أن يضحى بمبالغ طائلة في سبيل انقاذ مسوظف مصرى ربما لم يكن سمع حتى ذلك الحسين انسانا يلفظ اسمه ؟ انهم لم يباشروا ارسال الحملة حبا في سسواد عيني الدكتور امين باشا بل من أجل المديرية التي كان هو على رأسها عيني الدكتور امين باشا بل من أجل المديرية التي كان هو على رأسها

ومن أجل عاجها . ولو بقيت ظروف الأحوال كما كانت لكانت الاربعسة الآلاف قنطار العساج المودعة فى وادلاى قد غطت بسعة نفقات الحمسلة وفضل ما يكفى لتكوين احتياطى لعسدة سنوات ولكان أمين باشا قد جمع فى خلال ذلك كميات أخرى من العاج . وهكذا كانت انكاترا تضم الى ممتلكاتها مديرية أنيقسة بدون أن تدفع فلسا واحسدا وتستولى منهسا على ايرادات تفى بنفقات الصالها بمبسه . واذا كانوا بميرون أمينا باشا فانه يلزمه فى مقابل ذلك ان يجعل ما له من النفوذ والمعلومات فى خدمة منقذيه وتحت تصرفهم ويتصول جميع ذلك الى مضاربة تجاربة كثيرة الارباح .

« واختم الدكتور كلامه قائلا : الى لشاكر لاولئك الأماجد على ما صنعوه غير الى أدركت الغرض الحقيقي من الحملة من أول محادثة حصلت بيني وبين استانلي فانه وان لم يبد اقتراحا مباشرا لى فاني مع ذلك شعرت بان وراء الاكمة شيئا آخر غير محض الرغبة في ارجاع بعض الموظفين المصريين » . اه

أما فيما يتعلق بالوجهة التجارية فان الحوادث التي حدثت في المديرية حالت دون تحقيق شيء منها وحبطت هذه المسألة من جميع وجوهها . ولكن ما أهمية ذلك بالقياس الى الفائدة الحقيقية ذات الاهمية التي اكتسبوها ألا وهي اقتلاع رئيس المديرية من وظيفته ذلك الرئيس الذي يمثل سلطة الحكومة المصرية وزوال تلك السلطة بهدذا العمل مع بقاء قوة هدذه الحكومة المسلحة والمنظمة . وهدذا ما كان ايضا مطمح انظارهم وذلك لكي يجدوا تلك القوة مدة حاضرة فيجندوها ومحتلوا بها

الارض التي كانت تصبو اليها نفوسهم كما حدث بعد ذلك لأنه لم يكن من غرض حملة استانلي قط رجوع الجنود القيمين في المديرية الى اوطانهم ولكن كل تصرفاتها كانت ترمى كما رواه كازاني أيض الى عمال ما في قدرتها لتركهم في البقمة التي هم بها ليستخدموهم في المشاريع التي كانوا مبيين القيام بها.

وعند ما جمع المال جد استانلي في جمع رجاله . وهاك أسء الاشعاص الذين تألف منهم أركان حربه :-

الماجور بارتلوت Le Major Barttelot ، و السكابات ناسون. Le Lieutenant Stairs ، و الله لله Le Captaine Nelson ، لا Le Docteur Parcke ، و الله بسوى لا Le Docteur Parcke ، و الله و

وسافر استانلي من لوندرة في ٢١ ينار من عام ١٨٨٧ م ودخل القهرة في ٢٧ منه وفيها استقبله السير افلن بارنج Sir Evlyn Baring واصطعبه الى داره. وفي الايام التالية قابل الخديو توفيق وناظر النظار نوبار باشا ودعى لتناول الطعام عند كليها . وقال لل كلا من الاطباء شوينفورث وجونكر وهذا الاخير كان قد قدم حديثا من رحلته في خط الاستواء ، وتباحث معها في خطة السير التي يلزم اتخاذها ولكن يبدو انه لم ير في آرائهما ما يصلح كثيرا للتمويل عليه . وجهزت له نظارة الجهادية ٢٢ جنديا سودانيا زودهم بلوازمهم . وقد أخذت هذه الجنود من أورطة من أورط الجيش اتراقه في رحلته بدعوى اقناع عماكر أمين باشا السودانيين بأن الحمدة آنية حقا في رحلته بدعوى اقناع عماكر أمين باشا السودانيين بأن الحمدة آنية حقا في رحلته بدعوى اقناع عماكر أمين باشا السودانيين بأن الحمدة آنية حقا

وصدقا من مصر إلا انه لم يرسل معهم حتى ضابط واحد وكان يقودهم ضابط صف فقط برتبة جاويش .

واختار استانلى من بين مختلف الطرق المائلة أمامه طريق الكونغو فكانت خطته أن يسافر من ساحل افريقية الغربى ويتخذ سبيله صعدا فى النهر المذكور لغاية آخر نقطة صالحة للملاحة ومن هناك يتوغل فى الغابة الكبرى فيصل الى محيرة البرت نيائزا من الجهة الغربية .

ولما فرغ استانلي من اعداد معداته سافر من القساهرة في ٣ فبراير قاصدا السويس . ومن هذه المدينة أقلع في ٢ منه موليا وجهه شطر زنربار فدخلها في ٢٧ من الشهر المذكور وهنا انتقل الى مركب آخسر أنزل فيه أيضا ال ٢٧٠ حمالا الزنرباريين الذين كان قد اكتراهم . وفي ٢٥ منه حلوا الاشرعة وأبحروا في انجاه مدخل نهر الكونغو حيث القي المركب مرساته في الاشرعة وأبحروا في انجاه مدخل نهر الكونغو حيث القي المركب مرساته في ٥٠٠ أبربل . وفي هسنده البقعة أقام معسكرا وترك فيه مؤخرة حرسه في ٣٠٠ أبربل . وفي هسنده البقعة أقام معسكرا وترك فيه مؤخرة حرسه وتروب وجمسون وأخذ هسو معه الكابتن نلسون واللفتنان استيرز والدكتور بارك والمستر جفسن ومعهم ٣٨٩ من حماليه وترك ٢٧١ في معسكر والدكتور بارك والمستر جفسن ومعهم ٣٨٩ من حماليه وترك ٢٧١ في معسكر

وكان سفر استانلي في ٢٨ يونيه عام ١٨٨٧ م وبعد أن تغلب على مصاعب عظام وفقد أكثر من نصف رجاله سواء أكان بالموت أم بالامراض أم بالهرب بلغ بحيرة البرت نيانزا في ١٣ ديسمبر من عام ١٨٨٧ م على مقربة من كافاللي ومعه ١٧٤ رجلا لاغير . وهناك لم يستطع الحصول على أي

نبأ عن أمين باشا وكل ما أمكنه ان محصل عليه من الاهالي هو انه كان يوجد رجل من البيض يقطن اونيورو وكان ذلك الرجل هو كازاتي المثل لأمين باشا وقتئذ في مملكة كباريجا . ولما كانت المسافة الفاصلة بينه وبين وادلاى طويلة نظرا لضعف رجال حملته قرر العودة الى حصن بودو الذي كان أقامه في منطقة ابويري Ibwiri الخصية التي كان ترك فيها عددا من حملته تحت إمرة الكابين نلسن الذي كان قد وقع في مخالب المرض والدكتور بارك .

وأدرك استانلي حصن بودو في ١١ ينار عام ١٨٨٨ م وهناك أصيب عرض نشأ عنه زيادة في التأخر وعاود السفر في بهاية الأمر في ٢ أريل ليحاول الانصال بأمين باشا وترك الكابتن نلسن في حصن بودو ولدى وصوله الى كافاللي سلمه الأهالي ربطة كان أودعها له عندهم رجل آخر من البيض وهذه الربطة هي عبارة عن خطاب من امين باشا مؤرخ في ٢٦ مارس يقول فيه انه طرق أذنيه اشاعة أذيعت بين الأهالي فواها أن رجلا من البيض وصل الى طرف البعيرة الجنوبي فأني بباخرته الى هاده المنطقة ليتحقق من صحة هذه الاشاعة ولكنه لم يستطع أن يظفر بشيء من الاهالي يسترشد منه عن مرغوبه لخوفهم الشديد من كباريجا وعلى ذلك ترك له هذا الخطاب برجوه فيه أن يظل في المكان الذي تسلم فيه الخطاب الى أن يتمكن من الانصال به ٠

وقرر استانلي أن يرســـل بلا توان تحت قيادة جفسن الزورق الممكن فك الذي أحضره معه وقد أبحر الزورق من كافاللي في ٢ أبربل صوب محطة مسوه الواقعة ــ حسب قول الاهالي ــ على مسافة يومين بطريق البحر

المسافر على امتـــداد شاطىء البحيرة الغــربى . وسلمه استانلي خطابا لأمين باشا يحيطه فيـه علما بأنه أخذ خطابه وانه زار البحيرة للمرة الأولى فى ١٤ ديسمبر وانه لم يجــد أى نبأ عنه لدى الاهالى وان هؤلاء لايتذكرون سوى زيارة ميسون بك Mason Bey التى كان قد زارهم فيها قبـل ذلك بعشر سنوات حين طاف حـول البحيرة بالباخرة نيانزا . وانه قد رجع ليحضر زورقه لـكى يتمكن من الوصول اليه ، وقص عليه سلسلة الحوادث التى صادفته وتعلمات الحكومة المصرية وطلب منه ارسال مؤن .

وأخذ استانلي في السير وبعد ساعتين عسكر على قيد ٢٠٠ متر من شاطيء البحيرة . وشاهد عنسد الساعة ٤ مساء بمنظاره على مسافة بعيدة نقطة سوداء على صفحات ماء البحيرة فخال لأول وهلة أنها مركب ولكن همة سوداء بددت الريب وأظهرت أن هذه لم تك سوى دخان باخرة . وأخذت الباخرة تقترب رويدا رويدا ثم رمت مرساتها في خليج صغير واقع على بعد مسافة من المسكر .

وفى الساعة ٨ مساء فى وســط النهليل والفرح الشامل وطلقات تحيات . القدوم دخـــل امين باشا وبصحبته جفسن وكازاتى وضابط آخر وقابله استانلى عند المدخــل فشكره امين باشا معبرا عما يخالجه من العرفان بالجميل على ما قام به من الاعمال فقال له الأول : دعك من التحدث بعبارات

الشكر . وأخذه بصحبته هو والآخرين وجلسوا امام مضربه وامامهم شمعة يستنيرون بنورها .

وقال استانلی آنه کان یترقب أن یری رجلا من الوجوه ذا هیئة عسکریة طویل النجاد نحیل القوام مرتدیا کسوة مصریة بالیـة فاذا به أمام انسان نحیف الجسم وعلی رأسـه طربوش أنیـق الثیاب نظیفها قمیصه ناصع البیاض متقن الکی والتفصیل ولا ینم وجهـه عن مرض أو هم أو غم بل یدل بالعکس علی جسم نام وفکر ناعم مطمئن . وعلی النقیض من ذلك کازانی فانه وان کان أقل من أمین باشا سنا یبدو ضامر الجسم مضطرب البال مفعا بالهموم طاعنا فی السن علی صغره و کان أیضا یرتدی ملابس بلغت مبلغا کبیرا فی النظافة وعلی هامته طربوش مصری .

وقضوا فى هذه المقابلة الاولى ما يناهز ساعتين يقصون بايجاز حوادث رحلتهم والخطوب التى وقعت فى أوربا والامور التى جـــرت فى مديرية خط الاستواء وموقفهم الذاتى وبعد ذلك شيعوهم لغاية المركب الذى أوصلهم الى الباخرة .

وفى ٣٠ أبريل ذهب استانلي الى أمين باشا ورد له زيارته .

وإزاء الموضع الراسية به الباخرة الخديو كانت طائفة من جنود الباشا السودانيين مصطفة على الضيفة فيت الزائر بموسيقاها . وقال استانلي ان رجاله الزنرباريين الذين يوشكون ان يكونوا عراة بجانب أولئك السودانيين ذوى الهيئة الحسنة هم أشببه شيء بجيش من المتسولين . ولكن ليس لديه ما يوجب خجله منهم لأن أقوياء السودانيين كانوا قد ظهروا أقل مقدرة

منهم كثيرا عندما أريد منهم اتمام عمل مثل الذي قام به رجاله .

وبعد هذه الحفلة الصغيرة الرسمية سلم استانلي لأمين باشا ٣١ صندوقا من الذخيرة من أصـــل الصناديق التي أحضرها له لأن الباقي تخلف مع مؤخرة الحملة . ثم صعد الى الباخرة وتناول الطعام على ظهرها .

وقال أمين باشا ان الباخرة الخصيديو بنيت عام ١٨٦٩ م وان طولها ٢٧ مترا وعرضيها ٦ أمتيار وغاطسها متر ونصف متر . وأنه رنما عن بطئها وعمرها البالغ عشرين عاما لم تزل تقوم بخدم جليلة . وكان على متنها عصدا أمين باشا كازاتى وفيتا حسان وبعض الموظفين المصريين وواحد ملازم اول وزهاء ٤٠ جنديا .

وأتى أمين باشا فى العشية ليزوره وتجـــاذبا أطراف الحديث مدة طويلة بدون أن يتمكن استانلي من التكهن بما قد عقد أمين باشا النية عليه . ومما قاله استانلي ان أمينا يشق عليه كثيرا ترك هذا البــــلد الذى يشغل فيه وظيفة نائب الملك .

وسلم استانلي أمينا باشا خطابي الخديو ونوبار باشا وأفاض في بيان الدواعي التي حملت الحكومة المصرية على أخلاء ممتلكاتها في خط الاستواء .

فأجابه أمين باشا آنه فهم جيـــدا المصاعب التي تقوم في وجه مصر فيما

لو أرادت الاحتفاظ بتلك الممتلكات إلا أنه لا يفهم جيدا أيضال عليه همور الانسحاب. يقول له الخديو ان رانبه ورواتب الضباط والجنود تسوى لهم اذا عادوا الى القاهم وللحكهم اذا ظلوا باقين تقع مسئولية ذلك على عاتقهم مع العالم أنه لا ينبغى لهم أن يعتمدوا على أنه معونة من جانب الحكومة. وكان خطاب نوبار باشا يتفق مع خطاب الخديو في المعنى فهو لا يأمره بمبارحة المديرية ويترك له الحرية التامة بأن يعمل حسب مشيئته وهو لا يسمى ذلك أوام.

وقال له استانلي انه مادام الخديو و نوبار غير موجودين ليجاوباه عن الاشياء التي يريد ايضاحات عنها في هدذن الخطابين فهو مستعد لوقوفه على مجرى الحوادث أن يمده بما عنده من المعلومات . فالدكتور جونكر عندما وصلل الى الديار المصرية ذكر أنكم كنتم في هم وغم ناصب بصدد الذخيرة التي كانت على وشك الفراغ . وأنه كان لديكم منها قدر كاف لتحافظوا على موقفكم عاما بل ربما عاما ونصف عام اذا لم بهاجمكم المدو بشدة واذا لم تضطروا أن تقاوموا مقاومة طويلة المدى وانكم تحبون هذا البلد وأهاليها حبا جما ويكدركم أن تروا ما قمم به من الاعمال لعبت به يد الضياع وانكم تتمنون ان محتفظ مصر بولايتها وان لم تكن هدف فتكون دولة أخرى أوربية لها قدرة وتربد الاستمرار في الاعمال التي أخذتموها على عاتقكم وعلى ذلك أول ما خطر ببال وزراء الحديو من تلاوة تقرر جونكر هو انه مهما كانت ماهية التعليات التي تعطى لسكم ومهما كان توعها فانها لا تحول دون عدم رحناكم عن مبارحة مديريتكم ولذلك قرر الحديو ان يترك لكم الخيار .

ثم قال استانلی أما تعلیاته لی فعی ان أسلمکم کمیة من الذخیرة وان أقول لکم انی مستعد أن أتولی ارشادکم فی سبیل الخروج من افریقیة . هذا اذا أردتم ولکن اذا آثرتم البقاء ههنا فان مهمتی تکون قد انتهت .

أما اذا فرصنا أنم تريدون البقاء لأنكم ما زلتم في طهور الشباب إذ أن سنكم لم تجاوز ٤٨ عاما وبنيتكم مازالت قوية وههذا بالطبع له حد، فسيأتى يوم تفكرون فيه في السفر . وعلى فهرض أنكم تمكنتم من الوصول الى الساحل فمن هو ذلك الذي يرحه عندئذ رجالكم الى وطنهم أنها الله الساحل فمن هو ذلك الذي يرحه عند ما دمتم تكونون قد أبيتم اجابة طلها . أما اذا كتم على عكس ذلك تلشون ههنا مدى حياتكم فهاذا يكون مصير المديرية عندما تمضون الى عالم آخر غير عالم الدنيا أنه المحارف مصير المديرية عندما تمضون الى عالم آخر عبر غير عالم الدنيا أنها الخراب والدمار الشامل لاسما ان المديرية يكتنفها شعوب ديدنها شن الغارات الخراب والدمار الشامل لاسما ان المديرية يكتنفها شعوب ديدنها شن الغارات وفي شماله المهديون واني لو كنت في مركزكم ما ترددت طرفة عين السفر .

فأجابه أمين باشا بأن ما قاله حق ولكن كيف يتبسر نقل النساء والاولاد الذين ربما بلغ على المدهم ١٠٠٠٠٠ نسمة . ولا بد لذلك من عدد جسيم من الحمالين لأنه من المحقق أنه ليس في الاستطاعة تركهم ومن المستحيل تكليفهم المشي .

فقال استانلي ان من اللازم ركوب الأولاد على حمــــير وقد قلتم ان لديكم منها عددا كبيرا أما النساء فهؤلاء يمشين . ففي الشهر الأول يسرن مسافة قصيرة غـير أنهن يتعــــودن شيئا فشيئا السير فان النساء اللـواتي كن معي

اجتزن كل افريقية . وأما من جهة الماشية فيخال لى أنه يوجد منها فى المدرية الشيء الكثير وما علينا إلا أن نأخذ منها عسدة مئات من الرءوس . وأما الحبوب والخضر فهذه نأخذها من البلاد التي نجتازها . والى هنا انتهى الحديث واتفق استانلي وأمين باشا على العودة الى السكلام فى اليوم التالى .

وفى الغد أول مايو نزل أمين باشا الى اليابسة وانتقل الى استانلي وعاد الى حديث الأمس .

وقال أمين باشا لاستانلي ان ما قاله له بالأمس حمده على التفكير في وجوب مبارحة افريقية . أما من جهة المصريين فهو يعسلم أنهم يتمنون السفر ويسره أن يتخلص منهم لأنهم يعملون على اضعاف سلطته ولكنه في ريب من أمر الاورطتين النظاميتين . لأنهما تعيشان هنا عيشة حسرة رضية ورغدة ويعز عليهما ان تجدا نظيرها في الديار المصرية فاذا عرض عليهما ترك هذا البلد فانهما حتما تجنحان للثورة . وما الذي نعمله عند ذلك الحلول هذا البلد فانهما حتما تجنحان للثورة . وما الذي نعمله عند ذلك الموسلم وشأنهم يكون هذا بمثابة ضياعهم . ثم قال ان من واجباته ان يدع لهم سلاحا وذخيرة وبعد سفره لا يكون هناك سيطرة ولا نظام فيتناجزوا ويتفرقوا شيعا وأحزابا وينشأ من ذلك المنافسة والبغضاء فنهرق الدماء وتسيل مدرارا ومن هنا يحيق الخراب مجموعهم .

فأجابه استانلي بأنه مشلل امام عيفيه منظرا رهيبا وبمسلما أنه مع ذلك معتاد على تنفيلة الأوامر مهما كانت عواقبها بالنسبة لغيره فيبدو له أن الذي يجب عليه أن يعمله هسو أن يكلف من يلزم بتلاوة أمر الحديو على جنوده ثم يطلب من الذين يريدون السفر أن يصطفوا جهسة اليمين . أما الذين يؤثرون البقاء فيصطفون على اليسار وبعد ذلك يهيء في الحال السفر

للأولين ويترك للآخرين أسلحتهم وذخيرتهم ويفهمهم ان لا أحد بعد ذلك تقع عليه تبعة ما قدر لهم في عالم الغيب لأن مستقبلهم لا ينبغي أن يعني أمينا باشا إزاء واجب اطاعة أوامر الخديو .

وقال له أمين باشا انه سيرسل غهدا الباخرة ويرسل معهدا خطاب الخديو وانه يقدده منة وفضلا لو سمح لواحد من ضباطه أن يحضر امام الجندود في دوفيليه ويقول لهم انه وكيل الخديو ومكلف باحضارهم. فربما بعدما يكونون قد رأوه وتحددثوا مع السودانيين الذين قدموا من مصر ، يقبلون السفر . وفي هذه الحالة يسافر هو أيضا ولكن اذا ظلوا باقين فهو يقى كذلك .

فسأله استانلي عما يفعله المصريون اذا بقى هو ؟

فأجابه أمين باشا بأنه عند ذلك يلتمس منه ان يأخذهم معه .

فقـال له استانلی انه یجب علیـه اذا بقی ان یسطر وصیته بصدد راتبه هذا اذا لم یکن یفکر فی التنازل عنه لنوبار باشا .

فأجابه أمين باشا بأنه يتنازل عنه لنوبار باشا عن طيبة خاطر وانهم في مصر قدد نسوه وأى نسيان وانه عند ايابه الى مصر تقدم له أزكى التحيات ثم يقاد الى الباب ولا يكون أمامه بعد ذلك الا ان يبحث عن ركن من اركان مصر او الآستانة يعتكف فيه الى المات وتلك نظرية لا ترتاح لها النفس.

وهنا انتهى الحديث .

وفى ٢ مايو أبحرت البـــاخرة الخديو قاصدة مسوه وتونجورو ووادلاى ودوفيليه لاحضار من كان يرغب فى السفر وكذلك لاحضار الحمالين . وكان تقرر ان يمتد غياب الباخرة اسبوءين . وبقى أمين باشا مع كازاتى فى نسابى حيث كان استانلى أقام معسكره .

وفى ٣ مايو قابل امين باشا استانلي مقابلة أخرى وأيد ما قاله له في العشى بصدد رجاله ذلك أنه يعتقد انهم لا يجنحون للذهاب الى مصر . غير انه نظرا لأن استانلي سيترك له جفس والسودانيين الذين قدموا من مصر فان هؤلاء سيجدون لهم مندوحة من الوقت ليسمعوا رجاله ما عنده من المعلومات . وطلب ايضا من استانلي ان يكتب نداء الى الجنود ليبلغهم نص ما لديه من التعليات ويحيطهم علما بأنه في انتظار قرارها .

فأجابه استانلي انه يوجد لديه عدا اقتراح الخـــديو اقتراحان آخران يجب عليه ان يعرضهما على مسامعه وبذلك يكون مجموع الاقتراحات التي لديه ثلاثة وهي :ــ

- (۱) \_ اقتراح الخديو الذي قد علمه أمــــين باشا وأجاب عليه بأن رجاله لا يريدون السفر وانهم اذا ظلوا باقين يبقى هو ايضا معهم .
- (۲) اقتراح عرضه ملك البلجيك على استانلي ليبلغه لأمين باشا وهو ان هذا المليك مستمد أن يحكم مدريته على شرط ان يكون في استطاعتها توريد ايراد معقول وان مصروفاتها السنوية لا تتعدى ال ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ثلمائة الف فرنك . واما هو أى امين باشا فيعين بوظيفة مدير وقائد ( جنرال ) براتب قدره ٣٧٥٠٠ سبعة وثلاثون الفا

وخمسائة فرنك .

(٣) ــ والاقتراح الثالث هو انه اذا كان امين باشا معتقدا بأن رجاله سيرفضون اقتراح الخديو القاضي بارجاعهم الى اوطانهم فعليه ان يصاحبه هـــو وجنوده الى زاوية محــيرة فكتوريا نيانزا الشماليـة الغربية حيث يسكنه باسم « شركة افريقية الشرقية البريطانية » وانه \_ أي استانلي \_ سيساعده على اقامـة حصر َ له في ناحيـة تصلح لمشروعات الجمعيــة وآنه سيترك له باخرته والاشياء التي تلزمه . وعند ايابه يعـــرض الأمر على اللجنة وبحصل منها على اقرار ما يكون قد تم الاتفاق عليـه . وهنــــا وجه عنـايتــه على أن نريد على ما سبق ذكره ان ليس لدمه تفويض بأن يفاتحه في هذه المسألة الاخيرة التي أوعـــزت بها اليه صداقته دون سواها ورغبت الحارة في انقاذه هـــو ورجاله مرب العواقب المشئومة التي عكن أن مجرها تصميمه على البقاء حيث يوجد الآن (١) وزاد على ذلك بأن قال انه واثـــق وثوقًا تاماً بأنه سيحصل على موافقة الشركة مع الارتياح وأنها ستعرف كيف تقـــدر أهمية اورطة أو أورطتين منظمتين (٢) وخدمات رجل اداری من درجته (۲) .

وبعـــد أن عـرض عليه هذه الاقتراحات الثلاثة ألقى على مسامعـه كلاما مسهبا ضرب فيـــه على النغمــة المعتادة بان ذكر مساوىء

<sup>(</sup>١) \_ وهـذا الشعور من استانلى شعور رقيق بمدح عليه كثيرا لوكان صادرا عرف إخلاص . (٢) \_ هو واثق من ذلك لا نه بالطبع هو الغرض المقصود من الحملة . (٣) \_ القصد من هذا خداع ن باشا وحمله على القبول .

الادارة المصرية وعـــــدم مقدرتها على حكم هذه المتلكات حتى نو افتتحتها فتحا جديدا .

فشكر أمين بإشا استانلي شكرا جزيلا على حسن صنيعه وقال له انه قد أجاب من قبل على الاقتراح الاول من اقتراحاته الشيارية . أما عن الاقتراح الثاني فقال له ان أول واجب عليه هو لمصر . وانه طالما هو هنا فالمدرية تابعه لها ولا ينتهى أم هذه التبعية إلا بسفره . وبعد هذا السفر لا تكون المدرية تابعة لكائن من كان . وأنه لا يستطيع أن يستبدل بالعلم آخر فيرفع عوضا عن العلم الاحر علما ازرق لانه خدم العلم الاول ٣٠ عاما . أما الثاني فيلم يره مطلقا . ثم سأل استانلي اذا كان يرى بحسب ما عامه من التجارب ان في حيز الاستطاعة الاحتفاظ بحرية المواصلات مم الكونغو بواسطة دفع أجر مناسب . فأجابه استانلي جوابا سلبيا .

واستطرد أمين باشا في الكلام فقيال انه شاكر من صميم قلبه نصنيع الملك ليوبولد ولكنه لا يقدر على اجابة طلبه أما الاقتراح الثاث فهو معجب به ويسرى أنه أفضيل حل للمسألة لأنه يظن ان اتباعه لا يبدون أية صعيوبة في مرافقته الى فكتوريا نيائرا لأن اعتراضهم هو على الذهاب الى مصر . وقال ان عدد أولئك الاتباع يبلغ ٨٠٠٠ نسمة وان ثلائة ارباعهم من النساء والاولاد وانه لا مجسرة ان يأخذ على عاتقه مسئولية اقتياد هذا الجمع الغفير لغاية الساحل خشية هلاكهم في الطرق . أما الطريق لغاية فكتوريا نيائرا فقصير وقطعه في حيز الاستطاعة وعلى ذلك أخر الاقتراحات يكون أخيرها وأفضلها .

فطلب منه استانلي أن يفكر جيدا في الام. . وانه ليس هناك

من موجب للعجالة إذ من الواجب عليه العودة لاستحضار حرس مؤخر علمته . وهنا أطلعه استانلي على صورة خطاب كان أمين باشا قد كتبه في سنة ١٨٨٨ م الى السير جون كيرك قنصل جنرال الانكليز في زنربار عرض فيه مديريته على انكاترا مؤكدا ان بكون سعيدا للفاية بتسليمها للحكومة البريطانية . وهذه النسخة سامتها وزارة الخارجية الى استانلي بأمر من اللورد ايديسلي Iddesleigh وزير خارجية انكاترا .

فقال أمين باشا ان هذا الخطاب كان خصوصيا وما كان يجب مطلقا نشره . وما ذا تقوله الآن الحكومة المصرية وقد رأته يتهور لدرجة أن يساوم فى مسألة كهذه ويعرض شيئا من ممتلكات الحكومة المصرية بدون اذن منها على حكومة أخرى .

فأجابه استانلي ليس في الأمر كثير من الضرر لأن الحكومة المسرية صرحت بعجزها عن البقاء في المديرية والحكومة البريطانية لا تريد قط التدخل في ذلك . وان من رأيه ان المديرية لا يكون لها أية قيمة اللهم إلا اذا أخضعت اوغنده و الاونيورو وانتشر السلم في ربوعها وهذا شيء غير ممكن اذا قبل طلبات الملك ليوبولد وبما أنه يأبي الدخول في خدمة هذا الملك فيمكنه ان يركن اليه ويعول عليه أي على استانلي وهو يحصل على رضا من جمية انكليزية باستخدامه هو واتباعه . وانه قد يحتمل ان تكون قد تأسست شركة في اللحظة التي كان يكامه فيها بقصد المجاد ممتلكة بريطانية في شرق افريقية .

والى هنا انتهى الحديث .

وفى الغد \_ ٤ مايو \_ كلم الباشا استانلى \_ حسب ما علمنا من هــــذا الاخير \_ بعبارات تشف عن ازدياد طمأ نينته لمشروع مبارحة البرت نيائزا لأنه كما يبدو قد ازداد شغفا بنواحى فكتوريا نيائزا أكثر مما شغف بها عندما عرض المشروع عليه أول مرة .

وفى ١٤ مايو وصلت الباخرة الخديو تحمال ذرة وبقرا حلوبا . وهذه وقدم أمين باشا هدايا فحازت بحسب قول استانلي أحسن قبول . وهذه الهسدايا عبارة عن حذاء للمشي مدين الصنع لاستانلي وقميص وكساء وسروال لكل من جفسن و پارك ، وقدم أيضا لكل منهم جسرة من الشهد و موزا و برتقالا و بطيخا و بصلا و ملحا و لاستانلي خاصة رطلا من التبغ و برطانا به محفوظات متبلة في الخل . وهدذه الهدايا وبالأخص الملابس انطقت لسان استانلي فقال أنها تبرهن على ان أمينا باشا لم يكن مفتقرا للدرجة التي تصوروه فيها .

وقدم أمين باشا في نفس ذات اليـوم لاستانلي سليم بك مطر و حـواش افندي وضباطا آخرين كانوا قدموا مع الباخرة . وقال استانلي انه طلب من أمين باشا ان يبتني له محطة صغيرة على احـــدي الجزر ليتخذها مستودعا للحملة فقبل هـــذا الطلب . ودهش استانلي أشد الدهش عندما التفت الباشا في ذلك اليــوم الى حـواش افندي وقال له بلهجة المتوسل . « عــدني محضور استانلي ان تقدم لى ٤٠ رجلا ليشيدوا له المحطــة التي تصبو البها نفسه » وقد دهش استانلي كثيرا من هذه اللهجة لأنه ما كان يخال ان يرى مديرا يخاطب مرءوسه بهذا الضرب من الكلام .

وتجاذب استانلي أيضا في ذلك اليوم أطـــراف الحديث مع أمين باشا .

وكان استانلي على وشك الذهاب للبحث عن مؤخرة حرسه وكان يرى انه بعدد إيابه يضيع منه كذلك شهران قبل ان يكون أمين باشا قد انتهى من حشد حاشيته لانه عوضا عن ان يأخذ في الحدال في العمل ويستعد للسفر فهو يؤثر ان ينتظر عودة استانلي مع مؤخرة حرسه مرتكنا الى ان هدذا يتوجه حينذاك الى دوفيليه ليحمل جنوده على ان يسيروا على أثره . وكان أمين باشا لم يزل يؤكد ان رجاله لا يريدون العدودة الى الديار المصرية ولكنه في حيز الاستطاعة اقناعهم بأن يرافقوه لغاية بحيرة فكتوريا نيازا .

وفى ١٦ مايو سافرت البـــاخرة الخديو من نسابى الى محطات مسوه فتونجورو فوادلاى لتحضر عددا من الحمالين ليحلوا محل الذين أدركتهم المنية خلال السفر . وبقى كازاتى و فيتا حسان على ظهر الباخرة .

وفى ٢٢ مايو وصلت الباخرتان الخديو و نيانرا . وكانت الاخسيرة تجر خلفها مركباكبيرا . وقسدم عليهما البكباشي و الصاغ و ٨ جنديا من الاورطسة الثانية و ١٣٠ حمالا من قبيلة الماديين و مؤن و ٢ خراف و ٤ معيز و حماران من الحمر القوية أحدهما لاستانلي والآخر للدكتور بارك . وكان طول الباخرة نيانزا ١٨ مترا وعرضها ٣ أمتسار وبنيت في الوقت الذي بنيت فيه الخديو أي عام ١٨٦٩ م .

وسلم استانلی الی أمین باشا قبل ان یسافس عسدا ال ۳۱ صندوق مظروف رمنجتون التی کان سلمها له قبلا صندوقین بها مظاریف وینشستر وسفینته المصنوعة من الصلب وأشیاء أخسسری . وترك له علاوة علی ما ذكر ضابطا من ضباطه وهو المستر جفسن و ۳ جنود سودانیین من

الذين قـــدموا معه من مصر و بينزا وهو خادم الدكتور جونكر وذلك طبقا لما سبق الاتفاق عليه . واجابة لطلب الباشا سطر نداء لجنــود المديرية ليتلوه عليهم جفسن . وهــذا النـداء سبق ذكره في صلب تاريخ المديرية عن السنة الحالية .

وفى ٢٤ مايو انطاق استانلى يضرب فى الارض بقصد استحضار مؤخرة حرسه وكان أمين باشا قد سبقه الى مسافة تقرب من مرحلة على طريقه ومعه فرقة من الجند . وعند مروره أدوا له التعظيات المسكرية ثم ودع بعضها بعضا واستمر استانلى سائرا فى طريقه لكيلا يرجع إلا فى بدء السنة القادمة . والذى قام به من الاعمال خــــلال هذه الفترة لا يدخل ضمن موضوع هذا التاريخ ولذلك ضربت صفحا عن ذكره . واكتفى بالقول إنه وجد مؤخرته فى أشد حالات الهرج والارتباك ووجد رئيسها الميچر بارتلوت وهو رجل شرس الاخلاق كثيرا لدرجة أن طباعه لا تتفق الا قليلا مع أخلاق الناس الذين وضع على رأسهم قد قتل بأيدى نفس رجاله لتدخله فى بعض أمور تتعلق بشخصياتهم وان ضباطا آخرين من حملته قفلوا راجعين الى بلاد الانكليز بسبب المرض ولم يستطع استانلى أن يرجع إلا بفلول مؤخرة حرسه الى مجيرة البرت نيازا .

ولهذه الحملة تكملة نذكرها في الملحق الثاني للسنة القادمة .

## ٣ - ملحق سنة ١٨٨٨ م حملة المهديين على مديرية خط الاستواء

روى ابراهيم باشا فوزى فى الجـــز الثانى من كتابه « السودان بين يدى غوردون و كتشر » من ص ١٣٧ الى ص ١٣٩ كيف تألفت حملة المهديين التى أرسلت الى مديرية خـــط الاستواء لافتتاحها ولما كان فى هذا الوقت معتقلا فى أم درمان لدى المهديين رأيت ان من المفيد ان آتى هنا على ذكر ما رواه فى هذا الصدد ، قال : ـ

## شأن خط الاستواء والمهدويين

«أورد تحت هذا العنوان حوادث خط الاستواء مع المهدويين فأقـــول ذكرت في أوائل الجنرء الأول الاسباب التي حملت الطيب الأثر غردون باشا على فصلى عن ولاية أقالـــم خـط الاستواء و بينت باسهاب المساعى السافلة التي بذلها امين افندى طبيب الحامية وقتئذ لنيل أمنيته من الولاية على أقاليم خط الاستواء وكيف دفع السائح ينكر (أى جونكر) على الوشاية بى عند غردون باشا حتى عاملنى بالمعاملة القاسية التي شرحتها ثم ما كان من أمر ظهور براءتى عنده بارشاد الضابطين اللذين كشفا له حقيقة المسألة .

« وعلى أثر هاته الحادثة امتلاً غردون باشا غيظا من أمين افندى وتبدلت ثقته ومحبته فيه بوصمه بالخيانة والكراهية .

« ثم لما عدت مع غردون الى الخرطوم فى المرة الثانية وتحادثنا فى شؤون كثيرة عن خط الاستواء علمت من حديثه انه حاقد على أمين بك حاكم خط الاستواء سىء الظن به .

« ولما استولى كرقساوى على أقاليم ( بحر الغزال وشكا وحفرة النحاس ) غزا حدود خط الاستواء وعاد دون ان يظفر بشيء منها .

« وعبد الله الطريفي هذا كان نخاسا وفي بداية ظهور دعـــوى المهدوية

قبضت عليه الحكومة وسجنته لاتيانه أمرا من أنواع الحيــــل وذلك انه كتب على يبض الدجاج لفظ الشهادتين وبعدهما ذكر اسم المهدى الذى عد هذا التزوير من كراماته وكان عبد الله الطريفي هذا ذا دهاء وحيل ومكر سيء .

« ولما صمم التعايشي على انفاذ حمــــلة لفتح خط الاستواء استدعاني الى داره فذهبت اليه وأنا في وجل شديد من هذه الدعوة فدخلت عليه فألفيته جالسا وحده فلما وقع بصره على هش وبش فقبلت يده وجلست على الارض أمامه وقد ذهب روعي لما آنست من بشاشته فخاطبني بما يأتي :

« پا ابراهيم فوزى اننى عزمت على انفاذ حملة لفتح اقاليم خط الاستواء وبما انك كنت حاكما عليها فاننى أود انفاذك اليها لتكون مرشدا صادقا ومستشارا أمينا لقائد الحملة واننى أود ان تكون راضيا بالقيام مهذه المهمة التى أعهد اليك القيام بها لاننى عالم بأنك صرت من أخلص المخلصين لنا .

« فأجبته بأنى أشكر مولاى على ثقته بى وأعاهده على القيام بما عهده الى بالصدق والوفاء . فسره هـذا الجواب وأعطانى عشرة ريالات وتناولت معه الغهداء على قصعة الضيوف وانصرفت الى منزلى مملوء الجوانح بالسرور وقد رأيت أننى أستطيع النجاة من أسر هؤلاء البرابرة المتوحشين لدى وصولى الى خط الاستواء فقضيت ليلتى لا نرور الكرى جفنى لشدة ما داخلى من السرور الذى تلاه المترح حيث استدعانى النعايشي الى مجلس حافل بالقضاة والخلفاء وأرباب الشورى . وبعد ان شكرنى على قبولى القيام بمهمة الدلالة لقائد حمصلة خط الاستواء عبد الله الطريفي قال لى اننى أخشى عليك متاعب السفر وأود أن تكون قريبا منى ولذا أقلتك من مأمورية مرافقة عبد الله الطريفي ولكن أكفئ

العمل بها اذا وجسدت بواخرنا النهس مسدودا . فوعدته باحضار الرسم فى الفد وبعسد خروجى علمت أن سبب تأخيرى ان عبد الله الطريفى وان أخيه الحاج الزبير وشيا بى عنده حيث قالا له ان ابراهيم فوزى كان حاكما لأقاليم خط الاستواء وقسد شهد وقائع فتحها مع غردون باشا وانه من أعرف النساس بأخلاق وعوائد أهلها . وانا نخشى من مغبة وصوله الى تلك البلاد اذ بذلك يمكنه ان يأتى أى عمل يريده من ضروب الاضرار بنا . وانه اذا لم يستطع ذلك فانه يستطيع الفرار الى ما وراء محسيرة فكتوريا نيازا . فأثرت وشاينهما على التعايشى وعدل عن إنفاذى مع تلك الحملة .

« هذا وقد اشتغات ليلتى بعمل الرسم وتدوين التعليمات وفى اليوم التالى قصدت دار التعايشي فألفيته جالسا ومعه الذين كانوا معه بالأمس وغيرهم من الأمراء وهدو يلقى التعليمات على عبد الله الطريفي قائد الحمدة. فقدمت له الرسم فتناوله كاتبه وأوقفه على كل ما فيه والتفت الى وشكرني وقال انني عزمت على انفاذ الحملة ووجهنها كيت وكيت فهل عندك نصيحة. فقلت نعم يامولاي وقد مالت نفسي للانتقام من عبد الله الطريفي وابن أخيه الحاج الزبير لوشاينهما التي سدت في وجهي بابا كنت أرجو الخلاص بولوجه.

« فقال التعايشي هات ما عندك . فقلت ان عبد الله الطريفي وسائر الذين انتدبتهم لهذه الحميلة كانوا نخاسين وقد ذاق أهيالي خط الاستواء من مظالمهم ما جعلهم يبغضونهم أشد البغض وهم قيوم لا خلاق لهم اذ كانوا يقتلون النفس التي حيرم الله قتلها الا بالحق ليكتسبوا من وراء قتلها دجاجة . فلذلك ترى أهالي تلك البلاد يبغضونهم ويفرون من وجوههم كما يفر الانسان من الضوارى . فاذا ذهب هؤلاء النخاسون الي تلك البلاد

جاءت النتيجة بعكس رغائبك حيث يلجأ الأهلون الى حاكم خط الاستواء ليكونوا معه على الذين ذاقوا مرارة سيطرتهم فيما مضى ورزحوا تحت نيرهم زمنا . والأولى عندى ان يعهد مولاى قيادة الحملة الى أحد آل بيته ويشد أزره بجيش من الجهادية ليكون قادرا على كبح جماح هولاء النخاسين الذين بمجرد ان تطأ أقدامهم أرض تلك الارجاء يعودون الى اعمالهم السيئة التي تأباها عددالة مولاى . وما وصلت الى آخر هذه العبارة حتى بدت علامات السرور على وجه التعايشي والتفت الى وبالغ في الثناء على وشكرني عائلا ان ما قلته حل في لي كجرة مملوءة بماء الشهد وعملا بنصيحتك سأعين أحد آل بيتي لقيادة الحملة . وقد أرجأت أمر سفرها الذي كنت مزمعا انفاذه في الغهد رياما اختار القائد الجديد الذي لا بد من امهاله أياما يأخذ في خلالها أهبته للسفر .

« وكان من جملة الحاضرين عبد الله الطريفى وابن أخيه الحاج الزبير غرجا يتعثران فى اذيال الفشل ووجوهها مكفهرة والله اعلم بما فى قلوبهما من الغيظ والاحنة على .

« ولدى خروجهما قابلا أحـد أصدقائى المصريين وقالا له أيليق من فلان أن يأتى ما أتاه أمام الخليفة فقال لهما الجزاء من جنس العمل لأنكما بدأتما بالوشاية عليه فنجحما فى الاضرار به وهكذا يكون جزاؤكما .

« وعلى أثر هذه المحادثة انتدب التعايشي أحـــد أقاربه المسمى عمر صالح ومعه نحـــو الخمائة جهادى وجعله قائدا للحملة وجعـــل عبد الله الطريفي كدليل له . ويبلغ مجموع رجال الحملة نحو ستة آلاف رجل جلهم مسلحون بالأسلحة النارية .

« وفى أواسط سنة ١٣٠٥ غادرت الحميلة ام درمان على أربع بواخر ولما وصلت الى أماكن السدود وجدتها متراكمة بها فتعيذر عليها متابعة السير الى جهيدة الجنوب فكت بقية سنتها تعالج فتح السدود فهلك من رجالها كثير وهلك أيضا عبد الله الطريفي مع من هلك وقوبلت الحميلة من اهالي البلاد بنفور عظيم وامتنع الاهلون من تقديم الاغذية للرجال الذين انقسموا شطرين أحدهما اشتغل بتحصيل القوت بالسلب والهب من القبائل القريبة من شاطيء النهر والآخر اشتغل بفتح السدود .

« هذا وقد رأيت ان أورد هنا شذرة من وصف السدود اتماما للفائدة التي ربما تشوف اليها القارىء فأقول :

« يبتدىء خط السير في النيل الأبيض من الخرطوم قب ل ان يختط مع النيل الأزرق وهـ ذا الهر هادىء وصفتاه متراميتان عن بعضها حتى يتعذر في بعض الأمكنة رؤية من بالشاطىء الشرقي الشاطىء الغرى مثلا ولو بالنظارة المعظمة وذلك من بعد بركة السنيورة . فاذا غادرت بحر الفرال متجها الى الجنوب عند حدود الاقاليم الاستوائية كان الأم، بعكس ذلك فتشاهد ضفتي الهر متقاربتين والماء مندفع بقوة حتى ان خريره يصم الآذان .

« وتربة تلك البلاد من طينة لزجة تضارع المواد الغروية الشديدة اللروجة كالصمغ ونحوه .

 من تعلق به ولشدة اندفاع ماء النهــــر تتقطع من الجـزر قطع من الطـين عليها أجزاء من هـذه الحشيشة التي يطلق عليها اسم ( ابو صوفة ) فتتراكم عند مضيق النهر وتمنع سير السفن . وطريقة إزالتها هي ان تقطع اجزاء صغيرة يدفعها التيار الى المتسع من النهر .

« هذا ما كان من أمر حملة المهدويين . وأما أمين باشا حاكم خط الاستواء فانه غادر ( اللادوه ) عاصمة الاقاليم الاستوائية الى الجهات الجنويية على أثر ما أصاب جنوده من الفشل مند عامين امام ( كرم الله كرقساوى ) داعية المهدى فى ( شكا وبحر الغزال ) وقد تقدم ذكر غارته على حدود خط الاستواء .

« ولما وصل عمر صالح الى ( اللادوه ) ووجدها خالية علم ان الحامية لحقت ( بالرجاف ) جنوب اللادوه فتقرم نحوها وشن عليها الغارة وذبح بعض من بها من الجنود وفر البعض فاجتمعت الحامية في مكان اسمه اللابوريه وهاجروا الدراويش فدارت الدائرة على الحامية وقتل كثير من جنودها وفر الباقون الى ( الدفليه ) فأعاد الدراويش الكرة عليهم واستولوا على خطوط النار عنوة وتقهقرت الجنود ثم كرت على الدراويش وقتلت منهم خلقا كثيرين وأجلتهم عن الدفليه فغادروها منهزمين لا يلوون على شيء ولحقوا ببواخره في ( اللادوه ) .

وفى غضون اشتغال الحامية بدفع غارة الدراويش وصلى المستر استانلي الرحالة الذي كلفته الحكومة الخديوية بسحب حامية خط الاستواء عن طريق زنجبار.

« ولما سممت الجنود بأمر هــــذا الانسحاب وعامت ان طريقها الى جهة ار مملوءة بالمخاطر والصعوبات ولا دواب للحمـــل فى تلك الأرجاء بع بينهم ان مسافة الطـــريق تبلغ مسيرة سنة تمـرد السودانيون منهم أمين باشا وقبضوا عليــنه وسجنوه وعينـوا حاكما وضباطا من صفار اط السود كما قبضوا على سائر الضباط المصريين والموظفين الملكيين وزجوهم لسجن .

«ثم نمى الى أولئك الجنود المتمردين ان الدراويش متقدمون نحوهم عوا الى لقائهم فى جهات جبال (الدفليه) فقصام ضابط سودانى يدعى مطر وهجم على السجن وأطلق أمين باشا وساروا الى جهسة قريسة سليم مطر نسكيرة فكتوريا نيازا وقابلوا المستر استانلى هناك فعهسد المستر استانلى سليم مطر نسكين ثائرى الحامية واسمالهم لمرافقته فتوجه الى (الدفليه) اول اقناع الجنود بوجسوب امتثال أمر الحديو الذى محمسله استانلى ينتظر يفلح ورمسوه بالخيانة وكادوا يبطشون به . وظل المستر استانلى ينتظر تم لحقسه الطريق كتب من الضابط سليم أغا مطر يخسبره فيها محبوط مسعاه الطريق كتب من الضابط سليم أغا مطر يخسبره فيها محبوط مسعاه فيها أكثر من نصف الذين رافقوه من متاعب السفر حيث كانوا يسيرون ، الاقدام .

ولولا سوء تصرف أمين باشا وذبحه الأفيال الهندية والثيران المروضة كانت رحلة استانلي الى زنجبار من أيسر الاسفار إذ الذبن رافقـــوه يبلغون ألفى نسمة والثيران المروضة التي ذبحها تقرب من ثلاثة آلاف رأس

عدا بضمة أفيال.

« وعلى أثر ذلك صفا الجـــو للمهدويين فى خط الاستــواء وانطلقت أيديهم فيه يجلبون منه العاج والريش وسائر محصولاته ولله الامر من قبـل ومن بعد » . اه

## سنة ۱۸۸۹ م

من

## حكمدارية أمين باشا

قضى أمين باشا ومن كان معه شهر ينساير من عام ١٨٨٩ م فى تونجورو بدون أن يحدث حادث يستحق الذكر . وكل ما هنالك أنه أذيع ان الثائرين أخلوا دوفيليه بمسد أن أضرموا فيها النار ووطدوا أقدامهم فى وادلاى .

وفى ١٨ ينسار بلغ استانلى كافاللى الواقعـــة فى زاوية بحيرة البرت نيائرا الجنوبية الغـــربية وأرسل خطابين أحدهما إلى جفست والثانى إلى أمين باشا فوصلا الى مسوه فى ٢٨ منه وبعد ذلك أعاد تصديرهما اليوزباشى شكرى افندى قائد هذه المحطة الى تونجورو حيث سلما الى المرسل اليهما.

واشتكى استانلى فى خطاب جفسن مر الشكوى من أمين باشا لعدم وفائه بوعـــده بتشييد محطة فى نسابى وارسال جفسن الى حصن بودو من أجل الأشياء التى تركت فيه . وذكر النكبة التى حلت بمؤخــرة حملته إذ لم يبق لديه من ٢٧٤ رجـــلا سوى ٩٤ كما ذكر قتل الماجور بارتلوت Barttelot ورجــوع البعض من ضباطه الى أوربا . وقال لجفسن انه اذا كان لم يزل يعتــبر نفسه عضوا من أعضاء حملته وليس من رجال أمين باشا أو من رجال المهدى فعليــه ان يحضر فى الحال لمقابلته وانه أى استانلى

ليس لديه وقت يسمح له بالتردد وانه وان كان فى استطاعته انقاذ عشرة باشوات إلا أنه لا يمكنه بأى وجه كان ان يعرض حملته للخطر .

وقال استانلي في خطـــاب أمين باشا ان القسم الثاني من الادوات المكلف بتسليمها اليـــه تحت أمره وهـو عبارة عن ٦٣ صندوق مظـاريف رمنجتون و ۲۲ صندوقا من البارود زنة كل منها ٤٥ رطلا و ٤ صناديق كبسول و ٤ طرود بضاعة وأشياء أخرى . واستعلم منه عما اذا كان ينبغي عليه ان يدعها له على شاطىء البحيرة أو في أي محل آخر يعينه له لتسليمها بالايصال اللازم وانه في انتظــــار ما يرد منه من التعليمات في هــذا الشأن ليعمل مقتضاها . وطلب منه أن ترسل اليـه جوابا باتا ومخـــــبره ما اذا كان هو وكازاتي رغبان السفر معه أم لا واذا كان يوجــــد هنــالك أشخاص آخرون يريدون الرحيل. ويرجوه في الحالة الايجابية ان بخــــبر أولئـك الأشخاص بوجـــوب قدومهم في الحال وإقامة معسكر على ضفة البحـيرة يكون الوصول اليـــه في متناول يده وان يحضروا معهم زاد شهر . وبين له الصعاب التي تحـول دون ابجـاد المــــؤونة في المواضع المجـاورة للبحـيرة وعدم ضمان الحصول عليها اللهم إلا باستعال القوة وهذا ليس من الكياسة في شيء نظـــرا للاحوال السائدة في مديريته . وأنه أذا لم يصل اليـــه أي نبأ منه ولا من جفسن في ظرف ٢٠ يوما فلا يكون مسئولا عما عكن كافاللي اذا كان متأكدا من انجـــاد زاد أو كان في استطاعته ـ أي أمين باشا \_ ان يقدم له ما يلزم من الميرة وانه على كل حال مستعد ان يقدم له كل ما يلزم من الخدم عند وصول اخباره . واستقر رأى كل من أمين باشا و جفسن على ان يسافر جفسن برا الى مسوه ومن هذه الى نسابى بالمراكب ليقابل استانلى .

وطلب أمين باشا من الملازم صالح أبي يزيد قائد تونجورو أن يكلف سليم افندي مطر بارسال باخرة للسفر عليها الى استانلي . وما كاد الجواب يرسل برا حتى وصلت الباخرة الخديو بعد غروب الشمس بنصف ساعة آتية من وادلاي غاصة بالركاب وذلك بعد أن قضت خمسة أيام في هاذه الرحلة . وكان من ضمن ركابها حواش افندي وسكرتير أمين باشا رجب افندي والضابطان المصريان عبد الواحد افندي مقلد وعلى افندي شمروخ وكثيرون غيره . وفي اليوم التالي ٢٧ يناير أبحرت الباخرة المذكورة وعلى متها جفسن الذي كان مسافرا ليجتمع برئيسه .

وقال فيتا حسان إن أمينا باشاكان فد وطد العرزم على السفر إلا أن سببا عز على فيتا حسان إدراكه في الحال جعل أمينا باشا يكره السفر بهذه السرعة . ذلك انه كان لا يريد الرحيال عمية استانلي بدون ان يكون ممه ثلة من الجنود تفوق قوتها قروة حملة استانلي أو على الأقل تضارعها إذ كان يخشى ان يلقى بنفسه تحت رحمة رئيس عات في غضون رحلة طويلة محفولة بالمشاق . وكانت نفسه تماف أيضا ان ترى ملزمة بالتنازل له وحده عن شرف قيادة القافلة بصفة رئيس لا مرد لأمره .

ولأنه عند ذاك يستطيع ان يزعم أنه منقذهم ومنجيهم . أما اذا كان أسين باشا ممه مائتا أو ثلثمائة جندى فان استانىلى يحسب له حسابا وفي حالة حدوث خلاف فى الآراء بمكنه هو ومن معه ان يستمروا في طريقهم سائرين بمدرل عن استانلى . وعلى ذلك كان يرغب للوصول الى ذلك الفرض فى اسمالة الجندود اليه لعل ذلك يؤدى الى عودته على رأس الحكومة .

وعندما أدرك سليم افندى مطر \_ وكان قد وصل الى تونجورو \_ أنه هو ورفاقه لا يمكنهم مقابلة استانلى الا اذا كان أمين باشا على رأسهم طلبوا منسه مصاحبتهم فأبى هذا بتأتا وقال « انى لم أعد بعد مديركم ولا أستطيع أن أذهب معكم بصفة ترجمان لا أقل ولا أكثر . وما منحنى الخديو لقب باشا لأقوم مقام ترجمان بينكم وبين استانلى » . واستعصم أمين باشا خلف هذه الايضاحات الى ان قدموا له الخضوع التام .

ولسهولة الوصول الى هـذه الغاية كان فيتا حسان وكازاتى يكثرون الستردد على الضباط لزيارتهم ويأكلون ويشربون معهم وينهزون فرصة حسن استعدادهم لبشيروا عليهم بعمل صلح مع الباشا قائلين لهم : وانكم اذا طلبهم مجتمعين الصفح عن زلاتكم وعن اغتصابكم السلطة فلا بد ان يلين » . وأتت هذه المناورات في الحسال بالثمار المبتفاة ، وقدر الضباط فيا بينهم الذهاب مع أمين باشا الى محطة مسوه لكي يكونوا على مقربة من معسكر استانلي . وفي ٨ فبراير وصلوا الى هدذه الخطة وفها نال أمين باشا مبتغاه فعلا اذ في الغد بعد محادثة قصيرة مع كازاتي مشال الضباط مجمعهم بين يديه وقدم واله مع كل واجبات

الاحسترام عريضة عليها اثنا عشر توقيعا وفيها يعترف الموقعون بخطئهم ويلتمسون الصفح ويطلبون منه ان يتسلم أعنة الاحسكام وبعد قليل من التمنع قبل منهم ذلك ، وعقب ان انصرف الضباط صفوا الجنسود أمام داره ونصحوه بأن يظلوا أوفياء مخلصين ما دام الباشا قد قبل الآن ان يقبض على أزمسة المديرية ويتولى أحكامها . ثم بعد ذلك تلى الفرمان الصادر من الحديو بمنحه رتبة الباشوية وأطلق بعسد تلاوته ١١ مدفعا تحيسة . ولهذه المناسبة ترقى سليم افندى مطر الى رتبسة قائمقام مكافأة له على حميته وغيرته وعمان افندى لطيف الى رتبة بحكباشي جزاء ما أداه من الخدم .

« وأقام بعد ذلك أمين باشا يومين فى مسوه ثم أقلع ومعه كازاتى و فيتا حسان و سليم بك مطر و ١٢ ضابطا و ٤٠ جنده على الباخرتين ويمعوا شطر ركن البحيرة الجنوبي الغربي ليقابلوا استانلي . وفي غضون هذه الرحلة قابلهم مركب به خطاب من استانلي وآخر من الدكتور فلكن الى أمين باشا . وخلاصة الخطاب الاول كالآتى :-

« لقد تأسفت للنوازل المشؤمة التي حلت بهم . واذا كان من المقتضى ابقاؤكم بمد الآز في الاسر فانه يتعذر على ان انقذكم لأن حلت على فاست كثيرا وحلت بها نوائب جمسة ولم يبق تحت تصرفي إلا قوة ضليلة . ومن المتعذر على الذهاب للاتيان بكم ومع ذلك سأنتظركم هنا ثمانية أيام ابتداء من هذا التاريخ ، وأملى عظيم بأن تتمكنوا من المجيء . وفي حالة تخلفكم عن الحضور فاني لا أقصر عند رجوعي الى بلاد الانكايز عن الحذاء الثناء عليكم قياما بالواجب ولجدارتكم وأهليتكم » .

أما خطاب الدكتور فلكن فمصبوغ بصبغة الود . فقد قال فيه انه أبلغ استانلي ما عمدله في انكاترا لمصلحة أمين باشا ونصح أمينا بأن بجعل التقتير رائده فيما لديه من المال حتى رجوعه الى القاهرة . فكانت هدده النصيحة سببا لانشغال بال أمين باشا وقلقه لانه لم يدرك معنداها ومغزاها على صحته . وترجم الى كازاتى وفيتا حسان فيلم يستطيعا ان يستنتجا منها غدير ان الباشا ليس أمامه ما ينتظره من الحكومة المصرية وان من الواجب عليه تجداه هذا التخلي المنتظر ان محتفظ عما عسى ان يكون في حوزته من المال . ويقول فيتا حسان ان هذا الايضاح بدا لأمين باشا مقبولا جدا لأنه سبق أن تلقى خطابا من الطبيب شوينفورث مبينا فيه مجلاء ووضوح الحوادث التي وقمت قبل ترقيته الى رتبة باشا .

وها هو فوق ذلك ما ذكره فيتا حسان بصدد هذه السألة :

« لما رأى أمين باشا نفسه متروكا فى زوايا النسيان من جانب الحكومة المصرية أدار وجهسه بواسطة الدكتور فلكن شطر حكومة الانكايز ليلفت أنظارها الى مديرية خسط الاستواء . فردا على هسذه الاستغاثة التي تكررت فيما بعد تألفت حملة استانلى فى انكاترا . وعلى ما يظهسر لم تنظر الحكومة المصرية لهسذه الاستغاثة الموجهة من أمين باشا الى حكومة أجنبية غير حكومته ، بعين الرضا . وهسذا بلا رب هو السبب الذي من أجله تخلت عنه الحكومة المصرية ، وأنها لم تعدل عن رأيها وتمنح أمينا لقب باشا دلالة على رضاها عنه إلا بعد ان تدخل فى الأمر شوينفورث تدخلا مشوبا بالحزم والعزم .

« ولم نكن مغالـين في اعتقادنا ان المقابلة الفـاترة التي كان يتوقعهـا

الدكتور فلكن لأمين باشا في القاهرة كان سيكون سبها النائير السيء الذي أحدثه في نفس الحكومة المصرية تحوله عنها الى الحكومة الانكليزية . على أنه ليس لانسان ان يلومــه لاستنجاده بالانكليز لأن المديرية كانت مستهدفة للخطر وكان هذا الخطر نرداد يوما بعد يوم وكل مديريات السودان سحقتها قوات المهدى الهائلة رغم ما أبدته من المدافعة ولم يبق أي أمل بالنجاة أمام مديرية خط الاستواء .

« وكانت الحكومة المصرية عاجزة كل العجز عن مقاومة الشورة وكان يبدو ان مديريتنا ضاعت ضياعا لا يرجى بعده رجوع . وعند ذاك صرح لى أمين باشا بأن نيته انجهت نحو الانكليز حتى لا يدع مدينة خط الاستواء الفسيحة الجيلة ترجع الى عهد البريرية والتوحش . وانها اذا كانت تحت سيطرة أمة متمدينة تستطيع ان تكون وسطا لقوة عاملة تنتشر المدنية والتقدم من ربوعه فى افريقية الوسطى . ووقتئذ كتب الى الدكتور فلكن ذلك المكتوب الذي يؤاخذونه على تسطيره فى القاهرة ويعدونه شبه خيانة » . اه

ان كل ما ذكره فيتا حسان بشأن هذه المسألة لا يعسد مطلقا على حسب رأيي من الظروف المحقفة في مسئولية عرض أمين باشا مدريته على انكاترا وتقديما لها لانه لم يكن له أية صفة تخوله الاقدام على ذلك . وقد يبدو فوق ذلك أنه ندم أشد الندم على ما اقترفه فيا بعد . ويدل على هذا أقواله وسلوكه بعد ان وصل الى زنجبار . واذا كنت قد ذكرت هناكل أقوال فيتا حسان بشأن هذه المسألة فما ذلك إلا لانه سيجيء ذكرها في الملحق الخاص باستانلي أيضا .

وفى ١٧ فبراير وصل أمين باشا الى وبرى Weri وهى مرسى للمراكب ينزل فيها الذاهب الى معسكر استانلى. وكان هـذا المعسكر فى أعلى فجوة وندى نزوله وجد جفسن قـدم خصيصا لينتظره فى ذلك المرسى. وقـد نصب فيه أمين باشا معسكره وكتب فى اليوم التالى الموافق ١٣ منه خطابا الى استانلى قال فيه ما يأتى:

« لقد وصلت هنا بعـــد ظهيرة أمس على باخرتى ومعى الفريق الاول من الأشخاص الذين يرغبون مبارحة هذا البــله مجراستكم . وحالما أفرغ من بناء المحال اللازمة لوقاية اتباعى تبحر الباخرتان ثانية الى محطة مسوه لتحضرا قسما آخر من الاشخاص الذين ينتظرون نقلهم .

« ويوجد الآن معى ١٢ ضابطاً يشتاقون لمقابلتكم وكذلك ، بعندياً . وقد الآن معى ١٢ ضابطاً يشتاقون لمقابلتكم وكذلك ، بعندياً وقد المنازية المن

وفى ١٧ فبرابر وصل أمين باشا ومعسمه انباعه وعلى رأس هسؤلاء سليم بك مطر الى معسكر استانلى . أما كازاتى و فيتا حسان فلبشا فى ويرى ، الواقعة على شاطىء البحيرة ورجعت الباخرتان الى مسوه لتحضرا قسما آخر من الاشخاص الذين عقدوا النية على الرحيسل ثم قفلتا راجعتين وعليهما أو للك الأشخاص ونقلنا فى الوقت ذاته خبر حدوث اخلال جديد بالنظام فى وادلاى وتغيير فى الحكومة .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مقابلة استانلي صباط الحامية المصريين والسودانيين بمديرية خط الاستواء ويرى في أقصى اليمين مدفع مكسيم مصوبا اليهم لدهابا لهم .



ونى Mr. Bonny الى « وبرى » ومعه ١٠٠ رجل من الزنجباريين والحمالين التابعين لرئيس كافاللى . وكان استانلى قـــد أبرم مع هـذا الرئيس عقدا تعهد فيه ان يورد العدد اللازم من الحمالين لنقل الأمتعة والبضائع من « وبرى » الى معسكر استانلى أى مسافة ثلاثة أيام بأجــرة قدرها ثلاثة سمبيات للحمال الواحد عن كل رحلة ذهابا وإيابا . وقد ذكرنا في حكمدارية عام ١٨٨٦ م أن كل ٢٥٠ سمبيا نساوى ريالا مجيديا قيمته ور١٧ من القروش ومن هنا يرى تفاهة هذا الأجر ويعلم بأى مبلغ حقير يقنع أولئك الزنوج .

وفى اليروم الذى وصل فيه بونى الى ويرى أذيعت اشاعة فحسواها أن بابادونجو Babadongo وزير كباريجا قادم على رأس جيش عرم لمهاجمة المسكر الذى أقامه فيها أمين باشا . وحاول كازاتى ان يحجز بونى والقوة التى معه للدفاع عن المسكر ولكن المذكور رفض قائلا ان الأمر الذى معه يقضى بأخذ المتاع والسفر . وهذا ما عمله فعلا .

وانهز كازاتي هذه الفرصة ليرسل معه رسالة الى أمين باشا يطلب فيها منه المهدد. وحالما وصلت هدفه الرسالة الى يد أمين باشا عاد الى ويرى ومعهم سلم بك مطر والضباط والعساكر الذين رافقوه الى استانلي ومعهم ضابط من ضباط هذا الاخير يقال له نلسن Nelson و ٧٠ زنجباريا مسلحون غير انه الضح فيا بعدد ان هذه الاشاعة عارية عن الصحة ولذا لم يجاوز حد الاذاعة .

قال مؤلف كتاب « حياة أمين باشا » بالجزء الأول ص ٣٠١ :ـ

« ان حميلة استانلي عندما وصلت الى البحيرة في المرة الثانية لم تكن

أحسن حالا مماكانت عليه عند مجيئها في المسرة الأولى في السنة الماضية . ولم يكن لدى استانلي شيء من العطف والميل لا نحو أمين باشا ولا نحو ضباطه . فكان يعتقد ان حملته أخطأت قصدها ولم تصب قط مرماها وكان هذا الاعتقاد المضني يشغل كل أفكاره .

« وإن مهمة استانلي لم يكن من مقاصدها تمكين أمين باشا من مواصلة نشر العمران في ربوع مديرية خط الاستواء المصرية كما لم يكن من أغراضها انقاذه بتوصيله الى ساجل البحر بل كان جل ما ترى اليه اكتساب اقليم مترامي الاطراف لصالح شركة انكليزية يبشر بادرار الخيرات الكثيرة يباشر حكمه مدير خبير محنك.

« ولقد كان استانلي يمقت أتباع أمين باشا وكان يود حصرهم في أقل عسده ممكن . ولو بقيت جنود أمين باشا وباشر المسير على رأسهم لفتح اقليم البحيرة لحساب انكاترا لما كان استانلي قد تضرر منه وماكان يقيم العراقيال في وجهه . أما الآن وقد أصبح هؤلاء الجنود عاجزين عن تنفيذ الخطة التي كان استانلي قد علق عليها الآمال فقد صاركل شيء

يعمل للحيلولة دون انسحامهم لان في استطاعة الجنود ان يضايقوا استانلي في ادارة الحملة التي كان بريد ان يكون مطلق التصرف فيها ويقدر أنه يعطى أمينا باشا \_ ذلك الذي أنقذه استانلي \_ شيئا من المهانة والسيطرة . ولكي يجد أيضا حج \_ ة مقبولة في الظاهر لاستبعاد هـ ولاء الجنود والتخلي عهم عزا اليهم نيسة الخيانة ، وأنهمهم بأنهم لا يبيتون نيسة القبض على أمين باشا فقط بل على استانلي وضباطه وتسليمهم للمهديين . وه خذه النهمة التي ليس لها أساس أصلا أصحت مصدر كل ما نسبه استانلي الى الجنود من المثالب وكل ما صوبه اليهم من المطاعن » . اه

ولقد أصاب هذا المؤلف كبد الحقيقة اذ قال ان استانلي كان غرضه التخلي عن الجنود وتركهم في الموضع الذي كانوا فيه وعدم أخذهم معه أما السبب الذي ذكره وان كان له أساس من الصحة إلا أنه لم يكن السبب الرئيسي إذ ان السبب الرئيسي ينحصر في ان الشركة الانكليزية التي كان يظن أنها تثبت أقدامها في مديرية خط الاستواء مكان مصر لم يكن هذا المسعى لحسابها الا في الظاهر ولكن في الواقع ونفس الأمركان لحساب الحكومة البريطانية التي خلفها . وكانت هذه القوة النظامية المسلحة تظل في محلها حتى يحكنها ان عددة تود ان هذه القوة النظامية المسلحة تظل في محلها حتى يحكنها ان غيا بعد .

وكان الأمر المهم إذن هو ما يأتى : لماكان رأس هذه القوة المسلحة هو أمين باشا وكان من غير المكن ان يرجى من وراء هــــذا أية فائدة فكان اذن من اللازم خلعه لان خلعه يعد عثابة اقتــــلاع السلطة المصرية

المثل لها . وعدم تعيين خلف له من جانب هذه السلطة نفسها ينشأ عنه ترك هذه القوة بغير رئيس وجعلها غير مملوكة لمالك .

نعم. ان استانلي عند قدومه في المرة الأولى عسرض على أمين باشا إلحاقه مع هذه القسوة مخدمة الشركة غير أنه في ذلك الوقت كان الجمهور في أوربا بجهل الحسالة التي كانت عليها المديرية كما كان بجهل نفسية القبوة وكان يتصور أنها على جانب من الطاعة العمياء لرئيسها . وهسده الظروف تستدعى حمّا رضا هذا الرئيس حتى يمكن استخدامه لأنه متى تخلص من خدمة الحكومة المصرية استطاع بكل سهولة ان يرتبط مع الشركة . وهكذا يبقى زمنا ما مع شرذمة من الضباط الانكايز ومتى قبض هؤلاء على ناصية تلك القوة يستغنى عن أمين باشا وعن خدمته . وهذا هو الأسلوب الذي سارت عليه الحكومة البربطانية في مصر .

## ولنرجع الآن الى موضوعنا فنقول :

أحضر سليم بك مطر رسالة موقعا عليها من استانلي لتبليغها لكافة ضباط المديرية وموظفيها الملكيين . وتحتوى هذه الرسالة على شروط ونصائح تختص بالسفر . ومن مقتضاها ان استانلي قسدم منتدبا من قبل الخديو ليكون فقط مرشدا لموظفي المديرية الذين يرغبون في الرجوع الى ديار مصر وأنه يمنح أولئك الموظفين الوقت الضروري للذهاب الى معسكره والاستعداد للسفر . ويتعهد ان يقدم لأمين باشا و كازاتي و فيتا حسان وماركو جسباري ما يلزم من الحمالين لنقل أسرهم وأمتمهم . أما غيرهم ونبغي ان يدروا أمر أنفسهم بمعرفتهم ولذا ينصحهم ان لا محملوا معهم فينبغي ان يدروا أمر أنفسهم بمعرفتهم ولذا ينصحهم ان لا محملوا معهم أمالا يتعذر نقلها وان لا يأخذوا في النفر إلا الأسلحة والذخيرة والملابس

والزاد السلازم والاشياء الضرورية وانه يتعهد كذلك بالعناية في مسدة السفر بوسائل معيشة أمين باشا ورفاهته وأمنه وراحته هـو وكل من كان له صديقاً.

وهذا قال فيتا حسان آنه سوف يتضح فيا بعد كيف ر استانلي بوعده وقال أيضا آن هذه الفقرة وهي : « أمين باشا وكل من كان له صديقا » قد يمكن آن نجر عليهم أمورا غير محمودة فلفت نظر أمين باشا آلى هذه العبارة . غير آن السيف كان قد سبق العذل والرسالة كانت كتبت ومن غير المستطاع تعديلها . وكان استانلي قد حررها باللفة الانكايزية وترجها الى العربية أمين باشا ونسخها كاتبه رجب افندي فلم يكن في الاستطاعة معرفة من من الثلاثة استعمل هذه العبارة . إنما قد يكون من المحتمل أنها كانت السبب في حسيرة وارتباب أغلب الضباط وتردده عن السفر . وان هذه العبارة لا يمكن الا ان توقيظ فيهم وهم على ما هم فيه من الحيرة الخيوف من أن يعاملهم استانلي معاملة سيئة أو يضطرحهم من باله اضطراحا تكون مفيته جلب الأذي والضرر لهم .

وبقى الكابتن نلسن فى معسكر « ويرى » مع أمين باشا وأرسل مع عاليه بعض الموظفين والأمتعة الى معسكر استانلى محتفظا بجنوده المسلحين.

الحوادث التي وقعت قبل سفر امين باشا الى معسكر استانلي

وفي اليوم التالي وصلت الباخـــرة نيانزا من وادلاي وبها خطاب

من فضل المـــولى افندى الى سليم بك وقــرار من الحكومة الثــائرة هذا نصه :

« نحن ضباط مديرية خــط الاستواء وموظفيها الملكيين . نظرا لوفاة المأسوف عليه (حامد بك) قائمقامنا وحاكم المديرية قررنا باجماع الآراء ترقية البكياشي فضل المــولي افندي الأمين الى رتبـة قائمقام وتعيينه حاكما على مديرية خــط الاستواء خلفا للمأسوف عليه جد الأسف (حامد بك) » . اه

وهذا القرار موقع عليه من ٣٠ شخصا بين ملكين وعسكريين اما بالامضاء أو الختم . والخطاب مكتوب بلهجة كبرياء تقرب من الوقاحة يلوم فيه مرسله سليم بك مطر على خيانته باعادة أمين باشا لتولى الحكم بدون إذن مهم ويلح عليه بالعودة مع الضباط الى وادلاى وأن يحضر معه أيضا أمينا باشا و كازاتى و حواش افندى و فيتا حسان . واستطرد فضل المولى بك قائلا : انه سيحضر هرو نفسه اذا لم ينفذ هدذا الأمر ويأتى بمن ذكرت أسماؤهم طوعا أو كرها . ومع ذلك لم يحرك هذا التهديد ساكنا وذهب هباء .

ومع هـذا فقد سافر سليم بك ورفاقـه الى وادلاى فى ٢٦ فـبراير ليقنعوا فضل المولى بك ومن معـه ويرجعـــوهم الى الصواب. وكان قصـدهم اذا لم يكلل مسعاهم بالنجاح استحضار أسرهم والجنــود لينطلقوا في السير مع استانلى .

ورأى أمين باشا ان ليس هنـاك ضرورة تستدعى إطــــالة إقامته في

ويرى فذهب الى معسكر استانلى مع ان كازاتى كان قد نصحه بأن ينتظر مجىء باقى الموظفين والجنود الذين ظلوا على عهد الاخلاص ونهمه بأنه متى اجتمع الاربعة الأوربيون المقيمون فى خط الاستواء فى معسكر استانلى فهذا يأمر فى الحال بالسفر بدون ان ينتظر الآخرين وعندئذ يكونون مضطرين حسب رأى كازاتى أن يتنازلوا عن خطهم القاضية بأخد خسود المديرية حتى يستطيعوا القيام برحلهم على أحسن ما يمكن من الاحوال . ويقول فيتا حسان انه لو عمل محسب هدفه المشورة لانقضت تلك الرحلة فى أوقات ميمونة ولما اضطروا ان يعانوا بنى استانلى وعتوه طيلة تمهور .

وغادر فيتا حسان ويرى بعد أمين باشا بأربعة أيام برفقة كابتن من ضباط استانلي يقال له استيرز Stairs و ٤٦ هـالا لنقل أمتعته فوصل الى معسكر استانلي بعد ان سار يومين سيرا شاقا . وعلم فيتا حسان في الليلة التي قضوها في الطريق ان امرأة سودانية زوجة بلوك امين شركسي يقال له رشدى حلمي جاءها المخاض فبادر الهـا وباشر توليدها . وفي ظرف نصف ساعة انتهى كل أمر . ونظهرا لما اكتسبه في مدة عشر سنين من التجارب لم يتخذ أي تدبير لنقلها ونقهل طفلها وفي اليوم التالي سارت في الطريق وابنها على ذراعها بكل بسالة كأنها لم تضع .

ويبدو معسكر استانلي نظيفا نظافة كافية وبه شيء من النظام . وتقع عين القادم اليه من ناحية البحيرة أولا على مضرب كبير وهرو مضرب استانلي ومجانبه سارية ارتفاعها سبعة أمتار يخفق العلم المصرى في أعدلها . ثم يرى ميدانا على جانبيه صفين من الاكواخ مربعة الشكل أعدت

لنزول أمين باشا ومر معه وحالما وصل فيتا حسان قصد أمينا باشا وذهب أمين باشا معه الى استانلى وقدمه اليه . وبعد أن صافحه ورحب به سأله عن المدة التى تلزم لأولئك الذين يريدون السفر معه للوصول الى معهدره . فأجابه فيتا حسان ان نقل أربعة أو خمسة أفرواج يوميا كالتى تشعن الآن تكفى الذين في ويرى . أما أولئك الذين لم يزالوا الى الآن في محطات المديرية فهؤلاء من المتعذر ان يحدد لهم ميعاد حتى على وجه التقريب لأن ذلك يتعلق بسرعة استعدادهم ومقدار حمولة الباخرة وكذلك اهتمام كل أولئك المؤتها أمر السفر وعلى ذلك سيستغرق ذلك زمنا طويلا ولا يستطاع الانهاء من النقل في أقل من ثلاثة أشهر . وبعد الكوخان فيتا حسان القهوة استأذن من استانلي وانصرف الى حيث يوجد الكوخان فيتا حسان أعدا له .

ولبث كازاتى فى ويرى وكان يبدو انه لا يريد ان يقتفى أثرهم واكتفى بمراقبة النقل . وأخذت القوافل تغددو وتروح وتأتى كل مرة بعالم جديد .

ولم يحدث في المسكر حادث ذو شأن حتى يوم ه أبريل اللهم إلا حادثا فرديا كان بمكن ان يجر الى عواقب غاية في الوخامة اذا لم يتدخل في الأمر فيتا حسان . ذلك ان اناس زنجبار نظرا لما جبلوا عليه من الوقاحة وقلة الادب استباحوا رفع الكلفة مع كل امرأة يصادفونها سواء كان ذلك بالقول أم بالفعل . وفي ذات يوم تعدوا بهذه الطريقة على زوجة ضابط صف يقال له عمر افندى الشرقاوى وهو قائد الجنود السودانية الذين قدموا من مصر مع استانلي . وأبلغ عمر الشرقاوى جنوده وقد

كانوا شاهدوا الحادث فطلب عمر من استانلي ترضية عن هذه الاهانة التي لحقته فأجابه ان خذ تأرك بيدك. وان هو إلا ان سمع ذلك حتى تسلح بهراوة وانقض على المعتدين وهدوى على ثلاثة منهم بضربات متواترة إلا انه سرعان ما أحاط به جيش من الزنجباريين. وفي الحدال خف خدام موظفي المديرية وهم من قبيلتي الدنكا والشلوك أي من جنس عمر افندى إلى نجدته وهم قدوم مشهورون بالجدرأة والبسالة ولا محجمون أمام أي خطر مها عظم واستعملوا في دفاعهم كل ما وقع تحت أيديهم وكان لا مفر من نرول كارثة لو لم يبادر فيتا حسان وموالي أولئك الموظفين بأمرهم بالانسحاب والكف عن القتال ومع ان استانلي كان قد صرح الي عمد الشرقاوي بأن يثار لنفسه لم يحل ذلك دون ان محسكم عليه بأن محسل صندوق ذخرية على رأسه مددة طويلة . وهو حكم كريه بقدر ما هو خارق للمدألوف ويبدو غريبا لمن لم ير بعيدي رأسه استبداد استانلي الشنيع .

وعندما وصل في آخـــر مارس فوج الى ويرى قال استانلى ان هذه الشحنة هي الأخــيرة وأولئك الذين تخلفـــوا الى الآن هم وشأنهم . فاضطرب وانزعج أمين باشا لذلك هو ومن معه لأنه بصرف النظــر عن سليم بك وبعض الابطال الذين لم يزالوا الى الآن باقين في المديرية قد تجرد من كل قوة مسلحة واستسلم لمشيئة استانلي وإرادته . ومما زاد في أسفهم ان سليم بك أفلح في نهاية الأمر باقناع الكل بالسفر .

وفى ٢٥ مارس كان سليم بك قـد كتب الى أمين باشـا وبعث له برسالة موقع عليها من كان سليم الثائرين يعربون له فيها عما له فى نفوسهم من

الاجلال . ويقولون انهم جميعا مستعدون للسفر مع استانلي . وطلبوا في نهاية الامر أن يؤجـــل استانلي السفر الى أن يصل الى وادلاى جنود مكراكا الذين هم الآن سائرون في الطريق ويصل كذلك جنود نقطة أبي نخره وعندئذ يولى الجميع وجوههم شطر معسكر استانلي . وقالوا علاوة على ما تقدم انهم سبهتمون بأمر نقل كافة الموظفين على ظهر الباخرتين بأسرع ما يمكن الى ويرى .

وجاء الى أمين باشا خطابات أخرى يلتمس فيها مرسلوها منه ويتوسلون اليه ان ينتظرهم وان لا يتركهم . وجاء له أيضا رسالة بنفس هذا المعنى من محمود افندى العجيمي قائد مكراكا .

وخلب هـــــذا التغير في الرأى لب أمين باشا لانه يسوغ له السفر مسع كافة أتباعه . فبلغ استانلي هذا الامر في التو والساعة فلم يشأ ان يشارك الباشا في تحمسه وجمع سائر ضباطه ووجه اليهم السؤال الآتي :

أيجب علينا أن ننتظر مجىء طائفة موظفى المديرية أم لا ؟ وأوضح لهم أنه سمح للذين يبتغون السفر بهسلة شهر للحضور الى هنا وقال ان هذا زمن كاف جدا على ما يرى . وان الثلاثين بوما قد انتهت الآن ولم يصل من مجموعهم جسزء من ستة عشر . وان أمينسا باشا يربد أن ينتظرهم . أما من جهته هو فلا يمكنه ان يصرح إلا بخمسة عشر يوما وان لا ينتظر أكثر من ذلك . وانه بالاختصار ربما كان من سوء الفطن انتظار قدوم ضباط وادلاى مع ال ١٠٠٠ او ال ٢٠٠٠ جندى التابعين لهم . فصرح كل ضباط استانلي باجماع الآراء بأنه من غير الممكن الانتظار أكثر مما مضى ولم يشذ عن هدذا الاجماع إلا الكابتن نلسن إذ

انه رأى رأى أمين باشا وقال ان هـذا بوصف انه رئيس يجب عليه ان ينتظر اتباعه وان لا يتركهم .

ولا ربب ان الحمسة عشر يوما التي سمح بها استانلي لجمسم كافة رجال المديرية لم تكن كافية . فلقد كان أولئسك كثيرى العدد وموزعين في الجملة محطات لا يستطيعون في الحقيقة المجيء منها الى معسكر استانلي . وكان يلزم لنقلهم بالباخرتين على أقسل تقدر اثنا عشر شوطا وحتى لو سلمنا ان الجميع كانوا لا يبغون الرحيال كان يلزم على كل حال خمسة أشواط في نقل سلم بك مطر ومن معه من الضباط والموظفين وكان كل شوط من وبرى إلى وادلاى يستغرق حما ٢٠ يوما بغض النظر عن الوقت الذى يلزم لجمع الحطب لوقود الباخرتين وتصليح عددهما إذا استدعت الحالة ذلك . فلو حسبنا الزمن الضرورى الذى يلزم بقطع النظر عن كل عارض فلابد على الاقل من ثلاثة أشهر لاحضار أولئك الذين عقدوا النية على السفر وهم زهاء ثلث جماعة المستخدمين .

ولم يحدد استانلي هــــذا الأجل المضعك فحسب بل اقترح ان تنقل النساء والصغار بالبواخر وان يأتي جميـــع الرجال سليمي البنية برا ويأخذوا معهم في سفرهم حمالين من الزنوج وماشية للـــزاد على ان السفر برا كان من الامور المتعذرة لانه يستفرق زمنا أطول مما يستفرقه السفر بحرا بقطع النظر عن مقاومة الزنوج الذين يعترضونهم في الطريق إذ ان هؤلاء لا يمكن ان يدعوا القوافل تمر هادئة .

انه من غير المكن ان استانلي كان يجهل كل هذه التفصيلات . ولا مندوحة من التسليم بأن هـذا الأجـل البـالغ أدنى حــــد في القصر الذي اقترحه لم يكن الغرض منه إلا مداراة الظواهر بينما الجند في الواقع عارفون أنه غير ممكن تنفيذه .

وكان استانلي يأمل ان كازاتي يعاونه في تحويل أمين باشا عن وجهة نظره واقناعه بصواب وجهة نظره هو . فقصده وهو بصحبة هـذا الاخير وشرح له المسألة وطلب منه ابداء رأيه في الموضوع . وكم كانت دهشته عندما رأى في كازاتي خصا عنيدا للاسراع في السفسر ومع ذلك لم يتزحزح استانلي عن رأيه ولم يغير فكره . وأبلغ سليم بك أنه منحه أجلا بهايته ١٠ أبريل أي نزيادة خمسة عشر يوما فيكون مجموع التأجيلات بهايته ١٠ أبريل يقدون المعسكر ويسافر . وأعلن استانلي بذلك شكرى افندى قائد مسوه برسالة ثانية وطلب منه الحضور في الوقت اللازم .

وداخل أهل المسكر اضطراب عظيم لدى هـذا النبأ واغتم الجميع الاضطرارهم الى السفر بدون أقربائهم وأتباعهم إذ كان يوجد بالمسكر نساء لم يأت أزواجهن بعد وأبناء لم يزل آباؤهم فى مختلف محطات المدرية . وكان يوجد كذلك خدم أخذوا بصفة حمالين ولم يزل مواليهم متخلفين فى جهات قصية جدا . وكل هذه الخلائق كانوا بحكم الطبع فى حالة يأس لأن كلا مهمم ترك ذويه . وحضر كل هـؤلاء الخلائق الى فيتا يأس لأن كلا مهمم ترك ذويه . وحضر كل هـؤلاء الخلائق الى فيتا كان يشاطرهم تماما وجهة نظرهم فقد ذهب واحد منهم وهو الصاغ ابراهيم افندى حليم الى أمين باشا ليلتمس منه نيابة عنهم ان يأمر باطالة المدة ليجد سليم بك ورفاقه الوقت الكافي للقدوم .

وكان أمين باشا لا يريد أن يتهم بأنه هو المحرك لهذا المسعى فنصحهم أن يتوجهوا الى استانلى ويطلبوا منه هـ خال التأجيل وأكد لهم أنه اذا استدعاه استانلى ليبلغه خرب زيارتهم فهو يعاضد طلبهم . ولكن بعد ساعة من انصرافهم من عنده استدعاهم ثانيا وأشار عليهم بأن لا يقوموا بأى سعى حرتى لا يستفزوا استانلى لاستعال الشدة . وقال لهم ان هذا هو صاحب الأمر والنهى وانه يجب عليهم ان يخضعوا لارادته طوعا أو كرها وان تركهم له فيه مجلبة للخطر لأن ذلك قد يمكن أن يجر بسهولة الى اعادة الاخلال بالنظام في المدرية ومن جهة أخرى فان استانلي لا يدعهم يذهبون الى حيث ريدون لأنهم وان كانوا ضيوفه فهم في الوقت ذاته أسراه . ويجب عليهم أن يعرفوا موقفهم هذا وان لا يستساموا اللأوهام والتغيلات .

وفى ٤ أريل أعطى استانلى أمين باشا ٤ حمالين من أهالى زنجبار . وبضم هــــــذا العـدد الى ال ١٠١ ماديا الباقين من ال ١٠١ الذين قـــــدمهم أمين باشا الى استانلى عندما رجع ليبحث عن مؤخرته يكون مجموع ذلك مالا . وأعطى كازاتى ٣ فيكون لديه ٩ حمالين بما فى ذلك خدمه . وأعطى فيتا حسان ٢ فيكون لديه ٣٠ حمالا بما فى ذلك خدمه .

وكان لدى استانلى خادم من أهالى الزنجبار يقال له صالح وهو شاب نبيه ذكى الفؤاد يبلغ من العمر ١٨ عاما يعرف القليل من اللفــــة الانكايزية ويعى بعض قشور من العربية تعلمها من عساكر الحملة السودانيين فاستعمله مولاه جاسوسا له .

وكان صالح هـذا يأتى استانلي بأخبار أقـل الحوادث ويطلعه على آراء

أمين باشا وكازاتي وفيتا حسان ورجال المديرية .

وفي ه أبريل قام استانلي بالعمال الذي سموه ( الانقلاب الفجالي الذي أحدثه استانلي ) . وان مقاصد الثلاثة المذكورين الحميدة ماكانت تدع له مجالا لأن يتجاسر ويوجه اليهم أية ملامة بشأن تأجيال السفر غير انه نظرا لعدم مبالاته بما يفعال لدرجة خارقة للعادة اتهم أتباعهم بأمور هم منها أرياء .

واليك ييــانا دقيقا بما وقع من الحوادث فى ذلك اليوم حسب رواية فيتا حسان :-

قبيل الظهرر دوى صوت صفارة استانلي المهرود. فانقص فيتا حسان خارج الكوخ فصادف كازاتي وكان قد خرج مشله ليرى ماذا حدث فرأيا في دهشة الناس يطوون مضرب استانلي طي السجل ورأيا استانلي وضباطه مرتدين كساوى السفر. فتوجه الاثنان الي أمين باشا فوجداه قد بلغ منه الهيج مبلغا كبيرا. فسأله فيتا حسان عن الذي حصل فأجابه: « إن هذه هي أول مرة أهنت فيها وان استانلي وبخني توبيخا شديدا وزعم أن مؤامرة عملت ضده. وانه على وشك ان بهدر دماه في النو والساعة. وانه ليس في استطاعة مخلوق أيا كان ان يمامه ». فقال له فيتا حسان ان ذلك من رابع المستحيلات إذ لم يستعد بعد أحد للسفر وانه لا يوجد لديهم حمالون ولا عبيد وان هؤلاء انطلقوا الي الفابات لجلب للأحطاب إذ انهم كانوا يعرفون ان ميعاد السفر تعين في يوم ١٠ أريل ولم الأحطاب إذ انهم كانوا يعرفون ان ميعاد السفر تعين في يوم ١٠ أريل ولم

## مغادرة أمين باشا مديرية خط الاستواء وسفره مع حملة استانلي

أعمل أمين باشا فكره برهة وبدون ان يجاوب أشار اليهم بيده ان اتبعونى وخرجوا من ناحية المسكر وكان أمين باشا وضباطه واقفين وسط مربع مؤلف من رجال المديرية يحيط بهم الزنجباريون . ولدى اقترابهم من استانلي سمعوه يصيح :

« لقد علمت بالاً مس أنهم سرقوا سلاح واحد من أتباعى وأنهم يريدون اعدامى . فهاكم صدرى أطلقوا على النار اذا كنتم تجرءون على ذلك . أنتم لا تعلمون بأنى أدعى استانلى وانى « بولاماتارى » \_ أى كسار الاحجار \_ وانى أنا المسولى هنا . نحن نقوض المضارب فى الحال . انى أريد ذلك . فكل الذين يبغون السفر يمكنهم ان يقفوا على عينى والذين لا يريدونه يقفون على الشمال . وهمولاء أنذرهم بأنى أعدمهم فى الحال رميا بالرصاص » .

ويقول فيتا حسان ان استانلي قد حضر خطابته بحذاقة . فأولا قذف بتهمة خروقاء وقعت وقع الصاعقة في النفوس فأدهشت كل واحد . فبعد استعارات بليفة قمثل « بولاماتاري » مدبرة خصيصا للتأثير على عقرول البسطاء من السامعين كشف عن بطارياته وعندئذ أضحي من غير المستطاع مقابلة مشيئته إلا بالرضا والطاعة العمياء . وتكلل زهوه بالنجاح واتجه الدكل بطريقة آلية الى عينه .

وزاد فيتا حسان أيضا ان قال انه يعترف بالوجهة العملية لمثل هـــــذا

الفعل . فالصرامة متى اقترنت بالجرأة ومثلت مع شىء من الأبهـــة ينخدع بها الجموع على وجـــه العمـوم وبالأخص جمـوع الزنوج . ولكن ما كان ينبغى لاستانلى ان يستعمل مثل هـــذه الطريقة مع أشخاص بجب ان يخدمهم كمرشد وليس من حدود وظيفته ان يتحكم فيهم وقد أتى اليهم بقصد إسعافهم وليس لينقذهم رغم انوفهم . إذ قال الحديو : « ان استانلى سيقودكم مع الراحة على قدر ما يستطاع » .

## سجــايا استانلي

وعندما وصف فيتا حسان سجايا استانلي قال : « لا مندوحة من التسليم بأنه لم يكن رجلا عاديا بل هو رجل ذو جـــرأة نادرة لا تدركه أية حــيرة عند تخير الوسيلة وذلك ما أكسبه بعض الشهرة وانه ما خلق إلا ليكون فاتحا من فاتحى العصور الخالية المحنكين في قيادة الاقوام المتوحشة الذين يبثون الذعر والرعب في قلوب من يمرون بهم . وهو لا يعتبر الانسان إلا آلة لخدمة مصالحه الخصوصية ومجده الذاتي وان هذه الآلة يمكن كسرها متى قضى وطرد منها وطرحها ظهريا » .

## حوادث أيام رحلة استانلي في عودته

وانقضى اليوم الأول من رحلتهم المفعمة بالوقائع الخطيرة بدون حادث . وكانت الطريق غير مستوية ومتعبة . وفي المساء سير استانلي رجاله الزنجباريين للقيام بغارة ليحضروا ماشية للذبح وعددا من الزنوج لاستخدامهم حمالين . ورجعوا في غد اليـــوم التالي ومعهم ٥٠ زنجيـا و ٢٠ ثورا . وانقضى يوم ١١ أبريل في الراحــة وسافروا في يوم ١٢ منــه ليصاوا عند الرئيس

« موزامبونی » Mosamboni بعد الظهیرة .

وكان قد سافر قبل ذلك بنحو عشرة أيام الملازم الأول استيرز Slairs و البكباشي حواش افندي و الكاتب يوسف افندي فهي لاعداد مسكر في هدف الناحية . ولدى وصول الحملة البها وجدته تاما . وكان استانلي ينوى ان يقيم فيه مدة ولكن ما استقر بالقافلة فيه إلا وقدم اليوزباشي شكري افندي من مسوه إذ أنه لما لم بجد أحدا في كافاللي تتبع أثر الحملة لأن أسرته وأمتعته كانت قد سبقته مها . وما كاد يسمع الناس يتكامون عن السفر حتى نزل في مركب وأخذ معه بروجيا وجنديين وبعض الحدم وسافر الي ويرى . ولما وجد معدكرها خاليا كما هو الحال في كافاللي اقتفى أثر الحملة وأسرع في السير مع بضعة الرجال كما هو الحال في كافاللي اقتفى أثر الحملة وأسرع في السير مع بضعة الرجال كما هو الحال في كافاللي اقتفى أثر الحملة وأسرع في السير مع بضعة الرجال يصحبته بدون ان مخشى أو يخاف من القبائل التي لا بد ان يصادفها في طريقه . ولقد كان شكري افندي جنديا باسلا ورجلا ذكي الفرق أدرك الحملة في كافاللي وان يعجل في أثناء ذلك ترحيل رجاله . ان تنتظره الحملة في كافاللي وان يعجل في أثناء ذلك ترحيل رجاله . وانه بأسف هو الآخر لاسراع القافلة في السفر وأكد ان سليم بك ومن معه سيحل بهم القنوط واليأس عندما يعلمون بهذا الخبر .

وفى اليوم الذى حطوا فيه فى موزامبونى ظهر عند انبشاق الفجر أن ١٩ شخصا بين جندى وخادم اختفوا ومن بينهم ٤٧ نفسا من أتباع حواش افندى . وأخرفوا معهم المتاع و١٢ بندقية وقفراو راجعين على ما يقال الى خط الاستواء ليوفروا على أنفسهم متاعب السفر . وأصبح حواش افندى لا يدرى ماذا يصنع . فلقد كان فى حوزته فى العشى .ه ممالا ومن وقت حدوث هــــذا الهرب صار لا يملك إلا ٣ من الخدم من بينهم امرأتان غير ان حواش افندى كان رجلا ثابت الجأش لا تزعزعه العواصف والاهوال وفى ظرف أيام قلائل جمع ثانيا حاشية كافية ان لم تكن أكثر عددا من الأولى .

وبعـــد ان وصلت الحملة الى موزامبونى ببضعة أيام وقـــم استانلى فى مخــالب المرض ووقف مسيرها . وكان قـد أصيب بنزلة صدرية لم يبل منها إلا بعد خمسة عشر يوما والفضل فى ابلاله عائد إلى الدكتور بارك وأمين باشا وما بذلاه من التضحية فى علاجه .

وفى غضون هذا المرض لاذ زنجى يقال له ربحان كان حواش افندى قد أعطاه لاستانلى بأذيال الفيرار مع زهاء ١٠ رجال . وطاردهم شكرى افندى بنياء على أمر استانلى وأرجعهم الى المعسكر . وتبيين ان ربحان هو المحرض لهم على ذلك وانه هيو الذى قدم هذه القدوة السيئة وان ذنبه التمرد والعصيان فعقد له مجلس حربى مؤلف من استانلى وضباطه وحكم عليه بالاعيدام فشنق وأعطيت جثته لرجال زنجبار فقطعوها وتركوها فى المراء . وعزوا الى ربحان فوق ذلك كثيرا من الجرائم الهامة فقالوا انه تآمر بقصد تجريد الحملة من أسلحها وتسليم هذه الاسلحة الى سليم بك حتى يتمكن هذا من السطو على القافلة وهي عزلاء من السلاح .

ويقول فيتا حسان لقد كان من المستحيل ان يصدق انسان ان زنجيا معدما مثل ريحان حديث الخروج من جباله يستطيع ان يدبر خطة كهذه وان ينظم مؤامرة واسعة المدى مثل هذه . والأدنى للصواب أن استانلي كان برى أن من الضرورى لأمن السفر ان ينكل بهذا المسكين

ليكون عسبرة لسواه منما لحدوث تدابير سرية فى المستقبل. على أن الحملة ليس لها أى حق ان تحتفظ بهذا المسكين كرقيق وان توقع عليه هسذا العقاب الصارم ولكن استانلي كان قد اعتاد طبائع البلد القاضية باستعمال القوة الوحشية بدلا من الحق.

وفى أول مايو كان استانلى قد أبل من مرضه تماما وقسرر استئناف السفر بعسد أيام قلائل . وفى هسذا الوقت كان كازاتى و الصاغ على افندى سيد احمد وهو شيخ كبير مهوك القوى ومريض قسد طلبا من استانلى بعض الحمالين . ولكن استانلى كان قد اعتاد ان محيل اتباع المديرة على الباشا وهكذا يتخلص من طلباتهم العادلة الحقة . والباشا كان من جهة أخرى قسد أضاع كل نفوذ له فى الحملة من وقت الاهانة التي لحقته فى يوم أبريل وصار لا يتمنى غير شيء واحد وهو الوصول الى الساحل . وكان يتجنب كل بيان ومحت مع استانلى لئلا تلحقه اهانة أخسرى يصعب عليه احمالها . وعلى ذلك أحال كازاتى و على افندى سيد احمد على استانلى قائلا لما ان هذا ليس من شأنه . ولما رآهما فيتا حسان فى حيرة وارتباك أعطى كلا منها حمالين واقترض بعض نقود من رفاقه فى السفر واكترى أربعة زنوج آخرىن يملغ قدره ١٧٠ ريالا .

وفى مساء ٧ مايو أى عشية يوم الرحيل حضر ساع وبيده خطابان . وعبثا حاول الناس معرفة لمن هذان الخطابان ومن هو مرسلهما .

 اسكندر في الافواه . وأيوب افندي هذا كاتب كان قد ترك في وادلاي . وعلم منه أن حزب سليم بك مطر وحزب فضل المولى بك انفصلا نهائيا . وانسحب الحزب الأخير الى جبال لاندو Landu بينما أخذ حـزب سليم بك مطر في السير مع رجال مكراكا وكانوا على وشك أن يلحقوا بهم. وان مقدمة مؤلفة من ٣٧ ضابطا وضابط صف كانت على مقربة من كافاللي وأخذت تحاول ان تلحق أمينا باشا واكنها كانت تخشى أن لا تنتظرها القافلة . ودهش أيوب افندى عندما علم مخــــبر سفر الحملة هكذا على عجل لأن الخطاب الذي أخبرهم فيـه عسألة السفر لم يرد إلا في العشي . وكان يلومهم على تركهم . ولكنه قال لفيتا حسان ان سليم بك كان له من وأنه أرسل اليه مكتوبا بهـذا الصدد أحضره الساعي في اليـــوم الذي انقضي مع رسالة إلى أمـــين باشا . وهكذا انكشف ما كان سرا بالأمس فقد وصل بالفعل خطابات أحسدهما لفيتا حسان وصودر . وهنا يتساءل المرء عن الغرض من مصادرته ? ولماذا أريد اخف\_اء الأخبار عنهم ؟ ان كل ما في استطاعة المرء ان يبديه في هـذا الصدد هو محض افتراضات. فان استانلي كان لا يهمه بلا جدال أخذ سليم بك ورجاله معه . ومع أنه كان يريد ان يتظاهر بأن يسهل لهم اللحــاق بالقافلة فانه مما لا ريب فيه كان يود من صميم قلبه عكس ذلك وأنه كان يبــذل كل الوسائل ليمكر المسكر أن رفاقه السيئي الحسط على مسافة يومين وأنهم يبخلون عليهم بالانتظار . نعم كان يرغب ذلك لأنه لم يكن في الاستطاعة تقديم دليل قوى يبرر مثل هذا السلوك . ورجع الجاويش عبد الله الطرابيشي والجنود الأربعة الذين كانوا قد رافقوا أيوب افندي ومعهم خطاب ووعد من استانلي لسليم بك بأن ينتظره عشرة أيام بعد مسافة قليلة من هنا عند سفح جبل رونزوري Ruensori أو أبعد من ذلك قليلا عند شاطىء بحيرة ادوارد حيث يجب ان تمكث المحمة عشرين يوما .

وكان استانلي يظن ان في امكانه ان يصل الى البحيرة في ظرف عشرة أيام بعد ذلك . وقف لل الصاغ على افندى سيد احمد راجما مع الجاويش عبد الله لأنه كان يبدو له انه لا يستطيع ان يتبع القافلة . وسافرت ايضا زوجة أيوب افندى فاتخذها لكسله وشحه لمساعدته في حمل متاعه . وكان كل واحدد يعتقد اعتقادا جازما أن استانلي يريد أن ينتظر سليم بك وأتباعه .

وفى ه مايو عاودت الحمدلة السفر متنبعة سلسلة الجبال الموصلة الى بحيرة ادوارد » Edward وكان السير شاقا ومضيا وشؤما على الحمالين . وقبل الرحيل قامت الحملة بغارة وأت بكثير من الأسرى وهؤلاء الناس التعساء الحفظ عوملوا كذلك معاملة أسوأ من معاملة دواب الحمل . فقد كبلوا فى أعناقهم محبال متينة كل ثمانية أو عشرة منهم معاكما يكبل الرقيق واصطروهم أن يمشوا على هذا الحسال والاحمال فوق روسهم . وأدى أقدمامهم الطلوع والنزول وسط الحصباء المدبدة والمرور من جداول المياه . وكانت المؤخرة تسوقهم بالسياط وكانوا يتعاشون وقدوع الضرب بدفع بعضهم بعضا فكانوا يقعون بأحمالهم ويصابون مجروح بليغة أحيانا . وإذا كان أحدهم لا يستطيع النهوض بعد كبوته يهمل فى الطريق فتأنهمه الوحوش

الضارية أو يذهب فريسة قبيلة من القبائل المعادية هـذا اذا لم تعاجله المنية قبل ذلك بسبب الجوع. واذا كانت جراحه لم تحل دون متابعته السير عندئذ يكلف ان يستمر ماشيا بحمله إلى أن تتفاقم جروحه ويروح شهيد عـدم العنامة والكد المستمر.

وهذه الأفعال التي صدرت عن حمـــــــلة الانجاد هي أعمـال وحشية قاسية لا تتفق مع المهمة التي جاءت من أجلها .

وكانت الطريق رديئسة ومخترقة دواما الجبال . وبدأ أناس خطالاستواء يتألمون مر الألم من كثرة الصعود والهبوط . وكان البكباشي حواش افندى والتباجر ماركو دون سواهما لهما دواب . أما الآخرون جميعهم عا فيهم أمين باشا وكازاتي فكانوا يسيرون على الأقدام وإذا كان البعض منهم له مقدرة على مثل هسذا المشي فان الأغلبية كانت تراه شاقا مضنيا . وكان الشيوخ الطاعنون في السن والنساء والاولاد وهؤلاء كانوا يكونون تقريبا النصف يمانون من الآلام أكثر من غيرهم وكان عسدد المرضي يزداد يوما عن يوم وكان أشد الأخطسار جسرح الأقدام سواء أكان دون ذلك من زلة قدم أم العثور في حجر أو جذع أم أي شيء آخر . وأحقر جرح وأصغره كان عمانة حكم بالاعدام . واذا حال جرح أي انسان دون مشيه سواء أكان هذا من البيض أم السود فالمصير واحسد وهو التخلي عنه محيث لا يبقي أمامسه سوى انتظار الموت بأي شكل من أشكاله

الافريقية أى الرعن « ضربة الشمس » أو الجوع أو العطش أو الحيوانات المفترسة أو حربة .

وكانت فرائص أعضاء القافلة ترتعد عندما تفكر فى الضيق والياًس الذى يحيق بامرىء ترك على قارعـــة الطريق وهو يعلم العاقبة التى تترقبــه وأن لا أمل له البتة بعد . أما اذا كان المتروك أبا أو ولدا فقـــد يستطيع الانسان ان يتصور كم كانت آلام الابن أو الأب أو الائح أو الائم إذ يجب عليهم ان يظلوا ساكتين رغم ضربات السياط التى تقـــم عليهم من مؤخرة القافلة وان لا يلتفتوا ليودعوا المقبور حيا الوداع الأخير .

ولقد ترك الكاتب باسيلي افندي بقطر اخويه وكان أحدهما شابا والآخر أكبر سنا . ورمي العسكري المصرى \_ حمدان بنته البالفـة أربع سنوات لما أعياه حملها وقد كان يجر رجليه بمشقة مدفوعا إلى الأمام بوقـع السياط التي كان ينزلها بشدة على جسمه الـكابتن نلسن . وهـذا الجندي التمس لم يمتـد به زمنه حتى تطول آلامه ويطول ندمه على ما فـرط منسه قسرا في جانب ابنته لأنه وقع في اليوم التـالي في الأرض يطلب من الموت الغوث .

وكان الزنجباريون والوانيم Wanyemas والحمالون الذين أسروا في الغارات وخدم خط الاستواء يكونون وحدهم ثلثى القافلة. ومع انه كان قد يمكن ان يكون عدد المرضى كثيرا فكان في الاستطاعة حمل البعض منهم الى ان يشفوا بدون تضعية حتى بشخص واحد منهم إلا انه مع ذلك لم تمتنع التضعية بهم والاخذ في تسليمهم للحالين إلا من الوقت الذي انضم فيه الى القافلة المبشران جيرول Girault وشينز Schynse.

ومن كافاللى الى ساحل الزنجب الله يعد أميين باشا يتصل باستانلى الصالا وديا . فكان الأول يسير مع الحملة ولا يهنتم باتجاهها . وفقط عندما يكون لدى استانلى قرار بشأن مستخدمى خط الاستواء يرسل بارك Parke إلى أميين باشا لكى يعلن أولئك بذلك القيرار بواسطة رئيسهم .

ومن بعد موزامبونى دخلوا أراضى مزروعة موزا فكانوا يستهلكون منه المقدار الأكبر في اقتياتهم . وكان استانلى يأمر بأن يوزع عليهم موز وقليل من الذرة والفول وقطعة من اللحم مرتين في الاسبوع وذلك في يومى الاثنين والجمعة عندما توجيد ماشية . ومن وقت إلى آخر يوزع عليهم شيء من البطاطا والقلقاس . وهذه كانت مؤونهم مدة سفرهم التي استغرقت ثمانية أشهر .

وفي اليروم السابق لاجتياز نهير سمليكي Semliki واليومين التاليين لاجتيازه كان الطريق حسنا ومارا في سهل رحيب فأراحهم من المشي الهلك في الجبال . ومع ان الطبيعة كانت تجرود عليهم بمحاسها بعض أيام في هسدذا الطريق السهل فان بني الانسان لم يدعوهم يتمتعون بتلك المحاسن بل فاجئر وم بالعدوان . ذلك أن قبائل البناسورا التابعرين لكاباريجا ظهرت دفعتين بعد ان فارقوا سلسلة الجبال وأطلقت عليهم عيارات نارية ثم أدبرت مسرعة .

ولم يكن نهير سمليكي متسما وكان له زوارق للزنوج وان هـو واستغرق اجتيازه يومين بدون حدوث أي عارض. وبمــــد ان عــروا سهلا شرقي النهـــير وصلوا في مدة يومين إلى سلسلة جبال أخرى يقال لها « رونزوری » فتتبعوها سائرین من جههــــا الغربیة متجهین من اشت نهير السمليكي غير أنه لم ينشأ عنها ضرر . وبعد ان تركوا هـــؤلاء لاح بعض رجال قبيلة الوانييا وعقب ان صوب جنود الحسلة اليهم بعض ضقات ظهر لحسن الحظ أنهم اخوان وعلى ذلك سكتت في الحال أصوات البنادق. وبعــد عبــور السمليكي والدوران حول سلسلة جبــــــال رونزوري باسبوعين ثم لاح لهما الرونزوري واقفا أمامها محجمه الضغم الرهيب فكانت بروزاته تنكشف وتظهر الواحدة تلو الأخرى أو تختفي عن الابصار تبعا موقعب وبعدها عن العين . أما ذروته المغطاة بالثلوج فكانت محتجبة بالغيوم . وكانوا قــــد رأوا الرونزوري قبـل الآن ابتـداء من مرتفعـات كافاللي فكان يختفي عند المسير بين المضايق وفي الوديان الصغيرة بينما كان يبدو للمين الحـــال طول الليـل فطلب المرضى من أمين باشا ايقاف الحمـــلة وهـذا رأى من واجبه إحالة هــــذا الطلب الحـق عـــــلى استانــلى فضرب به عرض الحائط .

وقد كانت القافلة منهوكة القوى وكان رجالها بجرون أرجلهم بصعوبة

كبرى أو يسيرون مشتنين فى كل ناحية بدون رابطة ما . وهكذا كانت الحملة ممتدة بطول عدة كيلومترات ولو كان الاهالى معادين لها لكانت أييدت لأنها كانت فى حالة لا تستطيع معها مقاومة . وكانت حتى نفس المؤخرة منثورة ومتخلفة كثيرا عن هيئة معظم الحملة لدرجة أنها فى المساء لم تتمكن من ان تعسكر مع القافلة .

ان هذه الحملة التي تألفت لانقاذ أو على الاقـــل لمعاونة أمين باشــا كانت قد وصلت الى ساحل بحيرة البرت نيانزا في حالة كانت فيها احوج من غيرها الى المعونة . ولهذا السبب وزع أمين باشا بسخاء على افرادها وكانوا قد وصلوا تقريبا عرايا وجائمين نسيجًا من الدامور وماشية وزادا من كل ولم يرجع من هذا العدد إلا ١٦ وال ٨٥ الآخـــرون مع رئيسهم المصرى محمد جدَّاوى ادركتهم المنيــــة . وتتألف الاشياء التي برسم امين باشا من بعض أثواب من نسيج القطن ومنسوجات حمـــراء من الصوف ومنــاديل تكاد لا تذكر فلم يمانع في مسألة انقاذه هـــو وبعض رجاله ممتثلا للقوة أَكْثُرُ مَنَ الضَرُورَةِ . ( وَلَمْ يَغْبُ عَنِ البَّالُ مَا حَسَدَتُ فِي هُ أَبِرِيلُ ) . وكان من المنتظر ان يعامل على الاقل بشيء من الرعاية والالتفات حسما كان يرجوه بعــــد ان سمع ما جاء بخطاب الخديو ووعود استانلي ولكرن أتت الحالة بالعكس وامتسل رجال المدية المساكين للضرب بالسياط يكويهم بسيورها اناس من الأوربيين مع سبهم فى الوقت ذاته بوابل من الشتائم مشل: « جسودام Goddam » أو الكلمة الزنجبارية «كومانيانا Kommaniana » وهى كلة غليظة سافلة .

وعدا الاربعة الحالين الذين أعطاهم استانلي لأمين باشا عند كافاللي والشلاتة الذين أعطاهم لكازاتي والاتنسين اللذين أعطاهما لفيتا حسات كان كل شخص في القافلة ملزما بأن يستحضر هو لنفسه حماليه وزاده وينقل مرضاه ويقيم كوخه عندما تحط القافلة الى غير ذلك .

وكان استانلي قد أبان وهو في كافاللي رغبته في ان يمكث عشرة أيام على الأقل عند بحميرة ادوارد ليفحصها ويرسم خريطة لها ولحكنه لم يلبث عندها إلا يومين . وكان قد أعرب عن نيته أن ينتظر سليم بك عشرة أيام بجوار جبل رونزوري وعشرين يوما عند بحيرة ادوارد . ولكن شيئا من هذا لم يكن في نيته ولا قصده لانه بذل كل ما في وسعه لمنع سليم بك من أن يلحق بالقافلة . وكان يرى في انضامه اليها كابوسا على صدره . وسارت الحميلة مدة عشرة أيام على ساحل البحيرة على ابعاد منه تختلف قربا وبعدد . وفي أول يوليو زايلته في الشمال الغميري لتتوغل في بلدة أنكولة Nkole .

ووقع أنساء مسيرها على طول شاطىء البحيرة خلق كثير في المرض وتوفى كثيرون خصوصا من الاولاد . وجرحت أيضا أقسدام الكابتن نلسن فقد كان أصب بجرح في بلاد الكونغو فقتح ثانية وصار يعساني منه ما عاناه رجال المديرية الذين كان قد اعتاد أن يطاردهم بلذعات سوطه وسبابه الذي كان كثيرا ما تتخلله كلة كومانيانا Kommaniana . وقد كانت الشفقة منزوعة من قلب نلسن أكثر من كل ضباط استانلي . وكان اليوم الذي عسين فيه لقيادة المؤخرة يوم شؤم ونحس إذ ازدادت الشكاوي وصار الحمالون الذين كانوا يتهربون من لذعات ضربات السياط التي كانت توزع عليهم بكرم وسخاء يتحينون أقبل فرصة ويفرون تاركين أحمالهم أو يأخذونها معهم .

وحضر فيتا حسان لنلسن بناء على طلب من عقاقير أعطاه اياها مرهما لجرحه ودعت الحالة الى جمله على نقالة مدة اسبوع إلى ان ختم جرحه . ووقع الجميع من جهة أخرى في برائن المرض واحسدا بعد الآخر ولم ينج استانلي ولا ضباطه ولا كازاني . واستلزمت الأحسوال جملهم على نقالات . أما الذين احتملوا مشاق السفر بدون ما تدعو الحالة الى جملهم حتى ولا ساعة واحسدة فهما اثنان فقط : أمين باشا وفيتا حسان . وكان الاول يمتطى حمارا ابتداء من « ما كولو » Makolos والثناني هو الوحيد الذي قطع المسافة جميعها من محيرة البرت إلى ساحل الحيط الهنسدي مشيا على الأقدام . وعندما بلغت الحملة بلدة أنكولة واله Nkole اضطر رجال حملة استانلي المتقذون أن يتركوا بعض اناس من رجال المدينة بسبب عدم وجود حمالين وهم : الكاتبان المصريان ابراهيم افندي ترباس و ابراهيم افندي طساهر و الصاغ المصري ابراهيم افندي حليم و اليسوزبائيي المصري الماهيم افندي حليم و اليسوزبائيي المصري الماهيم افندي حليم و اليسوزبائيي المصري الماهيم افندي حليم و اليسوزبائي المصري الماهيم افندي حليم و اليسوزبائيي المصري الماهيم افندي حليم و اليسوزبائي المصري المهم افندي حليم و اليسوزبائي المصري الماهيم افندي حليم و اليسوزبائي المحملة و المحملة و

عبد الواحـــد افندى مقالد . ولم يكن لدى كل واحد من الثلاثة الأخيرين الا خادم أو خادمان ولكن كل هـــؤلاء كانوا لم برالوا حديثي السن لا يقدرون على حملهم . أما الاول فكان معه ستة أشخاص بين نساء وأولاد وكان في امكانه عند الحاجة أن يكلفهم مجمله ولكنه كان يجـــول بخاطره قسوة المؤخبــرة فيؤثر ما قدر له من الاخطار المستترة في عالم الغيب على الآلام الحاضرة وازداد مرضه عماكان وصرح بأنه عجز عن السير فترك في الطريق . وهذا هو الرجل الوحيد الذي أظهر أتباعه الوفاء والاخـلاص وأبوا مفارقته ولبثوا باقين معه .

وضعى حليم افندى فى سبيل راحة زوجته وهى امرأة مصرية يقال لما خضرة كل ما يمتلك وهدو مبلغ زهيد قدره ٣٠ ريالا فاعطى هذا المال الى أناس من الزنرباريين ايقيموا فى كل محطة يطول المكث بها عشرة ايام كوخا لزوجته ولما وقع هو مريضا تركته زوجته ملقى على الارض وتابعت سيرها مع الحملة فى الطريق .

وعندما وصلت الحمدلة الى بلد انكولة اصدر استانلي اوام غاية في الصرامة ذلك ان لا يمس الزراعة أحدد وان لا يقتطف اصبع واحدة من الموزحتى لا يكون ذلك باعثا لغضب الأهالى . واستغرق اجتياز هدذا البلد كل شهر يوليو تقريبا . فقى اليوم الأول اقتانوا بما كانوا يحملونه من الزاد ثم رخص لهم بجنى الموز والمرور من الحقول . وأن تجلب الحمدم في كل دفعة تحط فيها الحمدة موزا و فولا و قلقاسا و بسلة وغيرها . وهنا تركت بعض المرضى الذين لا يقدرون على دفع اجرة نقلهم . وكانت الطريق لا تختلف في شيء عن الطرق التى وقعت عليها نقلهم . وكانت الطريق لا تختلف في شيء عن الطرق التى وقعت عليها

العين قبلا وهي عبارة عن سلسلة جبال لا نهاية لها تضطر المسافر في بعض الاوقات ان يصعد الى ارتفياع الف متر لينزل فيما بعيد فى دروب مكونة من قطع ضخمة من الاحجار مكدسة بعضها فوق بعض مثل مدرجات الاهرام الهائلة.

وكانت زنجيات الحملة يشددن خواصرهن بمناطق مزركشة بالخرز ويحلين اجيادهن بعقبود من الخرز اللامع الذي حجم الخرزة منه يضارع حجم البنسدقة الصغيرة وشكلها مثل كرة من الزجاج. وكان هذا الخرز مطمح انظار أهالي انكولة فيدفعون في الخرزة الواحسدة دجاجتين وفي الاربعسين خروفا. وعندما زار اخو الملك استانلي افتتن هو نفسه بهذا الخرز فاحتفظ لرعاياه بكل الخرز الذي كانوا اخذوه قبلا وطلب غيره من استانلي ولما كان هذا قد انفق كل ما كان عنده منه طلب جمع كل الموجود في القافلة ليقدمه لصاحب السمو الملكي.

وعبرت الحميلة في نهاية الامر نيل اسكندرا وبلغت في مسيرها كارجويه وفيها تحرر في ٢ اغسطس سنة ١٨٨٩ عقد بين امرأة قبطية من القاهرة يقال لها منجدة والحملة اشترط فيه ان هذه تقلها نظرا لمرضها مقابل أجر قدره ريالان في اليوم الواحد .

وبينها فيتا حسان يتحادث مع امين باشا فى غضون وقوف الحملة حضر الصف ضابط عمر الشرقاوى مع ١٥ جنديا وهم بقيه الجنود الذين احضرهم استانلي من مصر وكانوا فى حالة اهتياج وبلغ امين باشا ان واحدا من جنوده يقال له فضل المولى قتلل شخصا من الاهالي بميار نارى فسلط عليه استانلي الهمج فاقتادوه وقدد ثقبت النبال جسمه الى محل يقرب من

أكواخهم وأخذوا يرقصون حول هــــذا الجسم المصبوغ بالدماء وقبل ان يقضوا عليه انتزع كل واحد منهم سنا منه ويعترف رفاق ذلك الجنـــدى انه أذنب ويوافقون على اعدامه رميا بالرصاص بوصف انه جنـــدى لا على تسليمه للمتوحشين ليطيلوا عذابه . وكان هذا هو نفس رأى امــين باشا ولكن ذلك العمل تم بدون استشارته وصار الآن وقـــد سبق السيف المدل لا فائدة من الشكوى . فأخذ يلطف خواطرهم وانصرفوا متمرم وقلوبهم طافحة باليأس .

وفى ١٤ اغسطس عند دخول الحملة أرض مملكة لانجيرو ومن وزع عليها نقود « سمبي Sembi » وهدذا أمر ليس له سابقة ، ومن هذه اللحظة الى ان أفضت الحملة الى الساحل صار الزاد لا يؤخد عانا بل كل شخص يتكلف بنفقة مؤونته ودفعها من ماله ومن الاجرة التى كانت تعطى له من الحملة . وهذه الاجرة كانت صئيلة ففيتا حسان ومن معه أى ١١ نفسا لم يستولوا في ظرف أربعة أيام إلا على ٣٥٧ سمبي فقط يعنى ٨ سمبي لكل واحد في اليوم وهذه القيمة تساوى ٢ سولا Sola عبارة عما يقبضه عسكرى ايطالي في اليوم . ولقد يفهم المرء بسهولة انه حتى عما يقبضه عسكرى ايطالي في اليوم . ولقد يفهم المرء بسهولة انه حتى في وسط افريقيا ٢ سولا لا تكفي اطعام رجل مع ان المسكن هناك تحت القبة الزرقاء لا يكله قطميرا . وعلى هذا اصطر رجال الحملة ان يتنازلوا عن بعض الاقمشة أو الحرز الذي كانوا محتفظين به أو الذي كان في حوزة الحدم حتى يتمكنوا من الحصول على قومهم اليومي .

وكان اليوزباشي على افندى شمروخ مريضا ونظــــرا لانشغال حماليـه نروجته التي كانت هي الأخرى مريضة دعتــــه الضرورة أن يخاطب

فى شأن حمله الزنجباريين والنزم ان يتحمل الاجر الذى فرضته عليه الحملة وهو ١٠ ريالات أو بعبارة أخرى ٥٥ فرنكا يوميا وهذه قيمة باهظة يأبى العقل ان يصدقها ولكن ما حيلة المسكين وهو لم يجد أمامه بابا غير هذا يسلكه .

وكان البشر ماكاى Makai قد اتخد له محل اقامة على شاطىء بحيرة فكتوريا نيازا الجنوبى وكانت محلته كبيرة تتألف من جملة دور مبنية من الخشب محمية بسور من الاوتاد والكنيسة قائمة فى وسطها . وبعد ان بجتاز المرء السور بجدد مصنعا به آلات وأدوات مختلفة يشتغل فيه عمال من الزوج متشحين بثياب نظيفة قوفوق رؤوسهم قبعات . وهذا المنظر يحمل الانسان على ان يفكر فيما يثمره الحزم المقرون بالاحسان حتى بين متوحشى افريقية . وكانت مساكن الاهالى متجمعة على قيد بضع دقائق من مسكن ماكاى القائم على بعد زهاء نصف فرسخ من البحيرة .

وكانت الاهالى فى ماكولو Makolo قد توصلت لان تشتغل بالتجارة . وكثيرا ماكان يجتاز الاوربيون البلد فى قوافل وكان هؤلاء يدفعون الثمن المحدد حتى عن الماء خرزا من الزجاج .

ولكى يخفف استانلى عن كاهل أتباعه الزنجباريين أمر بتوزيع أقمشة وخرز في هذا البلد وان يستبدل بها زاد يكفى لثلاثة أشهر وهى المدة اللازمة للوصول للساحل . وبعد هذا التوزيع بقى لدى الحملة بعض طرود كانت تود الخلاص منها فوجدت لها فكرة شيطانية ذلك أن أمر استانلى ان يدفع لجميع موظفى المديية من الباشا الى آخر جندى مرتب نصف شهر نقدا لحساب الحكومة المصرية وبهذه النقود التى أعطيت لهم باع لهم

هذه الطرود الباقية التي كان يود ان يتخلص منها .

وطالت مدة الاقامة بطرف ماكاى الى ٢٠ يوما اذ ان رجال الحملة كانوا منهوكى القوى وكان لا بد لهم من الراحة لاكتساب العافية وبعد هذه المدة سارت القافلة .

ومن اوزوكوما Osukuma محسل اقامة البعثة الانكابزية لغاية الساحل يستعمل الاهالي طريقة الاستبدال كما هـو الحــــال في بلد الوانيورو . ويسود المراحـــل التي سلفت بسخاء الاهالي أو الارض. ولم يكن هناك مزارع موز للميرة ولا حقول يستطاع بواسطتها اطفاء حرارة الجيوع والاهالي تبيع لأى كائن كان جميع أنواع حاصلات بلدها بمناديل أو بشيء من نسيج القطن أو خبرز من الزجاج ويؤدون ايضا ما يطلب مهم من الحسدم في نظير جعل يقبضونه . وبفضل هذه الظروف لم يكن الانتقال بين الساحل وفيكتوريا نيازا شاقا ولا خطرا طالما كانت القافلة لا تبث على الاقـــل في روع الاهالي المخاوف بكثرة عدد رجالها وقوتها . وهذه هي بالضبط والدقة الحالة التي كانت عليها القافلة فاعترض اهالى أوزوكوما Osukuma مرورها في الموضع الذي كانت القوافل الصغيرة الأخرى تمـر عادة بسهولة منه ومن جلَّها قافلة الطبيب جونكر التي كانت مؤلفة من بعض الحدم . وحاولوا منعها من المرور وعلى ذلك حـــدثت مناوشة شديدة استعملت فيها الحميلة لأول مرة مدفعها الرشاش « مكسيم » وانتهــــز أغلب حمانيها فرصة الهـــرج والمرج ولاذوا بأذيال الفرار واستمر الاهـــالى في 

من السيام.

وفى بلد الميانويزى Mianwisi انضم الى القافلة المبشرات « جيرولت Girault و شينس Shynse وظلما الى ان بلغت الساحل ولدى وصولها الف استانلى فرقة من الزنوج لحمل المرضى ومن هلذا الحين امتنع ترك هؤلاء على قارعة الطريق مثل ما كان جاريا قبل ولم يقم بهذا العمل الا بعسد فوات الوقت اذ فى الواقع ونفس الأمر كانت القافلة اضمحلت ومات منها نصفها فى كافاللى فلو كان هذا العمل الانساني شرع به مرن منذ ما ابتدأت الحملة تسير في طريقها لكان في الاستطاعة انقاذ كثيرين من أولئك الذين جيء بهم من خط الاستواء ولم يموتوا هذه الموتات الفظيمة في بلاد قبائل الهمج المتوحشين .

واستمرت الحملة في مسيرها بهدوء وسلام بعد هجوم اوزوكاما وكانت تقطع كل يوم مرحلة مدة أربع أو خمس ساعات . وقبيل ظهيرة اليروم كانت تقف القرافلة على نية ان تعاود السير في بكور الغد عند الساعة السادسة وكانت تستريح في كل قرية تجد فيها ما يلزم من القوت أو تجد حمالين تكتريهم للمرحلة القادمة .

وكان قبل ذلك ببعض أيام وصل الى أمين باشا خطاب من الماجـور ويسان المندوب الامبراطورى في افريقية الالمانية الشرقية يقـــول له فيه

انه النزم ان يذهب هـو بنفسه الى الساحل غير ان الكابتن شميت كان وصل اليه الأمر ان يستقبله ( أي أمين باشا ) واتباعه وان يحضر لهم كل ما يحتاجون اليه ويصحبهم الى البحر . ومن وقت وصول هـذا الخطاب اليه عادت له طلاقته وبشاشته وفارقته الهموم وكان يشعر بأن أوقات الابتـلاء والتجاريب مضت وانقضت ورجع له استقلاله وعظمته وكانت قد تغيرت ايضا طباع فيتا حسان وصار ينفر قليلا من جنس البشر من وقت مبـارحة كافاللي ولا مجالس أمينا باشا الا نادرا. ولما وصل هذا الخطـــاب الى أمين باشا « انى لا أود ان تفارقني . انك لازمتني دواما في حالتي السراء والضراء وانا لا أنسى قط ما قدمته لى من الخدم . فلا تتوهم انى اترك السودان لأنى عدت مع استانلي . لقـــد عشت فيـــه ردحا وافتكر أن ستدركني منيتي فيه ولا أظن ان في استطاعتك انجاد مركز لك وافقـك في مصر لأن الاحــوال لا بد ان تكون قد تغيرت فها تغــيرا جسيا . وسأجد لك هنا مركزا في الحكومة الالمانية لكي تظل سرمديا معي. لقد اشتهر الآن في الخافقين اسمى وآمالي وما نلته من فحسر ومجسد سيئول اليك خين وفاتى . وانى سأذهب بلا ريب الى القاهـــرة وسيكون فيها همي الوحيــــد الاهتمام بالموظفين المرافقـــين لنا وسأرجع بعــد ذلك وانت معي لڪن سيکون رجوءنيا في ظيروف أخــــري غير الظروف الحالية ».

فشكره فيتا حسان على مقاصده الحسنة وأكد له انه سيكون سميدا لو امكنه البقاء في صحبته .

كانت محطة امبابوا قائمة على مرتفع مشرف على سهل به مزارع نضرة واشجار جميز مر عليها مئات من السنين بجتازه جدول ماؤه صاف رائق . وكان بهذه المحطة وقتئذ مسائة جندى سود مدججين بالسلاح مرتدين ملابس حسنة ويقسوم بقيادتهم ٤ ضباط من الالمان تحت امرة الكابتن شميت Shmidf وتتألف المحطة من بعض دور مبنية يكتنفها سور مشيد من قطع صخرية ضخمة غير مرتبسة الوضع وبمتد البصر من المحطة في أفق رحب فسيح دائم الخضرة . وكان ضابط من ضباط الحامية يشكو من المرض فذهب اليسه أمين باشا و بارك Parke وعالجاه في مسدة وقوف الحلة .

وكانت اقاليم اوزاجارا Usagara التى اجتازتها القافسلة فى ١٥ يوما ارضها خصبة مشل ارض اوزيجسوا Usegua والامن العام ضارب اطنابه فى سائسر ربوعها وامبابوا هى المحطسة الوحيدة التى تحتلها الجنود الالمانيسة . ومع أنه كان لا يوجد حامية فى القرى الاخرى فالمسلم الالمانى يخفق فوق دورها فى سائر النواحى وكان هذا الدليل الصامت على السلطة كافيا لتوطيد النظام والسكينة .

وبعد وقوف ثلاثة أيام في أمبابوا تابعت القافلة سيرهـا ميممة الساحل يرافقها الكابتن شميت وبعد عدة ايام بلغت سيمبـا Simba حيث اولم الملجور ويزمان وليمة على شاطىء نهير كنجاني للحملة وهـذه الوليمة فاخرة بالنسبة للبلد المجتاز . وبعد مرحلة قصيرة دخلت باجامويو Bagamoyo في ٤ ديسمبر وكان ذلك في الساعة ٤ بعد الظهر وكان العلم المصرى يرفرف فوق رأسها ينما كان الحصن يحيها باطلاق ٢١ مدفعا .

وعقب ذلك بساعة جمع أمين باشا جميع افراد القافلة وأبلغهم انه أتاه توا برقيتان احداهما من صاحب الجلالة امبراطور المانيا بهنئه فيها بعودته سالما من افريقية والثانية من صاحب السمو الخديو فيها مثل التمنيات السالفة له ولمن معه من الموظفين واخباره بأن الباخرة المنصورة وبها كل ما يلزم للحملة معدة تحت تصرفه لترجعه الى مصر.

وبينها كان الجميع فى غبطة وفرح يخالج نفوسهم لفكرة امكان الاياب فى نهاية الأمر الى ديار مصر خلف رئيسهم اذ طرأت فاجعة هائلة بدلت أفراحهم أتراحا وذلك انه قبيل الساعة ١١ والدقيقة ٤٥ مساء عند نهاية الوليمة التى أولمها الملجور ويزمان حدث لأمين باشا حادث مفزع حال دون سفره من باجامويو مدة شهرين وهو انه ذهب الى النافذة وهوى منها الى الشارع من ارتفاع أربعة أمتار وقد يجوز ان سقوطه هذا نتج من انحنائه كثيرا علمها . وبادر فيتا حسان فى الذهاب الى المكان الذى سقط فيه ولكنه كان قد نقل قبل ان يصل ، الى المستشفى الذى حظر دخول أى انسان عنده .

وبعد يومين من وقوع هذا الحادث المكدر اضطر فيتا حسان ان يسافر الى زنجبار ومنها أبحر مع كافة رفاقه خلا أميين باشا الى ديار مصر فوصلوا اليها في ١٤ يناير سنة ١٨٩٠.

### 

ذكر فيتا حسان ان قافلتهم كانت مؤلفة عند سفرها من كافاللي من ١٠٥٠ بما في ذلك ١٧٣ من اكثر من ٢٠٠٠ نسمة وحسب رواية استانلي من ٥٠٠ بما في ذلك ١٧٣ موظفها مصريا واسرهم وكان الباقي زنوجا ذكورا وانانا مستخدمين وضباطا وجندودا وخدما وحمالين ولدى وصولها الى زنربار كان هستخدم العدد لا يكاد يبلغ المائتين . منه مصريون ٢٠ مع اسرهم وزهاء ١٠٠ مستخدم وخادم زنجى من اهالي مديرية خط الاستواء . وعلى ذلك يكون قد وصل من ال ٢٠٠ شخص الذين سافروا من كافاللي مع استانلي الى الساحسل ٢٠٠ شخص فقط والباقي ترك في الطريق ميتا أو مريضا ما عدا زهاء ٢٠٠ خادما هروا بسبب سوء المعاملة .

#### واليك بيانا بالبيض الذين لم يبلغوا الساحل :\_\_

- (۱) الذين ادركتهم المنيـة فى الطريق: من الضباط على افندى شمروخ و سليمات افنـدى عبد الرحيم . ومن الكتبة : واصف افنـدى و يوسف افنـدى فهـى .
- ومن غيره : محمد خير و الحاجه أم عثمان والدة وكيل المديرية عثمان افندى .
- (۲) الذين تركوا في الطريق : من الضباط : ابراهيم افندي حليم و عبد الواحد افندي مقلد ، ومن الكتبة توما افندي و احمد افندي

ابراهیم و ابراهیم افندی طاهر و ابراهیم افندی ترباس. ومن غیرهم: محمد رشدی و محمد مطلق و محمد عماد و هـــواری جمعه و محمدان احمد و محبوب ابراهیم و محمد عرابی و محمد أمین و فطومة بنت الشیخ. هــذا عــدا ۸۰ فی المائة من الاولاد وأغلبهم من أمهات زنوج.

ومن الواضح الجـــلى أن رحلة كهذه من محيرة البرت نيائرا إلى الساحل فيها كثير من التعب والمشاق في ذاك الوقت إلا أنه أيضا من عن قطيـــــ من الانعام ماكان لازمها النحس وحلت بها كل هـذه الخطوب . وفي غضون كل هذه الأسفار الطـــويلة لم ينقصها مرة الزاد . واذن لا ممكن أن تعزى خسائرها الى الجوع وكذلك لم يلحقها ضرر يذكر من الاهالي . والعدو الوحيد الذي فتك بصفوفها وأنقص عددها هو التعب والامراض. فلو استنزلنا عدد الخدم الذيرن تعلقوا بأذيال الفرار لا نخفض عدد القافلة الى ٤٥٠ نسمة . ومن المماوم انه لا يمكن مع ذلك ان يقضى على ٢٥٠ من ٤٥٠ في ظـــرف ثمانية شهور بأمراض عادية اذا وجـــد من يعتني بهم أقل عناية واذا كانوا لم يساقوا بالسياط سوق الانعام حتى أنهم لو كانوا قافلة أرقاء ما كانوا يساقون بقسوة تفوق هذه القسوة البررية . ولو استطاع أناس مديرية خط الاستواء ان يتكهنوا بما خبىء لهم في هذه الرحـــــلة ما استطاع اغراء ولا قوة ان ترحزحهم من بلادهم واقناعهم الذي اشترك اشتراكا فعليا في اقتطاع أحسن وأفيد مديرية من مديريات مصر في السودان ولكن لا مندوحة من الاعتراف بأنه رجـل صبور على

المكاره وذو بأس نادر استعمله وباللاسف ضدنا . ولكن حكومة مصر فى ذلك العصر هى التى تستوجب منها أشد اللهوم لسذاجتها التى أوقعتها فى هدا الشرك وورطتها فى التوقيع على سلخ هذه المديرية من السودان المصرى فى الوقت الذى لم يكن عليها سوى ان تترك هؤلاء الجنود حيث كانوا ولو التزمت هذه الخطة لثبت هؤلاء فيها الى ان أعيد افتتاح السودان .

وهذا هو الذي وقع . فقد ظل أولئك الجنود في اما كنهم هناك لغاية ان أتت شركة شرق افريقية الانكليزية وجندتهم في خدمتها وهكذا برجال مصر وسلاح مصر استولت على مديرية من مديرياتها كما يتضح ذلك لمن تتبع في هذه القصة ما حدث بعد سفر أمين باشا .

## 

القسم العاشر من أول يناير الى ٣١ ديسمبر

ولما وصل أمين باشا الى تونجاورو Toungourou أرسل خطابا الى شيخ القهرية المزمع وصول استانلى اليها ليسلمه له عند مجيئه . وبعد قليل قهدم استانلى الى هناك . وفى ٢٦ ينابر ورد الى أمين باشا وجفست قليل قهدات من استانلى منبئة بوصوله صور فيها المهوقف الذي عليه القسم الأكبر من الحملة فى صورة تولد الخيبة فى النفوس واستخدم الخطايا التى اقترفها الآخرون ليوارى ما وقع منه هو نفسه من الخطايا . وذكر انه عندما عثر على مؤخرته لم يجد بها سوى ضابط واحد من خسة ضباط و ١٠٠٠ من ١٧٦ رجلا . وكان استانلى فى قلق وهم للموقف ضباط و ١٠٠٠ من الدى تألفت علمته لا أجهد أو الغرض الذي أذبع على الاقبل انه قسدم من أجهد أو الغرض الذي أذبع على الاقبل انه قسد من أجها من أجها أو الغرض الذي أذبع على الاقبل انه قسد من أجها من أجهة تشعر بشيء من قبلة الذوق . واستدعى أخيرا جفسن قصير وكتبه بلهجة تشعر بشيء من قبلة الذوق . واستدعى أخيرا جفسن

للذهاب اليه وترك أمينا باشا يدبر أموره بنفسه لانه لا يريد أو لا يقــدر ان محاول القيام بعمل لخلاصه .

وكتب أمين باشا خطابا الى سليم افندى مطر ينبئه فيه بقدوم استانلى ويطلب منه اعسداد باخرة النقل الى ويرى محل وجسوده . وأشار فى الوقت نفسه بانتداب لجنة من الضباط للذهساب الى استانلي وصرح بأنه لن يبارح تونجورو قبسل بضعة أيام . وأعلن جفسن من ناحيته رئيس الحكومة الوقتية بأن حملة الانقاذ على وشك العودة وان الحاجة ماسة لتوريد ٢٢ ناب فيل لتعطى أجرة للاثنين والأربعين حمالا نظير نقل الاثنين والأربعين حملا التي أحضرتهم للباشا .

وفى ٢٨ يشاير سافر جفسن من تونجبورو الى مسوه Mswa ولكن عند وصوله الى هـذه المحطة الاخــــيرة رجعت الباخرة الخديو التى أحضرته اليها الى تونجورو واضطر ان يقطع المسافة بين مسوه وويرى على زورق أحضره له شكرى افندى قائد المحطة .

وغادرهم جفسن وهو متيقن انه لن يراهم بعد وكان يلح على أمين باشا لغاية آخـر برهة أن يسافر معه غير ان كازاتى فى هـذه المرة وفق تمام التوفيق وأصغى الباشا الى مشورته بالبقاء وان لا يفارق تونجورو قبل ان يتداول مع ضباط وادلاى .

ولم يحـــدث رجوع استانلي رجة وقلقا عظيما في وادلاي لأن جميع الناس فيها كانوا لم يزالوا في ذعر ووجل من الصدمة الهائلة التي منيت لها الحكومة من جراء الهجمة الاخيرة التي هـــدت قواها وزعزعت أركانها

وصيرتها عرضة للأخطار . نعم أنه مما لا جدال فيه أن العدو رجع مهزوما ولكن هذا النصر كان معتبرا من تلك الانتصارات إلى فيها خسارة الفالب تربو على خسارة الفلوب لأن ذلك النصر استنفد كل وسائل الدفاع التي كانت في المديرية وجرراً علاوة على ذلك الأهالي على الحكومة فصيرهم واقفين لها على قدم الاستعداد في كل وقت متحينين أى ضعف يبدو منها لشن الفارات . وأحدثت رغبة بعضهم في الرجوع الى مصر وانشغال بلل البعض الآخرين الأول والثاني ذلك انها قابلا مع تباين حالتيهما بفرح وسرور خرب قدوم استانلي .

وحدث مع ذلك اشكال بصدد الفاوضة مع استانلي إذ من المحقــق أنه لا يقبل المحادثة مع أحــد غير الباشا وبالأحرى لا يقبـل ذلك مع ضباط ثائرين. وقد تعين وفد من ستة ضباط ليذهب الى تونجورو ومها لمسكر استانلي تحت كنف الباشا ولكن لما مثل سليم افندى مطر بين يدى الباشا وطلب منه مرافقة الوفد وأن يسهل له بتوسطه ما يتخده من الاجراءات رفض أمين باشا رفضا بانا واحتج بأن الخديو عينه رئيسا للمديرية فلا يمكنه ان يعترف ضمنا بما تأتيه حركة الثورة من الاعمال حتى لا يجلب على نفسه مسئولية عن ذلك أمام رؤسائه وانه اذا كان لا يمكنه ان يعترف ضمنا بذلك فهو بالأحرى لا يقبل القيام بعمل حقير الا وهو وظيفة المترجم التي يراد اسنادها اليه.

وللخروج من هذا المأزق الموجب للحيرة والارتباك جاهر كازاتى بأن رجوع أمين باشا لتسلم مقاليد الحكم هو الوسيلة الوحيدة للنجاة وان

هذه الوسيلة هي التي يمكن الاعتماد عليها في الخروج منه وكان لم يبق لأمين باشا غير قليل من الامل الا ان هذا التصريح حسرك في نفسه عوامسل الطمع وبث فيه الرغبة للأخسذ بالثأر فأبدى استحسانه لهذه الخطة .

وكان من السهل على كازاتى فى الظروف التى كانت تكتنف المدينة ان يجد له مناصرين لتنفيذ مشروعه وبالاخص بين أولئك الذين يرغبون العودة الى مصر وقام بينه وبين من كانوا فى تونجورو عدة مناقشات واخيرا تقرر الرجوع فى ذلك الى ما يختاره الضباط والمستخدمون الذين فى وادلاى . وفى اثناء انتظار الاجهامة اتفقت الآراء على الانتقال الى مسوه ليكونوا فى موضع قريب من معسكر استانلى . وبالفعل تم الانتقال الها .

وعندما صاروا في مسوه تذرع كازاتى بقصر المسدة التي ضربها استانلي واقترح على سليم افندى مطهر ان يذهب الاشخاص الذين يرغبون في السفر الى امين باشا ويقهدموا له معاذيرهم ويلتمسوا منها ان يتنازل ويرجع لنسلم اعنة الوظيفة التي قلدها له الخديو وقبل هذا الافتراح كل من كان في مسوه وعمل بذلك محضر نسخت منه عدة صور وارسات الى تومجهورو و وادلاى لعرضها على الذين في ههاتين المحطتين المنوقيم عليها .

وتوجه المندوبون الى امين باشا لتتميم المهمة التى القيت على عاتقهم . وقد قبل امين باشا التماسهم وفى ٩ فبراير عاد الى تسلم مقاليد الأعمال ورقى البكباشى سليم افندى مطر الى رتبة القائمة العائمة علاوة على ذلك وكيل مديرية .

ومنح ترقيات أخرى نظير تأدية أعمال حربية متنوعة فى موقعة دوفيليه · وبعد ان أصدر أمين باشا الأوامر اللازمة بشأن اخلاء المحطات أقلع الى ممسكر استانلي فى وبرى هو وسكرتيره وبعض الضباط .

وعهد الى عُمان افندى لطيف الذى ترقى حديثا لرتبة البكباشى استقبال من يأتى ويرسله الى المسكر المعد لحشد الجنود. وكان عُمان افندى هذا من عام ١٨٨٢ م وكيلا للمديرية. وقضى نحو عشرين عاما فى السودان شغل فى أثنائها عدة مناصب. وعلى أثر خلاف شجر بينه وبين قائد دوفيليه فصل من وظيفته ولم يعد الى الخدمة إلا حديثا.

واستغرق السفر من مسوه الى ويرى يومسين تداول فى خلالهما أمين باشا وكازاتى فى الخطة الواجب اتباعها . وكان على أمين باشا واجب لا بد من تأديته . وذلك الواجب يحتم عليه ان لا يفارق القائمقام سليم بك مطر ولا فردا واحدا من أولئك الاشخاص الذين برهنوا عند انمقدا اجتماعهم فى مسوه على احترام النظام وعدم التخلف عن التضحية وبذل النفس . وكان وهسذا ما كان يمليه عليه واجب الاعتراف والاقرار لهم بالجميل . وكان عليه من ناحية أخرى ان يضع نصب عينيه تتميم المهمة التى القاها الخديو على عاتقه وهى السهر على الجميع . وعلى ذلك كان من الحتم على الباشا ان يحتفظ بحريته التامة فى ابداء رأيه الشخصى الى اللحظة التى يكون فيها جميع رجاله قد اخذوا استعداداتهم للسفر .

وكان موقع « ويرى » صالحا للغاية لدنو البواخـــر من الشاطىء ووضعه بهذه الكيفية يسهل المواصلة مع معسكر استانلي فى كافاللى . وكان وصولهم الى ويرى فى ١٦ فبراير . وسار أمـين باشا وضباطه مولـين وجوههم شطر معسكر استانلي . وفي ٢٠ فبراير قدم المسيو بونى ومعه ٣٠ زنجباريا و ٦٤ حمالًا لأَخذ أمتعة الباشا .

ورجـــع أمين باشا فى ٢٢ منه وأخبر كازاتى بالتــدابير التى اتخــذها هو واستانلى وقال أنه لم ينبس لاستانلى ببنت شفة بصدد ما عنده من البواعث التى كان بجــ عليه ان يبدمها له .

وفى ٢٦ منه رجع الى معسكر استانلى بعد ان علم ان عجلس وادلاى الندى أرسل إليه قـــرار مسوه أبى ان يوافق على هذا القرار وثبت خلم الباشا من منصبه وعين فضل المولى افذـــدى لادارة شئون المديرية ومنحه رتبة قائمقام .

أما سليم بك مطر والضباط الآخرون الذين كانوا توجهوا لمقسابلة استانلى فقد رجموا مبتهجين فرحين بما لاقسوه من حسن الوفادة. وقد كانوا ينتظرون منه بعد حوادث الشهور الاخيرة اللوم والتعنيف ولكنه قابلهم بالبشاشة والايناس والقول اللين اللطيف وسلمهم رسالة ليبلغوها لضباط وموظفى وادلاى .

( وهذه الرسالة مذكورة في الملحق الثاني لهذه السنة ) .

وأطلع سليم بك كازاتى على هذه الرسالة فلفت نظره ما بها مرت ابهام وغمروض فيما يتعلق بالاشخاص المقصودين بها والظروف التى رمت اليها . وكذلك بالنسبة للأسلوب الذى أشارت به الى سيطرة الباشا وتدخله فى تنظيم العودة لأن المسئولية الملقاة على عاتق هذا أمام الحديو كانت أكبر مسئولية أى شخص آخر .

ولبث كازاتى في ويرى الى أول مارس وهـو الناريخ الذى سافر فيه فيتا حسان وسافر هـو على أثره في اليوم التالى وبلغ معسكر حملة استانلى القائم في كافاللى في ٣ منه وحط فيه رحاله . وكان الدخول الى هذا المسكر من الباب الجنوبى . وقد كان العـلم المصرى يخفق في ذروة سارية قائمة في نهاية الميدان الرحب الواقع في وسطه . والحراسة فيه موكول أمرها للزنرباريين تحت مباشرة ضابط انجليزى رأسا . وكان يوزع خصيصا على رجال أمين باشا اسبوعيا مقدار من اللحم . ولا توزع الأطعمة يوميا الا على رجال الحملة دون سوام . أما السيطرة فكانت محصورة كلها في شخص استانلي وضباطه ولم يكن الباشا الا سيادة وهمية لا غير ، وكان استانلي بهز في أمين باشا العرق الحساس بأن نحيه بتسبيته « العالم الملحق بالحملة » وقد لا تخلو هذه التسمية من الهمكم .

وتتابع نقل الأمتمة كما تعهد بذلك استانيلي من معسكر ويرى الى كافاللي ابتداء من ١٤ فبراير . وكان الذي يقوم بهذا العمل الزنرباريون يعاونهم الأهالي إلا أنه ما كان يخلو الحال من أن يبدو من هؤلاء شيء من

عدم الطاعة وعندئذ يكون جزاؤهم الجلد .

وكان قليلا ما ترد أخبار من وادلاى فينشأ عن ذلك تأويلات وتقولات متضاربة . وكان استانلي لا ينتظر للبدء في الرحيال الا ابلال بعض الزنرباريين ولذا قد حدد تاريخ سفره عندئذ وقد يكون في الفالب قد اتخدذ قراره هذا وقاما خاطب ضباط وادلاى بقدوله : «مهلة مناسبة » .

فقى المرة الأولى تعين السفر في ٢٥ مارس ورضى أمين باشا بذلك ثم تأجل الى ١٠ أبريل فقبل أمين باشا هذا الميعاد أيضا . وشافه جفسف في هذا الشأن كازاتى في ١٤ مارس فلاحظ هذا بحسن نية وصدق طوبة أنه من رابع المستحيلات حشد جميع أولئك الذين عقد دوا النية على السفر في ظرف ٢٥ يوما . وأن تحديد أجل قريب كهذا معناه الرغبة في ترك عدد كبير من رجال أمين باشا . وفاتح كازاتى في ذلك أمين باشا فصرح له هذا بأنه ما زال يرغب انتظار أتباعه ويؤثر الانفصال عن استانلي إذا سافر قبل وصول الجميع .

وفى ٢٥ مارس ورد خطـــاب موقع عليه من ٣٦ صابطاً من وادلاى وفيه يعلنون بعبارة بسيطة وصريحة بدون أن يبـــدوا أى احتجاج الهم قرروا بالاجماع الرجوع الى مصر وكان اسم فضل المولى بك والثائرين الآخرين مذكورا بين أسماء الموقعين .

ورأى استانلي في هذا ما يكفيه لأن يرفع عقيرته مناديا: يا للخيانة الولأن يعقد مجلسا برياسته مجضور أمين باشا ويقرر تعجيل السفر وترك

من بوادلاى . والكابتن نلسن وحده تشدد فى الكلام . غير أن الباشا لا يستطيع أن يقبل التعجيل هكذا بالسفر بدون الاخلال بواجباته . ولكن ما العمل واستانلي يريد ذلك . وتأيد بالفعل السفر فى ١٠ أبريل بقبول صريح من الباشا .

ولم يتصل كل هذا بكازاتى إلا بعد ظهر الفدد. وقدم استانلى وعرض على كازاتى بانجساز موقف الحمسلة الحرج وأطلعه على ما دار بينه وبين الباشا من الحمديث وتأسف من اهمسال أتباع الباشا وبطئهم ومن تخلفهم كلية عن الحضور. وختم كلامه بأن صرح بأنه فى ريب من نيات ضباط وادلاى وان الباشا متكدر من ذلك. وقال أيضا: وهل من واجباته هـو (أى استانلى) ان يعرض الحملة الموكول اليه أمرها الى خطر محقق الوليس من واجبات أمين باشا ان يفكر تجاه هذا الخطر فى سلامته هو نفسه ولا مخاطر فى سبيل اناس أهانوه وسجنوه الم

فأجابه كازاتى ان واجبه يقضى عليه بلا نراع ان محافظ على الحملة التى عهد اليه أمرها . أما فيما يختص بواجبات والتزامات الباشا فهو لا يشاطره رأيه لأنه يعتبره مرتبطا بصك الطاعة والخضوع الذى تسامه فى مسوه فى ٨ فبراير .

وأرسل استانلي يطلب من الباشا القدوم اليه وأعاد عليه السؤالين الأخيرين اللذين كان وجهها الى كازاتى فأكد له انه لا يعتبر نفسه مرتبطا البتة وانه ما قبل في مسوه إلا لأنه لم يجد أمامه منفذا آخر ليبارح منه المديرية . ولما لفت استانلي نظر كازاتى لموافقة رأيه هو لرأى أمين باشا أجاب هيذا انه متمسك برأيه وانهم مطلقو السراح في آرائهم وان لا مانع

يمنعهم من عمل ما يستحسنونه .

ولم يلبث الفرير والابتهاج الذي أثارته الرسالة الواردة من وادلاى وقتا طويلا لأن قرار السفر كدر العدد الاكبر كدرا لا مزيد عليه وأبدى هذا الفريق كدره علانية ومع أن كازاني قد اتخهذ العزلة شماره في معيشته واطرح تقريبها معاشرة الناس هرزته أشواق حب الاستطلاع لائن يعرف ما يجهول بخاطر الضباط وقد شاءت المقادير ان تسبقه في تحقيه قاتاه في الغد لزيارته البكباشي حواش افندي و عثمان افندي لطيف و اليوزباشي ابراهيم افندي حليم و المهلزم الأول على افندي شمروخ واعربوا بالاجماع عن عدم ارتياحهم لترك اخوانهم في وادلاي مجردين من الميرة والذخيرة ولا مفر لهم من الوقوع غنيمة باردة يين برائن أعدائهم كما أبدوا استياءهم من سلوك الباشا .

ولما كان استانلي قد عقد النية على أن لا يحيد عن خطته أمر الكابتن نلسن بمبارحة المعسكر في ٢٩ مارس ليبعث بكل الذين في ويرى الى كافاللي . والآن يزعم ويؤكد رئيس الحلة وصباطه أن مهمتهم تنحصر في خلاص أمين باشا وأنقاذه وصمموا على ترك الجنود والمبادرة برجوعهم أنفسهم .

وارتبك أمين باشا واحتار فى أمره وصار لا يدرى ما يصنع. فقد كان يرغب من جهة رغبة شديدة ان يجعل بينه وبين رؤساء الفتنة جبالا ووديانا غير انه كان يكره من جهة أخرى كراهة لا تقل شدة عن رغبته فى مفارقة أولئك الرؤساء ، ان يسلم نفسه مكتوف اليدين والرجلين للانكليز بحيث يمسى غير صالح إلا ان يكون سلبا من أسلابهم وغيمة

من بين غنائمهم وازداد ترددا فى أعماله . وأخسه يتماس ذات اليمين وذات اليسار عله يهتدى لطريق النجاة بدون ان يقر حزبا من الحزبين وزاد بعمله هذا الموقف تعقيدا بدلا من تسهيله وتبسيطه .

وأخــــذت مراجل استانلي تغلى جزعا وفرغ صبره . وكانت الاخبار التي تصل اليه تدعـه في ريب من مقاصد الباشا . وجاءت أخبـار قرب إتمـام اخلاء وادلاى فمهدت له سبيل اقتحام الامور .

فأجابه أمين باشا انه يعتقـد بأنه لا يوجـد شخص واحـد يتجرأ على ان يحاول القيام بالامر الذي أريد إدخاله في ذهنه .

فأجاب استانلي بأنه لا يريد ختلا ولا مواربة وان لديه اقتراحين يجب عرضها عليه: أولهما انه عول على حصار المعسكر في بكور غد بعساكر من الزنجباريين واصدار أمره بالسفر في الحال واذا حدثت مقاومة فعندئذ يستعمل السلاح: والثاني ترحيله مع حرس بدون ان يشعر أحد واللحاق به بعدد بضع ساعات. فرفض أمين باشا الافتراحين قائلا انه لا يمكنه ان يترك كازاتي و فيتا حسان و ماركو. فأجابه بأن لا داعي للحزن ولا للخوف عليهم وانه متي استقر في مكان يذهب هو في طلبهم وينتزعهم بالقوة الجبرية من أيدي المصريين اذا استدعت ذلك الاحرال. فأجابه بالله ونتراك المالة والله من المالين الله المالية المالية المالية المالية المالية والله من المالية المالية المالية المالية المالية والله المالية المالية المالية المالية المالية المالية والله المالية المالية والله المالية والله المالية والله المالية المالية والله المالية والله المالية والله المالية والله المالية والله المالية والله والله المالية والله المالية والله المالية والله المالية والله والله المالية والله والله والله والله المالية والله وال

أمين باشا انه لا يرى ضرورة للالتجاء لوسائل كهذه ما دامت الحملة ازمعت على السفر في ١٠ أريل .

وعندئذ استشاط استانلي غضبا ولم يقف غضبه عند حـد وضرب الارض برجله وصاح بصوت مخنوق من الغيظ: « جـــودام. استودعك الله . وليسقط على رأسك ما يهدر من الدماء!»

وقفيز الى الخارج ونفخ فى صفارته وهـــرع الى مضربه وخرج منه وبندقيته فى يده وكان الزنجباريون محشودين فى الميدان وجانب منهم يخفر مخارج المسكر وقلبت المضارب ظهرا لبطن وتكدست الامتمة وصناديق الذخيرة أكواما.

وشاهد كازاتى وهـو واقف على عتبة مسكنه هـذا المنظر الخارق العادة وهذا الاستعراض غـــير المألوف وجال فى خاطره بادىء بدء ان رجـال الحملة شارعون فى القيام بعمل مناورات لأجل السفر المزمع حصوله .

واستفهم كازاتى من الذين كانوا بمرون أمامه عن جلية الخبر فلم يرد ولا واحد منهم له غليلا اذ الكل كانوا بجهلون سبب حدوث هذه الحركة. وبعث بخادمه إلى أمين باشا فعاد وقال له ان الباشا يعد معدات السفر وان الحملة سترحل فى التو والساعة.

وذهب كازاتى الى أمين باشا فوجده شاحب اللون يكاد يتميز من الغيظ. وقال له بصوت برتجف انهم شرعوا فى السفر وان استانلى داس كل شعائر الحشمة واللياقة وذلك بشتمه ثم انعقد لسانه لأنه وعد بأن لا يتكام . وكان أمين باشا رازحا تحت تأثير الخوف بخشى ان تحدث استانلى امارته

بالسوء ان ينفذ الاقتراح الاول الذي كان عرضه عليه .

وكانوا شارعين في حشد جميع الحاضرين من موظفي مديرية خط الاستواء في الميدان ، وكان كل هــــؤلاء الناس مبهوتين حياري سانحين في محار من الهم والغم لا يدرون كيف يفكرون ولا فيم يفكرون . وكان آخر من وصل منهم أمين باشا وكازاتي .

وصاح استانلي في الحاضرين وهـــو في أشد حالات الهيجان من الغضب: « أنا وحدى الحاكم الآمر هنا . واذا كان أحدكم تحدثه نفسه ان يقاومني أرديه ببندقيتي هذه وأطؤه بقدمي . وليمض الآن أوئك الذين يبغون السفر معي الى هذه الناحية » .

ومضى الجميع الى الناحية التى أشار اليها . وأحضر الرؤساء المتهمون بعمال المؤامرة بين يدى استانلي فأمر بتجريدهم من أسلحتهم وزجهم في السجن .

وأوضح استانلي لهم انه يطلب منهم طاعة عمياء وان عليه ان يزودهم محاجاتهم على طول الطريق وانه وطن العزم على ان لا يدع النظام يختل من أخرى كما حسدت في دوفيليه ووادلاى . وان السفر قد تحسده نهائيا في ١٠ أربل . وصار المعسكر ابتداء من ذلك اليوم كأنه في حالة حصار وتضاعفت نقط الحراسة وأخذ العسس يغدون وروحون دائما أبدا في الليل وحظر على الناس الخروج بعد غروب الشمس .

 الاستواء ٧٠٠ نسمة منهم ٤٠ مسلحون . وهــــذا العدد الاخير هـــو الذي ارتعـدت منه فرائص استانلي وخشي منـــه على حياته . ورفض أمـين باشا الاشتراك في هذه الاحصائية .

وفى صباح يوم ١٠ أبريل دوى صوت صفارة استانلي فى الهواء واتخـذَتُ الحَملة سبيلها بعد حرق المسكر وهدمه .

وكان رجال المديرية غير راضين عن الحالة إذ أنه ما كان غاب عن بالهم التدابير التي كان اتخذها ولا ترك رفاقهم في وادلاى ولذلك بعسم مسيرة يومين هرب منهم ليسلا تحت جنح الظلام ٦٩ نفسا . فكدر ذلك الحادث الضباط وأحزبهم . وأبلغ واحد منهم الباشا ما حدث فجزع لذلك وعمل في الحال بجد لاغلاق هذا الباب . وفي مساء نفس اليوم جمع أتباعه ونبههم الى الخطر الذي يحيق بهم وجرد من السلاح كثيرا ممن اشتبه فيهم ومن ضمنهم أربعة من خدمه .

وف ٢٧ أبريل قسام مجلس بعمسال تحقيق بقصد تلافي تيار ذلك الهسرب الذي ربما أدى الى تعريض قوة القافلة وأمنها للخطر . وبعد ان انعقدت الجلسة عسدة ساعات تبين لها في نهساية الأمر ان خدم الباشا الأربعة تآمروا بقصد الرجسوع الى وادلاى وذلك بتحريض من ربحان . وكان ربحان هذا شابا زنجيا قسد اصطفاه استانلي لنفسه فقص على الاربعة الحسدم ما حاق بالقافلة من أنواع العسذاب الذي لا يضارعه سوى عذاب الجعيم . وبعد المداولة حكم المجلس عليهم بالجلد بالسياط .

ولما أعوز الحملة الحمـــالون التجأت الى شن الفارات وهذه لم تأت بثمرة تذكر . وبعد مسيرة عدة أيام وقع استانلي فى مرض شديد الوطأة وقام بتطبيبه أمين باشا والدكتور بارك Parke طبيب حملة النجدة .

وكان استانلي قد احتفظ بالاثنين والستين صندوق الذخيرة التي كان تسلمها من الحكومة المصرية برسم أمين باشا ولم يشأ تسليمها لرؤساء وادلاى خوفا من أن يعرض ذلك ـ حسب رأيه \_ حملت الخطر . أما أمين باشا الذي كان قد اعتاد أن يطروي ارادته طي السجل أمام تحكات ارادة استانلي فلم يستطع ان يبدى أية اشارة بهذا الصدد سواء أكان بالقول أم بالفعل خوفا من ان يعرض نفسه لفضب استانلي مرة أخرى . ومع فلك لابد ان يكون قد جال في خاطره هذا الامر وقلبه يطفح بالحسرات عندما علم عقب التخلي عن رجاله في وادلاي ان هؤلاء أمسوا عرضة لتعدى المهديين والاهالي .

ولما رأى استانلى انه فى غــــير حيز الامكان جمع حمالين اصطر الى ترك هـذه الذخيرة وأمر بدفنها وكلف الملازم استيرز Staires بذلك فنفـذ ماكاف به فى ليل ٢٩ أبريل .

واستمر أفرراد رجال القافلة فى الفرار ولم تغن شدة اليقظة والمراقبة فتيلا في الضباط الهم والغم بسبب الموقف الذى هم صائرون اليه وطلبوا من استانلى ان يسفر حملة مسلحة الى ويرى لجمع الفارين اليها . فقبل ذلك وصرح لهم بد ٣٠ زنجب اريا وانضم هولاء الى اتباع أمين باشا الذين تحت امرة اليوزباشي شكرى افندى وفي أول مايو رجم شكرى افندى ومعه من الهاربين ومن ضمهم ريحان الشهير . ولما كان استانلي غير مرتاح

لحكم المجلس السالف ويرى في هذا الصدد ان يقوم بعمل صارم يكون فيه عبرة وموعظة أمر باعدام ريحان شنقا في الحال ونفذ الامر. ولبثت جثته معلقة في الهسسواء الى اليوم التالى ثم القيت طعاما للطيرو الجارحة والحيوانات المفترسة.

وفى ٢ مايو عاودت القال المبير . وفى الايام الأول كان البلد الذى بجتازونه صعب المسالك كثير المنخفضات والمرتفعات فعانى الكثيرون فهما الامرين سواء أكان من الحمي أم من التعب لاسيا المصريين وصارت أقدامهم فى حالة يرثى لها . وطلب المرضى مرارا وتكرارا الراحة فكان أمين باشا يشير عليهم ان يوجهوا طلهم الى استانلي وهذا يرده الى الباشا بدعوى ان ليس له صفة لأن يتخدذ قرارا فيا يختص بأناس غصير موضوعين تحت سيطرته مباشرة . فكان هؤلاء المفلوبون على أمرهم يزحفون وهم يلعنون الساعة التى وثقوا فيها بأولئك الذين وعدوهم بالانقاذ واليوم الذى اطمأنوا فيه اليهم .

وكان كل يوم بمر له ضحايا ويزيد عبه أولئك الذين بقوا على قيد الحياة أثقالاً . وكان الموظفون يشتكون من المظالم التي يستهدفون لها والحدم يعرضون آثار الوحشية الستى جادوا بها عليهم للعيان وهم ينوءون بأحمالهم ويئنون . وكان على النقيض من ذلك لا يغفل الضباط الانكليز طرفة عين عن الاسراع في السير وحث المتخلفين عليه . وكانوا يتوسعون في الحق الذي منصوه لأنفسهم عفروا بأن لا يبالوا بآلام غيرهم وان يستعملوا وسائل الشدة والضغط . وكان الزنجباريون أيضا يرون كل شيء مباحا لهم حتى لا يكونوا أقل شدة وضغطا من اربابهم الانكليز .

وفي ٨ مايو لحق الكاتب أيوب افندى الحملة . وكان معه خطاب من سليم بك مطهر قال فيه بعد ان ذكر حشد الجنود والموظفين الذين استقر بهرم الرأى على السفر في مسوه : « ليس لدينا ذخريرة لأننا المتزمنا أن نترك جميع الاشياء الى فضل المهولي ورجاله الذين في وادلاى . وفي استطاعة الاهالي ان يهاجمونا في الطهريق فنطلب منكم من باب الشفقة والرحمة ان تكفوا عن السير وتففوا لانتظارنا . واذا لم تنتظرونا فلا بد ان ينزل عليكم مصاب ياباشا وتكون مشولا المام الله » .

وقيد صموا آذانهم ولم يصغوا لهذه الاستغاثة . وكل ما في الأمر أنه كتب الى سليم بك بالحث على الاستسراع في المسير ليلحق بالقالة التي ستقف فما بعد .

وفى ١١ منه حطت الحميلة قرب ارض مملكة كباريجا فهاجها رجاله وبعيد ان تبادل الفريقان بعض طلقات نارية انسحب المهاجمون وقتل فى اثناء هذه المناوشة خادم كازانى وهيو شخص يقال له « وكيل » قد رباه منذ طفوليته .

وكان انجاه الدرب ماثلا نحو الجندوب واجتيازه فيه صعوبة كبرى وكان استانلي بود ارتياد الذرى المغطاة بالشاوج التي كانت تتراءى له من كافاللي إلا انه كان بود شيئا آخر وهو ان لا يلحق سليم بك ورجاله بالحملة وكان يقول: « عندما نضع بيننا وبينهم عوائق كهذه لا يمكن تذليلها فلن نخشى من ناحيتهم شيئا بعد ذلك » .

واستمر السير فى طــــرق ممضة وأحوال يرثى لهولها . وكانت الحملة تعانى آلاما لا توصف سواء أكان ذلك من طبيعة الارض أم من سوء معاملة ضباط حملة الانقاذ والزنرباريين .

وفى ه يونيه توفى الموظف واصف افندى . وأساء الزنرباريون مماملة الجندى المصرى حمدان وكان المسكين قد انهكت الحمى قواه وصيرته عاجزا عن ان يستمر فى السير مع رفاقه فجن من النصب والألم فرمى بابنه فى الاعشاب وترك هذا المسكين بها دون أن يلتقطه أحد .

وفى ١٠ يونيه ترك السودانى مابو Mabou وفى ١١ منه ترك مصرى يقال له هوارى لأنها أمسيا غير قادرين على المشى بعد .

وانصل باستانلی ان رجال کباریجا سیاندون فی مروره فأم کل خادم محمل بندقیة ان ینضم الی الزنرباریین . ورأی أمین باشا انه حسرم من ستة من رجاله فاحتیج لدی استانلی فکان جزاؤه ان اساء مقابلته وعزا الیه کل البلایا والرزایا التی تنوء تحت اعبائها الحملة فانسحب أمین باشا . ولما کان استانلی یشمر باحتیاجه الی ما یخفف عند لوعة غضبه استحضر فیتا حسان و مارکو و الموظف باسیلی افندی مخفصورین واتهم الشلائة عقاومة أوامیه .

وفى ١٤ يونيه قعد عن السير فى الطريق موظف وجنسدى مصرى وبعض النساء وبعض الاولاد فتركوا فيه وانقطعت أخبارهم ولم يعد أحد يراهم بعد إذ لم يتول انسان العناية بأمرهم.

وفى ١٢ أغسطس أقيم المسكر قرب قـــرية فذهب بعض الجنــــد

وبعض الزنرباريين واستولوا على بعض الاقول وشيء من المريسة بدون رضا أصحابها . فقام شجار بين الفريقين قتل في خلاله جندى مصرى يقال له فضل المولى رجلا من سكان القرية فرفع هؤلاء شكواهم الى استانلى وطلبوا دفسع الفدية . وبعد التحقيق أمر استانلى بأن يسلم الجندى للأهالى فجروا هذا المسكين وقد رشقوه في ظهره بشلات نبال على مرأى من رفاقه وأشيع في المسكر عند المساء ان جيم اسنانه هشمت بناء على رغبة النساء وحكم عليه بالاعدام ولكن بعد ان يستوفى جميع أنواع العذاب فتذمر لذلك جميع رجال المدرية وطلب الجند من أمين باشا أن يتدخل في الأمر فرفض .

وفى ٢٨ أغسطس وصلت القافلة الى محمل اقامة مبشرى البعشة الانكايزية في أوغنده وسر كازاتى سرورا لا مزيد عليه عندما رأى صديقه الدكتور ماكاى رئيس البعثة . وكان هذا يقضى في ذلك الحين أواخر أيامه لأنه بعد وصول القافلة نرمن يسير الى الساحل ورد نعيه .

وكانت الاخبار التي وردت للبعثة السالف ذكرها بصدد المسافة الباقية من الطريق لا تبعث في النفوس الطمأنينة لأن الشجار القائم بين الألمان والعرب ما كان قد انفض بعد . وألح الدكتور ما كاى على استانلي أن يؤجل ميماد سفره الى ان تأنى أخبار مطمئنة أكثر ولكن استانلي حسب حساب المصاعب التي تنشأ من وراء هذه الاقامة الطويلة ونظرا لوثوقه بالقوة التي لديه أمر بسفر القافلة في ١٧ سبتمبر .

وفى ٢٠ سبتمبر أغار الاهالى على القافلة فصدوا وفى اليوم التالى أعادوا شن الفارة فكان حظهم كحظهم فى غارتهم الاولى . وأمر استانلى بأن يثأر منهم

بنهب أقرب قرية واحراقها .

وفى ٣١ اكتوبر قبيل الظهر دوى صياح الفرح فى المسكر . وكان ذلك بسبب قدوم السعاة حاملين خطابات من البكباشي ويزمان قائد الجيوش الالمانية بافريقية الشرقية الى أمين باشا منبئة بسفر البكباشي المذكور الى زنربار وبتصدير هذا أمرا الى الملازم الأول شميت Schmidt بأن ينتظرهم .

وفى أول نوفسبر انطلقوا فى السير . وفى ١٠ منه وصلت القافيلة الى المحطة الالمانية التى فيها الملازم الأول شميت وهذا وضع نفسه تحت تصرف أمين باشا طبقا للامر الذى ورد اليه من رئيسه ونرمان .

وفى ١٧ نوفسب عاودت القافلة المسير وعلى رأسها الملازم الأول شميت ورجاله والسلم الالمانى يخفق فى المقدمة . وفى ٤ ديسمبر وصلت الى باجامويو Bagamouyo حيث استقبلهم البكباشي وبزمان بغاية المودة والنرحاب ثم أولم لهم الوليمة التى حدث فيها الحادث الذي وقع لأمين باشا .

والى هنا انتهت قصة رحلة اليوزباشي كازاتى .

# ٢ - ملحق سنة ١٨٨٩ م تكملة حملة استانلي (١)

#### من أول يناير الى ٣١ ديسمبر

وفى ١٦ يناير من عام ١٨٨٩ م عاد استانلي بفلول مؤخرته وحط بمسكره على مرحكة يوم من بحيرة البرت نيازا. وهناك علم من الاهالي ان جفسن و١٧ جنديا مقيمون قرب البحيرة وان أمينا باشا بعث برسل الى كافاللي للاستقصاء عنه.

وقـــدم قبيل المساء من كافاللى رسولان ومعها خطابات باسمه وكلما تلا سطورا منها اعترته رعــدة تذهب بلبه فلا تترك فيه إلا موضعا لدهشة لا حد لها . وتلك الخطابات كانت مرسلة من أمين باشا وجفس باسمه من دوفيليه ووادلاى وتونجورو لكى يطلعاه على كل ما حــدث في المديرية في مدة غيابه .

ورد استانلي على خطابات الاثنسيين فأمر جفس ان يحضر في الحال الى كافاللى حيث قد عزم هـو على الذهاب اليها وأن يحضر معه قرارا باتا من الباشا ومن كازاتى بسفرهما أو بعدم السفر.

<sup>(</sup>١) — راجع الجزء الثاني من كتاب « فى ظلمات افريقية » لاستانلى .

وقال في الرد على أمين باشا ان القسم الشاني من الاشياء التي كلف بتسليمها اليه تحت امره وهي ٣٣ صندوق مظاريف رمنجتون و٣٣ صندوق بارود وزن كل صندوق ٢٠ كيلو جراما و٤ صناديق كبسول و٤ طرود أمتعة . ويطلب منه ومن كازاتي ان يفيداه نهائيا عما اذا كانالي يريدان السفر معه واذا كانا بريدان ذلك فعليهما أن يحضرا الى كافاللي مع من يريد من المديرية السفر في أقررب آن وانه يمهما ٢٠ يوما واذا كان لم يصل اليه خبر منها في محر هذه المدة فهو يتخلى عن المسئولية بصدد ما يحدث بعد . وأنه لا يطلب أكثر من أن يقيم زمنا ما في كافاللي ولكنه لا يقدر على ذلك بسبب نقص الزاد . هذا اذا لم يسعفه أمين باشا بشيء منه من عنده .

وفى ١٧ ينسابر سار استانلى بمسكره وذهب الى كافاللى وأقام فهما على قيد زهاء ٢٠ كيلو مترا من بحيرة البرت نيازا . وفى ه فبرابر أرسل جفسن يخبره بوصوله الى شاطىء البحيرة فأرسل اليه استانلى حرسا لاستحضاره . وفى اليوم التالى قدم وبعد ان أخبره بما حدث فى مدة غيابه طلب منه استانلى أن يكتب له تقريرا مبينا فيه تلك الحوادث والظروف التى أحاطت بها وفى الحال أخذ جفسن فى كتابة التقرير المطلوب .

وهاكه :

« قرية كافاللي بالبرت نيازًا في ٧ فبراير سنة ١٨٨٩

« سيدى المحترم

« أتشرف بأن أقدم لجنابكم التقرير الآتى عن المدة التي أقمها من

٢٤ مايو سنة ١٨٨٨ م لغاية هـذا الوقت لدى صاحب السعادة أمين باشا مدير
 مدرية خط الاستواء:

« قد زرت طبقا لأوامركم كل محطات المديرية تقريبا وتلوت فيها رسائل صاحب السمو الخصديو وصاحب السعادة نوبار باشا كما تلوت في الوقت نفسه نداءكم أمام جميع الضباط والجنود والموظفين المصريين . وبعد ان تشاوروا فيما بينهم سألتهم عما اذا كانوا يريدون البقاء أو يقبلون ان يسافروا معنا عوجب اذن مرورنا .

« فقى لابوريه أجاب الكل أنهم يتبعون المدير أيما سار . ويبدو ان الجميع فرحوا بقددومنا لنجدتهم وأبدى الكل مزيد احترامهم لشخص المدير وامتدح سائرهم طيبته وصلاحه وعددله وما أبداه من التضحية خلال سنين كثيرة وأطلق لى الباشا السراح بأن أحتك بالاهدالي وبضباطه فكنت اختلط عن أشاء وأفاوض من أشاء .

« وأخذنا في كرى وهي آخر محطة من المحطات التي تحتلها جنود الاورطة الثانية الوقت السلام للاستعلام والاستقصاء وكان البلد من شمال وغرب كرى تحتله الاورطة الأولى وكانت هدفه الاورطة في حالة تمرد علني ضد الباشا من زهاء أربع سنين فكتب البكباشي حامد افندي الى الباشا يضرع اليه ان لا يذهب الى الرجاف حيث تآمر الشائرون على أسرنا ليقتادونا الى الخرطور لأنهم متوهمون ان المصريين ما زالوا الى الآن محتلين لها ونرعمون ان الاخبار التي أذاعها أمين باشا مختلقة . ودعت الحالة أن نرتد على اعقابنا بدون أن نرور محطات الشمال .

« وبينما نحن نقرأ فى لابوريه الخطابات السالف ذكرها خرج جندى من الصفوف وصاح: « ان تقولون إلاكذبا . وما خطاباتكم إلا ورقا مزيفا . ان الخرطوم لم تزل ثابتة الى هدذه الساعة . والخرطوم هى طريق ديار مصر ونحن نعود اليها من هذا الطريق أو نموت فى البلد الذى نحن فيه » .

« وان هو إلا أن أمر الباشا بحبس هذا الجندى حتى تركت المساكر صفوفها وأحدقوا بنا من كل جانب بهـددوننا ببنادقهم المحشوة . وظننا خلال جلبـة وضوضاء وشجار استمر بضع دقائق أننا مقتولون أجمع إلا أن ثائرتهم ما لبثت ان خمدت كثيرا أو قليلا وطلبوا منى أن أكلهم على انفراد فلبيت الطلب فاذا بهم يعربون لى عن أسفهم لما حدث وتبين ان سرور افندى رئيس المحطة هو الذى أفعم أدمغتهم وأغراهم على ذلك .

« وفى ١٨ أغسطس بينها كنا راجمين الى دوفيليه علمنا أن ثورة كانت قد شبت درها فضل المولى افندى رئيس محطة فابو واننا أخذنا نحن أنفسنا فيها أسارى . ويبدو انه خلال غيابنا قام بعض من المصريين برياسة عبد الوهاب افندى و مصطفى افندى العجمى ( وكلاهما من الذبن نقيهم مصر الى جهات أعالى النيل لأنها اشتركا فى الثورة العرابية ) بالقاء خطب بين جموع الاهالى ونشرا عليهم منشورات وكان ذلك بالاشتراك مع أربعة موظفين ملكيين وهم مصطفى افندى الحمد واحمد افندى محمود وصبرى افندى والطيب افندى وآخرين . ومما ذكروه فى خطبهم وخطاباتهم انه ليس من الصحيح ان الحرطوم سقطت . وان الرسائل التي قيدل إنها من لدن سمو الحديو وصاحب السعادة نوبار باشا كلها ملفقة وان استانلى من لدن سمو الحديو وصاحب السعادة نوبار باشا كلها ملفقة وان استانلى

لم يكن إلا أفاقا وانه ليس قادما من مصر وانه تآمر هـو والبـاشا على أخـذ الاهـالى بصفـة ارقاء وبيمهم هم ونسأتهم وأولادهم للانكليز . واستطردوا بعد فقـــالوا علاوة على ما ذكر « اننا في مصر تمردنا على صاحب السمو الخديو فليس اذن من المسائل المهمة ان نتمرد على رجـــل لا تعلو رتبته درجة باشا » .

« وأحدثت هذه الأقوال في البيلد عاصفة . وترك الجنبود الضباط يفعلون ما يشاءون ولم يشتركوا معهم في شيء من الثورة سوى مراقبتنا عن كثب . وأمر فضل المسولي افندى واحمد افندى الدنكاوى و عبد الله افندى العبد قواد الشسورة باقتياد الجنبد الي دوفيليه لينضموا فيها الى الشوار . وأرسلوا في كل صوب وناحية خطابات يقصون فيها أنهم زجوني انا والمدير في السجن لأننا تآمرنا على خيانهم وأصدروا أوامر بالحضور الى دوفيليسه ليتشاوروا فيما بينهم فيها بشأن التدابير التي يلزم اتخاذها وطلبوا كذلك المساعدة من ضباط الاورطة الاولى الثائرين .

« وقد وجهت إلى أسئلة بصدد الحميلة . وفي الكتبة خطاب سمو الخديو وقيرروا انه خطاب مفتعل . وافترح الشوار خلع الباشا واذعن مناصروه أمام الارهاب والوعيد . وأعلن كتابة أمر عسزله وابقائه أسيرا في الرجاف . أما أنا فكنت مطلقا حرا حسب قولهم وأسيرا في الحقيقية لأنهم ما كانوا يسمحون لي ان أجاوز عتبة المحطة وكانت كل حركاتي وسكناتي عمد المراقبة . وكانوا قد رسموا خطة لاجتذابك في البلد وتجريدك من أسلحتك وميرتك وأقواتك وغيرها ثم يطرحونك في الخارج .

« وأقام الثوار بعد ذلك حكومة جديدة وعزل كل الضباط المظنون

فيهم الانتماء الى الباشا ولكن سرعان ما دبت نيران الغيرة وظهر التخاذل والشقاق بينهم وبعد ان عملت يد السلب والنهب فى منزل أمين باشا وأصدقائه الاثنين أو الثلاثة انفرجت الازمة قليلا.

« وفى ١٥ اكتوبر علمنا على حين فجأة ان رجال المهدى قدموا الى لادو في ثلاث نواخر وتسعة صنادل .

« وفى ١٧ منـه أحضر ثلاثة من الدراويش حاملين علما أبيض رسالة من عمر صالح رئيس قواد المهدى يعد فيهـا الباشا بالامان والعفو الشامل ان خضع هو وجنوده . وفتح الثوار الرسالة وقرروا المقاومة .

« وفى ٢١ اكتوبر اتصل بنا ان المهديين ومعهم جماعة من الباريين كثيرى العدد استولوا على الرجاف بعد ان قتلوا فيها ٣ من الضباط و٣ من الدكتبة و٢ من الموظفين وكثيرا من الجنبود وأسروا النساء والاطفال . وعلى هذا ساد الرعب والذعر وأخلى الضباط والعساكر وأهلوهم محطات بيدن وكري و موجى وفروا هاربين بغير نظام الى لابوريه . ولم يلبثوا في كري الوقت اللازم لأخذ الذخيرة .

« وفى ٣١ اكتوبر أتت أخبار بأن الشحناء والتحساذل قام بين الضباط وأن الجنسود جاهروا بالامتناع عن امتشاق الحسام ما لم يطلق سراح مديرهم .

« وفي ١١ نوفسبر بلغنا أن الجنود زحفوا على الرجاف فحسرج عليهم رجال المهدى بشدة كبيرة فولوهم ظهورهم بلا قتال تاركين خلفهم الضباط فقتل منهم ستة من بينهم الضابط الذى ولى حديثا وظيفة المدر وآخرون من أردأ رجال الشورة . واختفى غير هؤلاء اثنان وسقط عدد كبير من الجنود على الحضيض بسبب تعبهم من شدة اسراعهم فى الهرب ولحقهم العدو وأجهز عليهم .

« ودعا ذلك الضباط المحازبين للباشا الى الالحاح فى طلب اطللاق سراحه . وكان قد مر عليه ثلاثة أشهر وهو واقع تحت مراقبة شديدة . ولخوف العصاة من الشعب أرجعونا الى وادلاى حيث قابلنا الأهالى بحاس . وهكذا انقطع الشك باليقين واقتنع الكل بسقوط الخرطوم واننا قادمون حقا وصدقا من ديار مصر .

« وبعد بضعة أيام بعث الباشا برسل الى دوفيليـه وكان مشغول البـــال لانقطاع أخبارهـــا . وأذيع أن قوة كبيرة من رجـــال المهدى تتقدم من ناحيـــة الغرب الى وادلاى والهـــا صارت على مسافـة أربعــة أيام لا أكثر .

وفى ٤ ديسمبر قدم الينا الضابط المعين لقيادة بورا Bora وهى محطة صغيرة واقعه... بين وادلاى و دوفيليه ومعه عساكره والجميع فى حالة اضطراب شديد وقالوا أنهم تركوا نقطتهم وابن دوفيليه و فسابو وكل المحطات الواقعة شمالا سقطت فى يد العدو وابن البواخر اسرها رجال المهدى. وابن الأهالى المقيمين حسول المحطات ثاروا وجاهروا بالانضام الى صفوف العسدو وقتلوا رسلنا، فانعقد مجلس للشورى وقرر فيه الضباط والجنود

التقهقر الى تونجـــورو ومنها يذهبون الى الجبـل ويحاولون ان ينضموا اليكم فى حصن بودو . وطلب منى فى نفس هذا المجلس ان أحطم مركبنا حتى لا يقع فى ايدى المهـدى ولماكنت لا أجد وسيلة لانقاذه اصطررت أن ألى هذا الطلب وانا آسف أشد الاسف .

« وفى ه ديسمبر سافرنا مبكرين حاملين من المتاع ما هـو أكثر لزوما لنا وتركنا ما عدا ذلك . واخلينا المخازن من الذخـيرة ووزعناها على الجنـود . وفى اللحظـة الاخيرة صرح هـؤلاء أنه مادام الآن لديهم مقدار وافر من البارود فهـم يؤثرون ان يرجعـوا الى بلدهم مكراكا وما جاورها من النواحي حيث يتفرقون بين مواطنيهم تاركين الباشا وضباطه حيث هم .

« وبدت الامرور بالغة النهاية الحكبرى في الخسة . وكنا نسير في صف طويل مؤلف على الأخص من موظفين مصريين ونسائهم وأهليهم يرافقهم سبعة أو ثمانية من الجندود وهم آخر من بقى على عهد الاخلاص . وكان كل ما يوجد تحت تصرفنا ٣٠ بندقية وبعض خدم مسلحين . وان هو إلا أن شرعنا في المسير حتى انقض الجنود على المساكن وأعملوا فها سلبا ونهبا .

« وفى ٦ ديسمبر كانت باخرة صاعدة فى النيل خلفنا فاستعددنا لأن نصوب عليها النسيران ولكنا ما لبثنا ان اتضح لنا انها تحمل بعضا من رجالنا قادمين من دوفيليه وسلموا لنا خطسابات من الباشا ومنها علم أن فسابو أخليت واستطاع اللاجئون منها الوصول الى دوفيليه رغم مهاجمة الزوج لهم . وان دوفيليه سقطت بعد حصار دام أربعسة أيام أمام فئة

صغيرة من جنود الأعداء دخلها تحت جنح الظلام وأسرت حتى البواخر وولى المدافسون عها الأدبار وعدده من جندى . ولكنهم لما وجدوا أنسهم بين نارين بث فيهم القندوط واليأس شيئا من الجماس واقتنى الجند أثر الضباط سليم افندى مطر و بلال افندى و مخيت افندى برغدوت و سليان افندى . وزاده مجاح هذه الحركة اقداما وجرأة فاستردوا المحطة وقاموا منها مخروج كبدوا فيه العدو خسائر فادحة للفياية حتى انه ولى مديرا الى الرجاف ولم يعقب وأرسل باخسرتين لطلب الامداد من الخرطوم . وكان الجنود يظهرون في كل ناحية ووقت جبنا مخجلا ما لم يقدوا في ورطة . ومات منهم خلق كثير في واقعة دوفيليه وقتل أحد رجاله ومات بعد ذلك بعدة أيام . وتقدر خسائر المهديين بد ٢٠٠ قتيلا ولكن الحيظة تدعونا الى حذف الذي هدنا العدد مع أن هولاء قتيلا ولكن الحيطة تدعونا الى حذف الذي هدنا العدد مع أن هولاء لا محملون من الأسلحة سوى الحراب والسيوف بينا محمل الجنود بنادق « رمنجتون » ويقاتلون خلف المخادش والمتاريس ولكنهم لا يصوبون طلقانهم باحكام فلا يلحق العدو منها ضرر كبير ولا نرعجه

ورغب الجنسود في وادلاي أن يأخذ الباشا على عاتقه مسألة القيادة ولكن كل ما وقع من أمور الخيانة أبانت له موقفا لا يرجى لاعوجاجه صلاح فتراجع الجنود الى تونجورو ولم يستغرق الانسحاب من وادلاي أكثر من يومين الا أن هذا الانسحاب أظهر لى شهدة صعوبة توصيل هؤلاء الناس الى زنربار ان لم أقدل استحالته فيها لو طلبوا أن نصطحهم . ومن الوقت الذي سافرنا فيه من وادلاي استرد الحدزب المضاد للباشا نفوذه . ولم تعد فرائصه ترتعد من الهدى رأسا . وأخذ ثانيا يتهم أمينا

بن باختلاق قصة سقوط دوفيليه لكى يسد الطريق على جنوده القدماء وبحول دون انسحابهم ويسلمهم الى المهدى ثم يذهب بعد ذلك فيلحقكم هسو واتباعه . وحكم هذا الحزب على أنا و امين باشا وكازاتى لارتكابنا جريمة الخيانة بالاعدام .

« وفى خلال الوقت الذى عقد فيه الضباط والجنود مجلس الاستشارة فى وادلاى حدث شجار هائل إذ طلب البعض البقاء والبعض الآخر طلب البعق بالباشا وانجروا من الكلام الى اللكم والضرب، وأشار فضل المولى افندى وانصاره بوضى أنا و أمين فى الاسر وبالعكس عاضد سيم افندى مطر وحزبه رئيسهم سابقا وطلبوا الذهاب معه خارجا عن البلد. ومع ان هؤلاء كانوا يعطون الوعود بالسفر ولكنهم ما كانوا يفعلون شبئا فى سبيل الاستعداد له . فاذا كنم تريدون أخذه معكم فعليكم أن تتذرعوا بالصبر أشهرا عديدة . واضطررت بعد ذلك أنا و الباشا و كازاتى أن ننتظر فى تونجورو لأن الثوار كانوا قد أصدروا لقائد المحطة أمرا مشددا براقبتنا عن كثب لغاية صدور أمر آخر .

 من الانتقال الى نيامساسى Nyamsassi . ولما كانت أمواج البحيرة فى هذا الفصل صعبة جدا واخطارها كثيرة للغاية فقد استغرق قطع المسافة بين مسوه ونيامساسى خمسة أيام .

« والآن تارة يستأثر الثوار بالنفوذ وطـــورا يستأثر به أنصار الباشا . ووصل حديثا الى الرجاف باخرة تحمل مددا للمهديين وهؤلاء يرتقبون أيضا قــدوم باخرتين غير الأولى فى القــريب العاجل وينتظرون كذلك مجىء جنود من بحر الغزال . ولن يتوانى المهــديون عن الانقضاض على وادلاى بجيش عرمرم ومباغتة المحتلين لها وهم فى تخاذلهم وترددهم انتقاما للهزيمة التى لحقت بصفوفهم فى دوفيليه .

ان تونجورو واقعة على مرحلة يومين لا أكثر من وادلاى . ولوجود أمين باشا بين أشخاص لا يمكنه ان يركن اليهم فمن المهم المبادرة بانقاذه لأن موقفه محفوف بأكبر المخاطر .

وقد وجهتم لى وللباشا فى خطابيكم رقم ١٧ و ١٨ سهام اللوم لعدم انشاء معسكر فى نسابى Nsabé حسب الوعد وعدم اقامة حامية فيها وترويدها بالاقوات محيث تكون مستعدة عند عودتكم . ولأننالم نكن فى حصن بودو . ولا ننالم نحضر لكم الحمالين ولأن الاشخاص الذين كانوا بريدون الاستفادة من اقامتهم فى حراستكم لم يكونوا فى انتظاركم فى نسابى الى غير ذلك . ونجيب بأن كل ذلك كان يستحيل علينا القيام بعمله إذ بعد أن تغيب الباشا شهرا أى مدة زيارته البحيرة اشتغل بانجاز ما لديه من الاعمال الكثيرة التى كانت متأخرة فى مقر الحكومة . أما من جهتى فقد لبثت أربعة أسابيع بين برائن حمى مستمرة تقريباً . ولم نتمكن من زيارة المحطات

التي فوق وادلاي إلا في شهر يوليه .

« وان هـ و إلا أن فرغنا من أعمالنا في الشمال حتى وقعنا في الأسر . وفي ١٨ أغسطس انتزع من الباشاكل ما بقى له من سلطة ونفـ وفيل أن يبارح وادلاى حاول أن يرسل فرقة إلى نسابي ليبتني فيها المحكنة ولكن الجنود أبوا الامتثال قبـل أن يعرفوا ما استقر عليه رأى رفاقهم المقيمين في الشمال . وانه ليعد من حسن الحظ عـدم اعداد المحطة وعدم نقل حامية ومؤن حصن بودو اليها إذ لو حدث ذلك لـكان المتعردون امتلكوا المحطة وأسروا من قد يكون بها من الاوربيين .

« ولابد من إخباركم بأنه عند مجيئى فى ٢١ أبريل سنة ١٨٨٨ حاولت الاورطة الأولى دفعتين وكانت ثائرة قبل ذلك بمدة طويلة ، ان تقبض على الباشا . أما الأورطة الثانية فبقدر ما يقال عنها من اخلاص كان من غير الستطاع حكمها وقيادتها وأمين باشا لم يكن له من السيطرة إلا الاسم والشيء التافه فأذا عرض أمر هام لا يمكنه ان يصدر بشأنه حكما بل يلتزم ان يستعطف ضباطه بأن يتكرموا بعمل كيت وكيت .

« ومما لا ريب فيه أن أمينا باشا كان يامح لنا مدة اقامتنا في نسابي عام ١٨٨٨ بأن الأمور لا نسير من تلقاء نفسها في مستوى سهل ولكنه ما كان يظهر لنا الموقف على حقيقته . وهــــذا الموقف كان منذ ذاك الوقت ميئوسا منه ومع ذلك لم يكن يخطر ببالنا أن الحفيظة والكدر أو الاخلال بالنظام بلغ هذه المنزلة في مديريته . لقد كنا نظن - كما كان يظن في مصر وفي أوربا حسما ذكر في خطابات جونكر وفي خطابات الما نفسه - أن كل المصاعب آتية من الخارج وبهذه الطريقة حملنا أن

نركن الى أشخاص لا يستحقون معونتنا . وعوضا عن أن يقدروا ما نقدمه لهم من النجدة حق قدره وبمدحونا على ذلك نراهم يتآ مرون على اهلاكنا لينهبوا أمتمتنا . ولو كان الثوار في الوقت الذي بلغت فيه الحفيظة والسخط أشدهما أمكنهم أن يعزوا الى أمين باشا احداث اقل مظامة أو قسوة أو حتى اهمال لكانوا أعدموه حما الحياة .

« ان الذين يرغبون في مبارحة البلد هم بعض أشخاص لم يزانوا على عهد الاخلاص للباشا وكثير من المحايدين وبعض موظفين من صعاليك المصريين بثت غارة المهديين الذعر في قلوبهم . وقد حثتهم أن يتجمعوا في نسابي حيث يمكنكم الاتصال بهم ولكن يبدو أنهم غير قادرين على أن يتحركوا من أماكهم وان لا شيء يمكن أن يخرجهم من الجمود الذي هم فيه .

« ولا مندوحة من القول إن القسم الأكبر من الأهالي بل أغلب السودانيين وعدد من المصريين يكره مبارحة البلد . وبما أنهم حشدوا من البلاد الحباورة فكثير منهم لم يزر مصر ولم تقع عينه عليها . وان مطمح كل سوداني هو حوز أكبر عدد يستطيع حوزه من الناس . والضابط هنا يعيش عيشة بذخ . ويحكم على ٢٠ أو ٥٠ أو ١٠٠ بين خادم ورجل وامرأة وولد . وهو لا يستطيع في القاهرة أن يقتني براتبه الا ٣ أو ٤٠ أشخاص وهذا ما يفسر لك عدم اهتمامهم بأمر السفر .

« أما رغبة الباشا في السفر أو عدم رغبته فيه فيمكنني أن أؤكد الباشا بريد بلا مراء مصاحبتنا ولكني لا يمكنني ان اتكهن بصدد الشروط التي يقسترحها لدى سفره . ويلوح لى ان آراءه مضطربة كثيرا . فاليوم لا يبغى احسن من السفر وفي الغد تعوقه فكرة اخرى .

ونقد تحدثت ممه جملة مرات فى همذا الموضوع وما استطعت ان احصل منه على رأى .

« وقات له : « الآن واتباعك قد خلعوك واطرحوك ظهرريا اظن أنت تشعر بخلوك من كل مسئولية ومن كل النزام من جهتهم » . فأجاب : « أنهم نو لم يسكونوا عزلونى لكنت أشعر بأن من واجباتى ان أشاركهم في السراء والضراء وأن أعاونهم بكل ما في وسعى . ولكنى الآن أعد نفسى مطلق العنان وليس على بعد اليوم إلا ان أفكر في سلامتى . وإذا كان في حظ في ذلك أسافر من هنا بدون أن التفت ورائى » .

« ومع ذلك كان قد قال لى قبل سفرى ببضعة أيام فقط: « حقا ليس على أية مسئولية فيما ينالهم من خير أو شر ولكنى لا أفدر أن آخذ على عاتقى مسألة سفرى أنا الأول تاركا وراء ظهرى شخصا منهم يريد حقام مبارحة هدذه الديار. انى أعرف ان المسألة مسألة شعور صرف ولابد أنكم ترونها غريبة ولكنى لا أريد ان يلمزنى عدو من أعدائى فى وادلاى قائلا: « انظروا كيف قد تخلى عنكم ».

وما هذان إلا مثلان من أمثلة كشيرة . ويمكنني ان أقص أقوالا أخرى جمة لا تقل عن المثلين السابقين في التناقض والتضارب .

« وقد صحت يوما وقد أدركني شيء من اللل والسامة عقب محادثة معه من تلك اعادثات التي تنتهي على غير نتيج ــــة قائلا: « لو توصلت الحملة يوما إلى الانتقاء بك فاني أشير على استانلي بالقــــاء القبض عليك وأخذك معها أردت أم لم ترد » . فأجاب « عنـــد ذاك لا أبـدى شيئا في سبيل

مقاومتكم ». ويبدو لى أنه أذا كان ينبغى علينا أنقاذه فيلزمنا أولا أن ننقذه من ذات نفسه .

« وقبل ان أختم هذا التقرير ينبغى على ان أعترف بأنى ما سمعت فى عادثاتى المتنوعة مع اتباع الباشا إلا ثناء ومدحا لما اتصف به من العدل والكرم وشذ عن ذلك القليل النادر ولكنه يقال كذلك أنه لا يقبض على موظفيه يبد فها القوة اللازمة .

« ان السودانيين الثلاثة الذين كنت تركهم لى بصفة « مراسلة » وخادى بنزا راجعون معى . أما مبروك قاسم ذلك الرجل الذى صدمته الجاموسة فى نسابى فقد أدركته المنية بعد سفرك الى حصن بودو بيومين .

« هذا وأنى ياسيدى العزيز خادمك المطيع . الامضاء المضاء العزيز خادمك المطيع . ا . ج ماونتناى جفسن

\* \* \*

وسلم جفسن كذلك الى استانلي جوابا من أمين باشا ردا على خطابه الذي حسدد له فيه مهدلة ٢٠ يوما ينتظروه في غضونها . وافقه أمين باشا في رده الى انه لدى وصول خطابه كان قد انقضى ٩ أيام من ال ٢٠ وان ال ١١ يوما الباقية لا تركفي مطلقا للتأهب للسفر وقال له انه أخذ معلومية باستعداده لتسليمه القسم الثاني من الأشياء التي يجب عليه تسليمها له وانه عندما يصل الضباط الذي هروفي انتظار قدومهم من وادلاي يكلف واحدا منهسم بتسلمها بالوصل السلام . أما فيما يختص بسفره وسفر كازاني فقد قال أمين باشا انها برغبان السفر غير أنه يوجد غيرهم برغبون فيه فقد قال أمين باشا انها برغبان السفر غير أنه يوجد غيرهم برغبون فيه

أيضا وانه يرجـوه ان يتـذرع بالصبر الى أن يتمكن من جمع شتاتهم . وقال له أيضا ان اله من رجاله قادمة اليه مع جفسن .

ومع أن هذا الجواب صريح العبارة للغاية وخال من كل لبس وابهام بالنسبة لرغبة أمين باشا فى السفر لم يره استانلى كذلك وكتب له خطابا آخر يطلب منه فيه ان يعرفه بصراحة عن مقاصده .

وفى ١٣ فسبراير وصل الى يد استانلى خطاب من أمين ماشا يخبره فيه بوصوله الى البحيرة ومعه الباخرتان بها أول فوج من الاشخاص الراغبين فى السفر وانه حالما يتم الترتيبات اللازمة لايوائهم ترجع الباخرتان الى مسوه لاحضار آخسرين غيره وقال أمين باشا كذلك ان لديه ١٢ ضابطا يريدون مقابلته وان معه ٤٠ جنديا . وانهم أنوا تحت إمرته ليرجوه أن يمنحهم الوقت السلازم لاحضار اخوانهم الذين ينوون السفر من وادلاى وأنه هسو وعده بأن يعمل ما فى وسعه لمعاضدتهم واستطرد قائلا ان الامور تغيرت عما كانت وان استانلى عكنه ان يعين لهم الشروط التي يراها .

ومع ان استانلي كان دواما في ربب من ناحية ضباط المديرية ويخشى أن يدبروا مؤامرة بقصد تسليمه هو واتباعه الى المهديين فقد أرسل جفسن في ١٤ فبراير ومعه ٥٠ رجلا مسلحين لخفارة أمين باشا وضباطه لغاية المعسكر حيث وصل الجميع في ١٧ منه .

ويقول استانلي ان سليم بك رجل ينـــاهز الحسين من العمر ذو قامة تبلغ ست أقدام ( ٨٣ و ١ متر ) وان هيئته لم تقع في نفسه موقع هيئة رجل

متآ مر بل رجل مكسال همه الأكل والشرب. وكان يوجد بين الضباط الآخرين ثلاثة مصريون من الذين اشتركوا فى الحوادث العرابية وأما الباقون فسودانيون. وكان الكل متشحين بكساو طلبة بجدتها الامر الذي أثر فى نفوس أتباع استانلى وقدم أمين باشا أتباعه لهذا الاخير وتأجلت الحلسة للغد.

وترجم أمين باشا لهم هذا السكلام وبعد ذلك قال الكل : « كويس » وتكلم سليم بك أكبر ضابط بينهم فقال :

« لقد رهن لهم الحديو مرة أخرى على رضاه عهم وعطفه عليهم والهم رعاياه الأمناء المخلصون . وهم لا يتمنسون أكثر من عودتهم الى مصر ولم يخطر ببالهم قط ارادة البقاء هنا . والهم جنسود الخديو وله ان يأمرهم بما يشاء وعليهم له واجب الطاعة . وان رفاقهم في وادلاى انتسدبوهم للمثول بين يديه (أى استانلي) ليطلبوا منه ان يمنحهم الوقت السلازم لشحن أهليهم بالبواخر لكى يتمكنسوا من الاحتشاد في معسكره ويرجعسوا الى مصر » .

وبعد ذلك قدم الضباط الى استانلي الخطاب الآتى :

حضرة صاحب السعادة مندوب حكومتنا .

عندما أبلغنا سليم بك مطر قـائد جنود المديرية خبر قدومكم السعيد امتـلاً نا سروراً وزدنا رغبة في الرجـوع الى بلدنا ولهــــذا تساورنا الآمال أن نأتى اليكم بمشيئته تعالى في وقت قصير جـدا . ولمعلوميتكم بذلك حررنا لكم هذا الخطاب من وادلاى .

الصاغان : بخيت برغوت و بلال الدنكاوى .

اليوزباشية : حسين محمد . مرجان ادريس · مصطفى العجمى . خير يوسف السيد . مرجان بخيت . سرور سودان . عبد الله منزل . فضل المولى الامين . احمد الدنكاوى . كودى احمد . السيد عبد السيد .

المسلازمون: مبروك شريف . نور عبد البين . مصطفى احمد . خليل عبد الله . فسرج سيد احمد . مرسال سودان . مرجان نديم . صباح الهساى . بخيت محمد . عابدين احمد . اسماعيل حسين . محمد عبده . خليسل نجيب . احمد ادريس . ريحان راشد . ريحان حمد النيسل . خليل سيد احمد . فرح محمد . على الكردى . احمسد سلطان . فضل المولى خيت . الريس عبد الله . السيد ابراهيم .

فأجابهم استانلي انه سيعطيهم الردكتابة ويمنحهم فيـه الأجــــل الكافى للذهاب الى وادلاى لأخـذ الجنود وذويهم وانرالهم فى البـاخرتين واحضارهم . هذا اذا كانوا لم نرالوا موطدن العزم على السفر .

فأجاب سليم بك وباقى الضباط أنهم موطدون العزم على السفر .

وفى الغـد ١٩ فـبراير استحضر استانلى سليم بك وضباطه وسلمهم الرسالة الآتية باسم ضباط وادلاى :

« السلام عليكم . ان سليم بك وضباطا آخــرين طلبــــوا من استانلي انتظار قدوم أصدقائهم الذين لم يزالوا في وادلاى . فأرسل اليهم الرد بخطه منعا لحدوث أى سوء تفاهم .

« وبما أنه \_ أى استانلى \_ أرسل خصيصا من قبل الخدو ليدل من يرغب فى الذهاب من مدرية خط الاستواء الى القاهرة على الطريق وأن المستر استانلى لا عكنه أن يعمل سوى أن محدد وقتا معقولا لأولئك الذين يريدون مبارحها معه .

« ومع ذلك بجب أن يكون معلوما جيدا ان جميع الأشخاص الذين يبغون السفر معه ينبغى عليهم أن يتدبروا هم أنفسهم فى أمر نقل ذويهم وأمتمهم ولا يستثنى من ذلك إلا الباشا و اليهوزباشى كازاتى والتاجر اليونانى ماركو والاثنان الأخيران أجنبيان وغير مرتبطين بخدمة مصر.

« لذلك ينبغى على كل جندى أو ضابط عقد النية على مبارحة البلد مع المستر استانلي أن ينزود هـــو نفسه بالمواشى والحمالين اللازمين لنقل أولاده وما معه من متاع .

« وعليهم أن يحتاطوا حتى لا يبهظوا أنفسهم بالمتاع الذي لا فائدة ترجيي منه . والسلاح والذخهيرة وأدوات الطبخ والزاد هي وحدها

الأشياء الضرورية .

« ومن المعلوم أن الذخيية الاحتياطية المحضرة من مصر باسم الباشا وجنوده تبقى تحت تصرف الباشا دون سواه كما أمر بذلك الخديو .

« والمستر استانلي يريد أن يعرف الجميد حق المعرفة انه غير مسئول عن أى أمر اللهم إلا عن ايجاد الطريق الموافق والمؤونة الكافية لحرس الحملة وذلك بقدر ما عكن الحصول عليه من النواحي التي تجتازها .

« غير ان المستر استانلي يرى نفسه ملتزما بحكم الشرف ان يبدل ما في استطاعته ليماون أمينا باشا ورجاله وأصدقاءه في سبيل الحصول على الهناء والسلامة والراحة .

« وعندما يتلى هـــــذا الاعلان فى وادلاى فعلى الضباط ان يعقدوا مجلسا ويتخــــذوا التدابير اللازمة حسبا هو مدون به . وكل الذين يرون فى أنفسهم القـــوة والوسائل لمبارحة مديرية خـــط الاستواء عليهم ان يتأهبوا للسفر للمعسكر حسب الارشادات التى يكون الباشا قد أعطاها . أما أولئك الذين ما زالوا مـترددين والذين لم يأنسوا من أنفسهم القــوة والذين يرتابون فيما لديهم من الوسائل فعليهم ان يعملوا محسب إيعاز رؤسائهم .

« وأثناء ذلك يكون المستر استانلي جهز معسكرا في المقدمة ليضع فيه الذن عقدوا النية على السفر معه » .

هنری . م . استانلی قائد حملة الانقاذ فی کافاللی ملحوظة : من تلاوة هذا المستند يتضح جليا ان استانلي بانتدابهم الى السفر يلزمهم بالقه ود عنه . وفي الواقع كيف يكون ذلك ? هل في السطاعة كل هؤلاء المخلوقات أن يحصلوا على حمالين وما يلزمهم من الدواب لنقل أولادهم ومتاعهم ? أو ليست هذه بالأحرى حيلة دبرها استانلي ليستفيد منها الثناء على صنيعه ويتوصل في الوقت نفسه الى مبتغاه الا وهو بقاء الجنود المصرية في موضعهم لكى يجندهم أولئك الذين كان قد تقرر حضورهم فيا بعد في خدمة شركة افريقية الشرقية الانكليزية كما حدث ذلك بعد .

وفى ٢٦ فبراير أرسل سليم بك والضباط على الباخرتين اللنين كانتا أحضرتا من مسود الى معسكر البحيرة وسقا من الامتعة والملتجئين .

وأحاط أمين باشا استانلي بوصول بريد في ٢٥ فبراير من وادلاى . وانه تسلم خطها التمردين برعامه فضل المولى افندى يخبرونه فيه بعزله من رياسة قيادة الجنود وأن مجلسا عسكريا حكم عليه هو وكازاتي بالاعدام . وان اليوزباشي فضل المهولي افندي ترقى الى رتبة قائمقام لدى تسلمه زمام الاعمال أى الى رتبة البكوية .

وفى r مارس وصل فيتا حسان وفى ه منه وصل حواش افندى بكباشى الاورطة الثانية .

وفى ٢٥ مارس قدمت الباخرة نيازا وورد معها بريد وادلاى . وأرسل سليم بك الى أمين باشا يقول انه برى ان كل الشائرين بريدون أن يسافروا ممه . وانه يمكن انتظارهم فى المسكر . وأبلغ الباشا استانلي هذا الخبر وقلبه طافح بالفرح والسرور . إلا أنه بدت على استانلي سيما التشكك

والارتياب في هــــذا الخبر . وقال لقد من احـــد عشر شهرا لم يجمعوا في خــــلالها سوى ٤٠ ضابطا ومستخدما مع ذويهم وان كل شهر اقامه في افريقية يكلف جمية الانقاذ ٢٠٠٠ فرنك (٢٠٠ جنيه) وان الزنرباريين عيل صبرهم وحنوا للرجـــوع الى ديارهم . وقال استانلي أيضا عــــلاوة على ما تقدم آنه علم من حواش افندى وعثمان افندى لطيف والميكانيكي محمد أن لا سليم بك ولا فضل المـــولى بك يريد الرجـــوع الى مصر وان الثقـــة التي وضعها أمين باشا في ضباطه هي من قبيل وضع الشيء في غير محمله وان لدى الباشا أسبابا وجهـــة تدعوه الى الريبة في مقاصدهم فلقد ثاروا عليه ثلاث دفعــات وجاهروا بالعزم على القبض على نفس استانلي حالما يعود .

ولما كان أمين باشا قد طلب من استانلي ان يعرفه عما بجب عليـه ان يجـاوب به الضباط قـال له استانلي انه سيستدعى ضباطـه بحضوره وهـــــؤلاء يتكفلون بإجابته .

وأرسل استانلي في طلب استيرز Stairs و نلس Nelson و جفسن Parke و يارك Parke و بعد الله جلسوا عسرض عليهم الموقف وبين لهم الآجال الكثيرة التي منحت لسليم بك وضباطه بلا جسدوى . وكذلك صرح لهم بمخاوفه من قبوله في معسكره من ٢٠٠ الى ٧٠٠ جندى مسلحين كانوا بالأمس عصاة فأصبحوا اليروم مخلصين ومطيمين . ولقد يستطيع المرء أن يتساءل أي الاغراض بثت في نفوسهم هذا الروح روح الاخلاص والطاعة واذا قبالوا بصفة جنود أمناء مخلصين الا يمكن ان يدب فيهم ذات ليسلة روح التمرد ويستولوا على الذخيرة ويحرموا بهذه الكيفية الحلة

من وسائل الرجوع الى زنربار . وهل بعد كل هذه الاعتبارات يكون من الحكمة يا حضرات الضباط امتداد المهلة الى ما بعد ١٠ أبريل وهو التاريخ المعين للسفر ؟

فأجاب الضياط بالاجماع بالنفي .

وتنفيذا لهذا القرار أرسل استانلي في ٢٧ مارس الى سليم بك وصباطه في وادلاى الرسالة التالية:

اعلَّان الى سليم بك والضباط الثائرين .

ممسكر كافاللي في ٢٦ مارس سنة ١٨٨٩ .

« بعد السلام . بما أنه قدم منحت مدة معقولة تسمح لكل انسان يرغب مبارحة هذا البلد ان يصل الى معسكرنا فيحيط رئيس حملة الانقاذ سليم بك وزملاءه علما بأن هذا اليوم هو الثلاثون من بعد مبارحتهم معسكر فيانرا في طلب جمع أناس وادلاى . « فالمدة المعقولة » انتهت اليوم .

« ومع ذلك بناء على ما أبداه أمين باشا من الملاحظات وطلبه امتداد المدة يكون معلوما لكل من يهمه ذلك ان الحملة مدت أجل اقامها في كافاللي السبوعين أيضا ابتداء من تاريخه وعلى ذلك ستتخذ الحملة سبيلها ميممة زنربار في ١٠ أبريل القادم فكل انسان لا يصل في التاريخ المذكور لا يلومن إلا نفسه إذا لم يستطع مرافقتنا ».

الامضاء هنری . م . استانلی وهذه الرسالة الثانية لا يمكن اعتبارها إلا تكرارا للرسالة السابقة .

وذكر استانلي ان عُمان افندى لطيف أتى اليه في ٣١ مارس وأحاطه برأيه عن ضباط وادلاى وهاك ما قاله له :

« ان سليم بك يمكنه ان ينضم اليهم ويتألف منه ومن رجاله عدد مجموعه مه سه ما بين صابط وجندى . أما فضل المولى رئيس الحزب الممارض ومعاونه فها من المحازبين للمهدى ( وهذا لا يتفق مع الحقيقة لأن الاول قتل فيا بعد في واقعة ضد المهديين ) . فانها من وقت ما علما بسقوط الخرطوم ومعافل قبل اليوم به ٣٧ شهرا ) أى في الوقت الذي سافر فيه الطبيب جونكر بالضبط كانا امتنما عن الامتثال كلية للباشا . وكانت الآمال قد سولت لأمين باشا أن قدومكم قد محملها على تغيير ما كان قد علق باذهانها فذهب هو وجفسن الى وادلاى . ولما كان فضل المولى بريد ان يكون من القبولين عند الخليفة وينال منه الزلفي والمناصب العالية بتسليم الباشا اليه بادر بالقالم القبض عليه . وكان أيضا قد دبر خطة وهي تنحصر في اجتذابكم بمعسول الوعود ويبعث بكم الى الخرطوم . وأنا أوجه اليكم النصح ان تكونوا على حذر فيا لو أتيا لزيارتكم . أما أنا ( أي عثمان لطيف ) فقد كفاني ما نالني من هذا البلد ويهمني جدا الرجوع الى مصر .

وسأله استانى عما يراه الناس هنا . فأجابه عثمان لطيف ان حواش افندى لا يتجاسر على البقاء هنا بعد سفركم . فلقد كان بصفته بكباشى الاورطة الثانية معدودا من الناس الغلاظ الاكباد ولذا كان مكروها وطالما هموا بقتله . أما الباقون جميعهم تقريبا فيؤثرون البقاء هنا طائعين مختارين لو نصحهم سليم بك بذلك . أما أنا وحسواش افندى

فسنلازمكم في سفركم . نعم قد يحتمل أن يقضى علينا في الطريق لكن لو بقينا هنا فهلاكنا أمر لا مفر منه .

وسأل استانلي عثمان افندي عن سبب عدم الميسل للباشا فأجاب انه يجهل السبب فان الباشا كان عادلا للغاية مع الكل ولكن كلما كان يتسامح مع الناس انصرفت قلوبهم عنه . فقد كانوا يقولون : « ليذهب لجمع الحشرات والطيور فقد استغنى عنه الحال » . والباشا كان يجب الاسفار ويراقب كافة الاشياء إلا أنه قلما كان يهتم برجاله .

وسأله استانلي هل بكون الباشا محبوبا أكثر عنده وعند الآخرين لو شنق منهم اثنين أو ثلاثة فأجداب عمان افندي لطيف سلبيا وقال انه يكون مهيبا أكثر . وطلب من استانلي ان لا يبلغ الباشا ما ذكره له من الكلام وإلا فلن يفتفر له ذلك مطلقا . فطمأنه استانلي وأوصاه بأن يأتي لينهمه الى ما قد يحدث من المؤامرات في المسكر . فأجابه عثمان لطيف انه هو وابنه مستعدان لخدمته وانها سوف يلمان بكل ما يدبر في المسكر ويلغانه إياه .

وراقب استانلی عثمان افندی لطیف بعد ان خرج فرآه یتجه الی مضرب أمین باشا وشاهده یقبد لیده ویخر أمامه ساجدا تعظیما واحتراما . و کان الباشا جالسا فی مقعدده فی هیبة ووقار یصدر أوامر الی عثمان لطیف افندی بعظمة وهدذا ینحنی کل مرة اکبارا واجلالا . ویقدول استانلی آنه لو کان رآهما أجنبی ساذج لتخییل آن فی الأول تتمثل السلطة اللکیة بینما تتمثل فی الشانی طهاعة العبودیة . ویقول استانلی علاوة علی ما ذکر آن مراسلته «سیلی » Séli وهدو شاب زنرباری أکثر راعة فی

حسوسية من كل الدين في المسكر ويعلم بما يدور فيه أكثر كثيرا من عثمان فيدي طيب ومن حواش افندي ومن كافة المصريين .

وفي كرة يوم دخل أمين باشا في مضرب استانلي وذكر له ان كازاتي لا يسدو مرتبط نترك رجاله في المديرية وبرى ان واجبه يقضى عليه بنده معبه . فأجابه استانلي بأن ذلك خطأ لأنهم كانوا جميعا من عهد قريب سرني من الجنسود وكان هولاء يريدون ان يبعشوا بهم الى المهدى في الخرصوم .

واعترف أمين باشا بأن ذلك حق وانه سيسافير في ١٠ أبريل إلا انه يرجيوه أريكم مع كازاتى في هذا الشأن . فقب ل استانلي وذهب يمن الى مضرب كازاتى وهناك دارت محادثة طرويلة بين الانسين وندت المنانى بأن ثورة الجنود وتمردهم وسلوكهم مع الباشا يجعله في حل من كل مسئولية قبلهم بينها كان كازاتى على نقيض ذلك يتمسك بأنه حتى مد ذات نجب عيمه ان لا يتخلى عهم وقد يجوز أنهم الآن تغيرت افكارهم ورجعوا ان الطريق السوى . وانقصلوا في نهاية الامر بدون ان يقنع حده، الآخر .

وفى أول أبريك علمت الترتيبات الاولية الهامة للمصودة . فسافر مرزم استيرز ورجساله برافقهم حواش افندى ورشدى افنسدى وثلاثة مصربون مع اتباعهم الى بلد الرئيس مازامبونى لينشئوا فيه معسكرا ويستحضروا الافوات التى تحتاج اليها الحلة التى تقرر مسيرها فى ١٠ أبريل .

وذكر استانلي انه علم في ٥ أبريل من مراسلته سيلي ان الونزباريين

يقولون فيما يينهم ان أشخاصا حاولوا مرارا سلب بنادقهم وكن يَنظَهم والمَبِ هم حالاً دون ذلك .

ملحوظة : ( ولماذا يكونون قد حاولوا سرقة هذه البندق ؛ إن الاشخاص الذين كانوا بمسكر استانلي من المديرية هم بلا شك أو تك الدين كانوا يريدون حقيقة السفر وبادروا بالمجيء بقلد ما يمكنهم من السرعة حتى لا يتخلفوا عند وعلى ذلك ليس لهم أية مصلحة في وضع عرافيد في سبيل سير الحملة . ويبدو أن الحقيقة هي ان استانلي ما تمحل هذا المذر وهي وما أبدى ما أبداه عن حالة الافكار التي قال الها كانت سائدة بالمسكر وهي الحالة التي وصفها لنا بعد ، الا ليحدث ذلك الانقلاب العظم ونخت له مجردا للابتعاد عن جنود المديرية الذين ما كان يريد بأي وجه من الوجود الستصحبهم في سفره ) .

وقال استانلي بعد ان ذكر محاولة سرقة البنادق انه كان يسود المسكر شعور بأن أمرا بوشك ان يقسع فيه وكان الناس يهامسون في خلواتهم ولوحظ ان المصريين الذين بالمسكر يبعثون برسائل في مندت الى أبناء جسلامهم في وادلاى وان هؤلاء يردون عليهم برسائل لا تقس عنها ضغامة .

ملحوظة: ( هذه نهمة مهمة غير معينة كان من واجبات است.ى ان يجلى غامضها في الحال بحجرز وفتح هسده الرسائل وذبك أمر همين لين على رجل يضع أعناق رجال قافلته في المثانق).

من ناحية المصريين وان لا يطرح من باله البندقية التي سرقها صابط والمحاولة الجريئة التي بذلت بقصد سرقة البنادق الأخرى. وقال ان كل ذلك يدل على ان حدثا جسما تعد له العدة قبل سفره.

وتوجه استانلي الى أمين باشا وحالة افكاره على ما ذكرنا بل ازدادت اضطرابا بقصد انهساز الفرصة وقسال له ان البريد الذي وصل من وادلاى مذكور به وجسود اضطراب كبير في حالة الامن وخلل في النظام . وان نحو ستة أحزاب يصطدم بعضها ببعض وان أبواب مستودعات الحكومة كسرت وأخذ كل منها مشهاه بدون ان يستطيع الضباط منسع شيء . وان رجاله هنا وصل البهم جملة خطابات من هناك ومن غريب الاتفاق ان حاول البعض هذه الليلة سرقة بنادق الزنرباريين . وانه يبدو له أنه كثير جدا ان يقضى خمس ليال علاوة على ما مر من الزمن ليصل الى يوم ١٠ أبريل وانه برغب السفر في الحال وانه إذ كان لا يميل الى استعمال القوة فيعرض على أمين باشا وسيلتين :

الوسيــلة الأولى ان يستدعى رجاله ويسألهم ليقف على من يريد مصاحبتــه فالذين يريدون البقاء يطردون وان لم يمتثلوا تستعمل معهم القوة .

والوسيلة الشانية ان يسافر هو بهدوء وسكينة في الغد عند انبشاق النهار مجراسة رجال استانلي وينشيء مسكرا على قيده كيلو مترات من هنا ويستدعى برسائل أولئك الذين يبغون مصاحبته ولكن لا يجوز لأحد غيرهم ان يقترب من معسكره والاكان عرضة للهلاك.

وطلب أمين باشا استشارة كازاتى فرفض استانلي هـــــذا الطلب واحتــد

قائلا أنه لا يأذن بحسدوث ارتباك أو خلل فى النظام فى حمته وان هذه ستحمل أحمالها وتنطلق فى السير بعد ثلاثين دقيقة وانه اذا أريقت قطرة دم تمع مسئوليتها على أم رأسه .

وخررج استانلی ودق اشارة عمل السلاح وفی ضررف خس دوئق کانت رجاله مصفوفة عرلی شکل ثلاثة أطلاع مربع و مر جفس بخد بلوکه المسلح بالعصی واخراج کل اناس المدیریة . وانتشر از تربزیون فی المسکر لا یبقون علی أحد ولا یعفون أحدا من ضربات عصیهم . ویتو استانلی انه کانت تضحکه رؤیة رجل زنرباری بسیط بهز عصاه فوق رش و کیل المدیریة أو البکباشی أو الیوزباشیة والملازمین .

ولما صار الجميع داخــــل المربع طفق استانلي يتكلم من أخرى عن نفس مسائل السرقة والتآمر. وبعـــد ان انتهى من ذلك سرّ منه وهم يريد السفر ومن منهم لا بريده. وبطبيعة الحـــال بادر النس جمع وهم عاطون بهذه الظروف الى القول إنهم يودون السفر. وهذا عزوة على شه جميعا كانوا قد أنوا لهذا الغرض وكل ما قاله استانلي وكل ما افترضه من كذ له وجود إلا في مخيلته.

وأعلن استانلي ان السفر سيقع بعد خمسة أيام وأمر بأن يحرر له كثف بأولئك الذين عقدوا النيسة على السفر وفعلا تم تحرير هدذا الكثف وه عي اسهاء الاشخاص ذوى الحيثيات منهم:

أمين باشا . و اليوزباشي كازاتى . و الطبيب فيتا حسان . و نسايور مركبي جسبازى . و وكيل المديرية عثمان افنـدى لطيف . والضباط : البكباشي حـوس

افندی منتصر . و الصاغ اراهیم افندی حلیم . و الیوزباشیة : احمه الراهیم . و عبد الواحه افندی مقلد . و علی افندی شمروخ . و علی افندی سید احمد . و شکری افندی . و الملازمون : سلمان افندی عبد الرحیم . و ابراهیم افندی ترباس . و فرح افندی . و الموظفون : أیوب افندی . و اسنیکا افندی . و رشدی افندی . و عزرا افندی . و رفائیل افندی . و واصف افندی . و غبریال افندی . و عوض افندی . و محمه افندی و واصف افندی . و مجمه افندی . و احمد افندی . و عارف افندی . و احمد افندی رائف . و احمد افندی و رائف . و احمد افندی و داود افندی . و توما افندی و داود افندی . و احمد افندی و داود افندی .

وفى ٨ أريسل وقعت مشاجرة بين كل من عمر وهسو جاويش العساكر السودانية التى قدمت من مصر مع استانلى وشخص زنربارى بسبب اهانة وقعت من هذا لزوجة الأول. وهسذه المشاجرة أفضت الى اشتراك السودانيين والزنرباريين فيها كل مهم فى جانب ان جسلاته وانتهت المعركة باصابة عدد كبير بجراح. ولما اتصل هسذا الخبر باستانلى حكم على عمر بأن يحمل صندوق ذخيرة الى أن تشفى جراح الزنرباريين. ويرى فيتا حسان ان سبب هذا الشجار هو استانلى نفسه كما ذكر ذلك فى صلب تاريخ المدرية عن هذه السنة.

وفى ١٠ أبريل أخذت القَـافلة كما قال استانلي فى السير . وكانت مؤلفة حسب الارقام التي سطرها استانلي كما يلي :

رجال الحملة ٢٣٠ ورجال المديرية ٢٠٠ وحمالون ١٨٠ فيكون المجموع ١٥١٠ نسمة .

وبعد ذلك وصف لنا الرحلة لغاية زنربار وهذا أمر سبق تدوينه واذا كنا قد كتبنا هذا الملحق وسطرنا كذلك ملحق السنة الماضية فما ذلك إلا لتبيان صلاته مع سلطة مديرية خط الاستواء حسب روايته هو نفسه .

## الحوادث التي وقعت في مديرية خط الاستواء بعد غر أمين باشا منها وقدوم حماة استانلي الى ديار مصر من سنة ١٨٩٠ إلى ١٨٩٩ م

ختصد حملة استانلي تبلغ القاهرة في بدء عام ١٨٩٠ م ومعها رجال مدرية خط الاستواء الذين أمكنها استحضارهم حتى وصل اليها عاملا شركة شرق افريقيلة الشرقية الانكليزية وهما السير ف د . وينتون « F.D.Winton » والكابن ويليامز « Captaine Williams » . وقد يجوز أيضا أنهى وصلا أنها قبل الحملة وظلا ينتظرانها فيها .

وكان صاط وجنود مديرية خط الاستواء الذين قـــدموا مع الحملة ترمين بطبع نظارة الجهادية التي بدون رضاها ما كان في استطاعة أحــد مهم أن يتطوع خدمة أي شخص ما . ولكن هذه النظارة لم تكن مصرية يلا أمر مصلحة من مصالح جيش الأمر مصلحة من مصالح جيش الاحتلال ابريط ني . وعلى هذا يستطيع المرء أن يدرك بسهولة أن العاملين المحتلال ابريط ني . وعلى هذا يستطيع المرء أن يدرك بسهولة أن العاملين أساق ذكرهما ما يصادفا أقل عناء في تجنيد من وقع عليه اختيارهما من بين الحقيد من وقع عليه اختيارهما من بين المقدين مع الحمة . وفضلا عن ذلك فمن الحقق ان نظارة الجهادية قد استعملت

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الڪابتن اوجـــــارد



وقصارى القول هذا هو ما حدث . فإن السير ف . دى وينتون والكابتن وليمامز جندا من بين رجال المديرية على أثر وصولهم من افريقية الى مصر اليوزباشي شكرى افندى الذي كان قائدا لمحطة مسوه والملازم فرج افندى وربح سودانيا وأقلعها معهم الى مجبسة فوصلوا اليها في أوائل شهر يونيه من عام ١٨٩٠ م وفيها وجدا الكابتن لوجارد « Lugard » الذي كان في انتظارهما في تلك الناحية من الشهر الماضي . وكانت الشركة قد عينته قائدا للحملة التي كانت بالذهاب لتسلم أوغندة وقد قلت لقسلم أوغندة مع أنه لم يحصل أي اتفاق بين ملكها والشركة المذكورة لأنه عكن اعتبار ما كان يحصل أي اتفاق بين ملكها والشركة المذكورة لأنه عكن اعتبار ما كان لم يحدث الى ذلك الوقت في حكم الامر الواقع .

ووجد الكابتن لوجارد لدى وصوله الى ممبسه فى أوائـــل شهر مابو من سنة ١٨٩٠ م أوامر من الشركة بالاسراع فى السفر بقدر مافى الاستطاعة لأنهـا علمت ان أمينا باشا التحق بخدمة الحكومة الالمانية وسافر الى تلك المنطقة فكانت تخشى أن لا يسبق حملة أمـــين باشا ويعقد اتفاقا مع ملك أوغندة الأمر الذى بحرمها الشيء الذى تصبــو اليه وتطمح لأن الاتفاقية الانكليزية الألمانية التي قررت مصير هذا البلد ما كانت أبرمت بعد وماكانت وقع عليها .

وفى الحال أخذ الكابتن لوجارد فى إعسداد معدات السفر وغيرها من اللوازم. وفى ٦ أغسطس من عام ١٨٩٠ م ولى وجهه شطر الجهسة المقصودة فبلغها قبيسل آخر العام المذكور. وانى لا أكاف نفسى عناء وصف رحلتسه لأنه خارج عن موضوع هذا الكتاب الذى ينحصر فى ايضاح ما وقع للجنود المصرية الذين تركوا فى مديرية خط الاستواء وكذلك مصيره.

وكانت أوغندة لدى وصول حملة الكابتن لوجارد منقسمة الى ثلاثة أحزاب دينية الأمر الذى نشأ عنه نشوب حرب أهلية . واليك بيان أديان هذه الاحزاب :

الأول الاسلام الذي أدخـــله تجار العرب الزنرباريون الذين يتبادلون المتاجر مع أوغندة . ومن الامور المحققة أن هذا الدين هو أول دين دخـل فى ذلك البلد .

والشانى البروتستانت وهو دين أدخله فيها المبشرون الانكليز الذين قدمـــوا اليها وتوطنوا فيها عام ١٨٧٧ م كما هـو مذكور فى الملحق الرابع لعام ١٨٧٨ م .

والشالث الديانة الكاثوليكية وهذه أدخلها في البلد الآباء البيض الجزائريون Les pères blancs d'Algerie ( وهــــؤلاء الآباء البيض ليسوا جزائريين جنسية بل مبشرين أوربيين مقرهم في بلاد الجزائر ).

ومع أنه كان من الصعب معرفة عدد معتنقى كل دبن من هذه الأديان الثلاثة بالتدقيق إلا أنه كان من المسلم به أن عدد كل طائفة منهم كان مساويا

لهـدد الأخرى تقريبا ولذلك كان ينشأ عن انضمام طائفتين الى بعضهما انحطاط هائل في عدد الثالثة يجر عليها الضرر .

وكان يبدو أن انضام الطائفتين الأخيرتين الى بعضها ضد الأولى أمر بديهى لأنها في الحقيقة من دين واحد هو المسيحية ولكن هذا كان غير الواقع لأن فريقي النصارى كانا يقتتلان ويتناحران حتى كأبها كانا يناجزان المسلمين . ونشأ عن ذلك أنه حين قدوم حملة شركة افريقية الشرقية الانكليزية ما كان في استطاعة انسان القول إن طائفة منهم أو طائفتين موقفها أو موقفها كان متفوقا . وكانت السلطة تنتقل من طائفة الى أخرى بحسب الظروف ومن هنا يدرك المدرء بسهولة حالة التخبط والفوضي التي كانت تسود أرجاء البلد .

ورجح قدوم حملة الشركة كفة طائفة البروتستانت لأنها هي والحمدة من دين واحد ومن عهد ما وضعت الشركة بدها على أوغندة شبت حرب صليبية ثم داوم عمال الحكومة الانكايزية على امدادها بالوقود فكان المسلمون لها طعاما بادىء ذى بدء ومن بعدهم الكاتواينك وذلك بقصد تطهير البلد من هاتين الطائفتين . وهذه الحرب الصليبية نجحت نجاحا باهرا حتى انه على ما أعلم لم يبق في أوغنده اذا استثنينا الوثنيين إلا البروتستانت . واذا هاج الشوق أحدا لاستيعاب مفصلات هذه المسألة فما عليه إلا أن يطالع مؤلفات الآباء الكاتوليك التي وضعوها عنها .

ولدى وصول الكابتن لوجارد أبرم معاهدة مع موانجـــا ملك أوغندة بالنيابة عن شركة افريقية الشرقية الانكايزية والمعاهدات التي من هذا النوع هي عبارة عن المستندات التي تتملك بها الدول الاوربية في افريقيـة والشرق

حقوق الأمم المستضعفة وتختلسها ظلما وعدوانا . وبعد ذلك بدأ المحادثة مع طائفة الكاثوليك للشروع في عمل مشترك تدور رحاه على المسامين أولا فاذا ما فرغ من هؤلاء وتخلص من وجودهم انقلب على الأولين . وهذا ما حدث فملا وفاز بتحقيقه . واليك ما ذكره في كتابه « قيام مملكتنا الافريقية الشرقية ج ٢ ص ١١٢ » The Rise of our East A. E. « ١١٢ وذلك قبل أن يشرع في شن حربه الصليبية على المسلمين :

« لا يقاتل بعد الآن نصراني نصرانيا ونحن صد الاثنين . ولكننا جميعا مصفوفون في ناحية واحدة وعلى وشك أن نصير رفقاء في شن الحرب على المدو المشترك فالمسيحيون ضد المسلمين » .

ويبدو مع هـــذا ورغم ذلك أن هذا الضابط كان أكثر عـدالة وأكثر وفاء بالوعـود التى قطعت من كافـة الضباط الذين خـــدموا فى هذا البلد .

وتألفت حملة من الطائفتين ومن سوداني الشركة وشنت الفهارة على المسلمين وانتصرت عليهم ولكن هذا النصر لم يكن باتا . وبعد ذلك ذهب الكابتن لوجارد ابتفاء تجنيد جنود خط الاستواء المصريين القدماء وكان هؤلاء مقيمين في كافاللي في المسكر الذي أخللاه استانلي تحت إمرة سليم بك مطر . وكانت هذه المسألة في الواقسع بغيته الاولية وكان مريسد الاسراع لاسيما أنه كان قد سمع أن أمينا باشا يمم تلك المنطقة ليجندهم في خدمة الحكومة الالمانية وكان لا يريد أن تفلت منه هذه الفرصة .

وقبل أن نخوض كثيرا فى هـذه القصة ينبغى أن أذكر ما وقع من الحوادث فى مديرية خط الاستواء بعد سفر أمين باشا مع حملة استانلى ووصول جنود المديرية إلى كافاللى :—

## حول جنود المديرية بعد سفر أمين باشا

لقد بارح سليم بك كما سبق القدول معسكر استانلي في كافاللي في ٢٦ فبراير عام ١٨٨٩ م مع الضباط الذين كانوا قد ذهبوا بصحبته عند هذا الأخدير وذلك ابتغاء الشروع في اخلاء مدرية خط الاستواء من الموظفين والجنود.

ومع ذلك كان الأجل الذي منحه استانلي وحدد له بهاية مارس ثم مده الى ١٠ أريل لا يكفي مطلقا لحشد كل أولئك الحداث في مسكره في المدة التي عينها . فالحاميات التي كانت في مختلف المحطات تبعد الواحدة عن الأخرى مسافة شاسعة . وكان من المستحيل حشدها في الوقت اللازم . فشلا حامية مكراكا كان لابد لها من شهر لتصل فقط الى وادلاي . ومن هذه المحطة كان من اللازم المحسار مسافة أخرى على متن الباخرتين والمراكب التي يمكن أن تجرها الى أن تصل الى معسكر استانلي . ولم يكن من اللازم نقل المستخدمين والجنود فقط بل كان ينبغي ايضا نقل ذويهم وأتباعهم ومجموعهم يبلغ عدة ألوف من الارواح . فكان من رابع المستحيلات استطاعة الوصول في الوقت المدين بوسائل النقل التي كانت قليلة جدا .

وكات من اللازم عدم التعـــويل على السفر برا لأنه حتى لو اطرحنا

جانبا مسألة الصعوبات الهـــائلة التى تعترض تحريك جموع كبيرة كهذه على مسيرة مسافات هكذا ساشعة فالطريق الذى كان من الضرورى اجتيازه مأهول بقبائل معادية ولابد من محاربها للتمكن من اجتيازه.

ولقد كان استانلى من أكثر الناس خسبرة بالأسفار فى افرية يمة ويعرف حق المسروفة أنه يستحيل جمع كل هؤلاء الخلائق فى الأجسل المضروب ولكنه بتحديد هذا الأجل لم يرد إلا التخلص من اللوم. أما فى الحقيقة فكان قد قرر عدم ارجاء هم معه وغرضه تركهم حيث كانوا للانتفاع بهم فى أيام أخرى وأمور أخرى . ألم يصرح لنا أنه لم يكن ليسمح بوجودهم فى معسكره خوفا من أن يوجد به من لم يكن ليسمح بوجودهم فى معسكره خوفا من أن يوجد به من السبب الحقيقي ؟ .

وشرع سليم بك بالاختصار على أثر وصوله الى وادلاى يجد ويعمل وابتدأت عملية النقل . ولما نمى اليه خبر سفر الجملة بادر بارسال ثلتين خلفها الأولى مؤلفة من ضابط واحد وثلاثين جنديا والأخرى من ضابط أيضا وه ونديا لتلتمسا من أمين باشا الانتظار غيير أن هاتين الثلتين لم تستطيعا اللحاق بالحملة ولم تفوزا بالوصول الى مقصدهما . وعاد الضابط الأول الى مسوه بدون أن يعمل أى عمل أما الشانى ويقال له السيد افندى فقد اهتدى صدفة عند البحث في أحد معسكرات استانلي الى ال ٤٢ صندوق الذخيرة التي كان طمرها فيه وأخذها ثم رجع وأقام في معسكر استانلي في كافاللي .

وفى غضون وقـوع هذه الحوادث اختـل النظام مرة أخـرى وتجدد

الاضطراب بين فريقى سليم بك وفضل المسمولى بك فى وادلاى وفى ذات ليلة فتح الأخير هو وعصبته مخازن المحطة واستولوا على كافة ما فيها من الذخيرة وولوا وجوههم صوب الشرق .

أما سليم بك وكان عندئذ فى مسود فوقع فى أشد الحسيرة لأنه لم يكن لديه إلا النزر البسير من الذخيرة والبعض من محازييه وكان فريق من الباقى من هؤلاء فى وادلاى والفريق الآخر فى طريقه الى مسوه للانضام اليه .

وكان سليم بك لا يستطيع بحكم الطبع أن يرجع الى وأدلاى وقرر أن ينتظر وصول محازبيه المرتقب قدومهم اليه . وعندما وصل هـــؤلاء ذهبوا جميعا الى معسكر كافاللى لينضموا الى فريق السيد افندى . وفي هـذا المسكر اتخذوا محل اقامتهم .

ونمى خبر العثور على الرجم صندوق الذخيرة الى فضل المونى بك فأرسل ونمى خبر العثور على الرجم ولدى وصولهم الى كافاالى أوشكت موقعة أن تحدث بين الفريقين غير أنه فى نهاية الأمر حكم الفريقان العقل وبذا انفض الاشكال وقسمت الذخيرة بينها .

وكان عدد الفصيلة المنضمة وقتئمذ الى سليم بك يبلغ ٨٠٠ جنسدى مدججين بالسلاح « رمنجتون » وهؤلاء مع أتباعهم يبلغ مجموع عددهم زهاء مدم نسمة .

 وبين الاهالى من الحروب . غير أن سليم بك كان قد حصن المحطة واستمر العلم للصرى يخفق فوق معاقلها .

وفي يوليه سنة ١٨٩١ م وصل أمين باشا الى كافاللى وكان مقصده تجنيد عساكره لقدماء بلسم الحكومة الالمانية . وقابله سليم بك ومن كان بمعيته لدى قدومه بمزيد الفسسرح والإبهاج لأنهم خسالوا أنه أتى اليهم من قبل الحكومة المصرية بحمل لهم امدادا لكن أمينا باشا صرح لهم أنه لتحق بخدمة الحكومة الالمانية وانه لا ينبغى لهم أن ينتظروا أية معونة من لدن الحكومة المصرية وانه خير لهم أن ينضرطوا في سلك الجندية تحت إمرته .

وتوصل أمين باشا مع ذلك الى تجنيك زهاء عشرين نفسا مهم. وفي المأخسطس عافر. غير أن اكثر أولئك الذين جندهم تسللوا بعد بضعة أيام وقفرا راجعين الى كافائلي. وعند ذلك فقط أتى الكابتن لوجارد ووجدهم على هذه الحدة. وكان قدومه في ٨ سبتمبر أى بعد شهر من سفر أمين باشا. أما قصية الفصيلة الثانية التي شايعت فضل المصولي فسنذكرها في الوقت المناسب.

## تجنيد الكابتن لوجارد للعساكر

ووصل الكابن لوجارد إلى شاطىء بحيرة البرت نيائرا الغيربي في المستجبر من عام ١٨٩١ م نجاه نسابى حيث كانت الباخر ان « الحدو » و « نيائرا » قد قدمتا بالاشخاص الذين كانوا قد عزموا على الرحيل إلى ديار مصر مع حملة استانلي . وأعلمه أهالى المديرة الذين كانوا بمعيته بذلك وأطلعوه على هذه الأماكن . وأبلغه الاهالى أيضا أن جنود سلم بك السودانيين ضاربون على مسافة غير بعيدة . وبعد ان تسلق سفح نجد نزل بجوار قرية .

وزاره فى نفس مساء اليوم بعض الضباط وفرحوا بلقاء رفاقهم العائدين من الديار المصرية بعد أن طال عهد غيابهم عنهم وقفل البعض من الأولين راجعا يحميل الخبر إلى زملائه وقفى الباقون ليلهم فى المسكر مع شكرى افندى ورفاقه . وأبلغيوم ان سليم بك ليس فى معسكره فى هيذه الآونة بل ذهب ليقابل فصيلة من فصائلهم قادمة من مديرية خط الاستواء .

وفى اليوم التالى قوض لوجارد مضاربه ونصبها نجاه ممسكر السودانيين محيث صار لا يفصلها إلا جدول ماء . وبعد ذلك بعث برسل إلى سليم بك يستقدمه على وجهد السرعة . فأجابه أن ابعث بشكرى افندى لمقابلتى ولكن الكابتن لوجارد رفض مصرحا أنه لا يرسل اليه أى شيء قبل أن يراه هو شخصيا .

ووصل سليم بك في ١٦ منـــه وذهب الى الكابتن لوجارد . ووصف

الاخسير الاول فقال إنه من الجبارة وأنه عبل الجسم لدرجة خارقة للعادة على أن استانلي كان قد وصفه بأنه رجل منهمك في تعساطي المسكرات ميسال الى الراحة . ويراه لوجارد بالعكس رجسلا ذا حزم وعزم كما برهن على ذلك في الحوادث الأخسيرة التي وقعت في مديرية خط الاستواء .

وعرض عليه الكابتن لوجارد عند مقابلته أن يستحضر معه من يريده من ضباطه فأجاب سليم بك أن لا حاجة لذلك وأنه وحدد يبت فيما يلزم نيابة عن ضباطه وأن هؤلاء يقبلون ما براه ويقره . وهدذا ما جرى وتم .

فأجاب الكابتن لوجارد على ذلك أن مصر أخلت السودان وأن الخديو أرسل بواسطة استانلي أمرا للجنود باخسلاء مديرية خط الاستواء وأن مصر وانكلترا مرتبطتان بمعاهدة وثيقة العرى وأنه أى (لوجارد) محمل شارة مصر العسكرية لأنه حارب الدراويش في السودان باسم الحديو وقال علاوة على ذلك انه سيكتب للخديو ويكتب سليم بك كذلك اليه ليلتمسا منسه هذا الاذن ثم بعد أن تأتي إجابة الحديو يعمسل سليم بك

بما يجىء بها . أما الآن فلنتفق فيما بيننا فاذا كان الحديو لا يأمر بخدمة الانكليز (١) ويستدعيكم إلى مصر يمسى العقد لاغيا وتكون لكم الحربة المطلقة في السفر وهو يعاونهم في ذلك . وانه ريبما ترد إجابة الحديو يكون سليم بك في خدمة الانكليز ويأتمر بأوامره .

وقبل سليم بك هــــذه الشروط وطلب من الكابتن لوجارد أن يرشده عن الموضع الذى يرغب أن يذهب اليه واعدا أن يظل هنـــاك مع جنوده رافعا رايته وأن يخدم الانكليز الى أن يأتى جواب الخديو فيعمل فيما بعـد مقتضاه وافترقا على ذلك .

وفى الغد تقابلا مرة ثانية أظهر سليم بك فيها صلابة فى المفاوضة . فكان يريد أن تستمر جنوده تحت مطلق تصرفه ويعسكروا فى محطة واحدة الى حين ورود إجابة الخديو .

فأجابه الكابت لوجارد أنه لا يستطيع قبول هذا الشرط وأنه لا يسمح بدخول قروة مسلحة في أرض تدير شئونها الحكومة البريطانية بأى حال من الأحوال ما لم تكن هذه القوة تحت كامسل تصرفاته . فيسكنهم في المحال التي وقع عليها اختياره وذلك يكون تبعا لما يستطاع الحصول عليه من الأقوات ومراعاة الاماكن التي تتطلب حاميات . وحيث أنه وعد بالكتابة للخسديو فاذا أمر بعود بهم إلى مصر (٢) فهو يبذل كل ما في وسعه ليسهل رجوعهم اليها وقال علاوة على ذلك مخاطبا أيضا سليم بك :

<sup>(</sup>١) — وهذا الأمر مستحيل . (٢) — وهذا الأمر بعيد الاحتمال .

وانتهى الكلام بقبول سليم بك بتأثير شكرى افندى الذى كان بمصر إذ أفهمه أن الانكليز والخسديو مرتبطون بعهود لا انقصام لها وأنه اذا أبى التسليم بما عرضه عليسه لوجارد يصعب عليه أن يبرى، نفسه أمام الحكومة المصرية ، هذا ومن جهة أخرى فان شكرى افندى ما استخدم كما سبق القول إلا لهذا الغرض ولهذه الغاية ،

وجال بخاطر الكابت لوجارد أولا أنه يمكنه أن يذهب بهذه الجنود ويحتل ثانية وادلاى ويترك فيها حامية فى بقمة حصينة غير أن الاحوال تغيرت عما كانت فى الزمن السابق فالباخر تان الخسديو ونيائرا أغرقتا وأمستا أثرا بعسد عين واغراقها ، فى نظره وحسما قال ، يعد طامة كبرى فلولاه لكان بالطبع قد وضع يده عليها كما وضع يده على الجندود المصرية وكل ما كان من ممتلكات مصر وذلك بحكم الاتحاد الوثيق \_ كما قال \_ الذي بين الخديو والانكليز . وهذا الاتحاد بحسب عقليته بخول له تملك كل ما مختص عصر .

واذن أضحت الحال بسبب عدم وجود هاتين الباخرتين اللتين كان بواسطتها يمكن قطع المسافة إلى وادلاى في الزمن السالف في ظرف ثلاثة أيام ، داعية الآن الى قطعها برا في قلب بلد مأهول بالاعداء . وعلى ذلك اضطر الكابتن لوجارد رغم رغبته الشديدة في وضع يده في التو والحال على مديرية خط الاستواء المصرية أن يؤجل هذه العملية وهو آسف كل الاسف

إلى ما بعد. ومن ناحية أخرى فان سليم بك اعترضه فى ذلك صراحة لأن أمر الخديو لم يكن قد ورد بعد.

وتمت النسوية على ذلك وكتب منها نسختان احداهما بالعربية والأخرى بالانكليزية وهاكها:

« يتمهد الكابن لوجارد أن يكتب للخدو يستأذنه في تجنيد المدد اللازم من الجنود له وللشركة أيضا وإذا أبي الخدو الترخيص بذلك واستدعيت الجنود الى الديار المصرية سهل لهم طسريق مرورهم في قلب أرض الشركة وذلك مقابل الخيد مقابل الخيد عنه التي يكونون قد أدوها . واذا كانوا ينتظمون لهائيا في خدمة الشركة بمنحون مكافأة عن المدة التي يكونون قد قضوها في خدمة الشركة وذلك لحين ورود الترخيص من الخدو . وفي أثناء هذه المدة ينتظمون في سلك الجندية بقيادة الكابين لوجارد الذي يتعهد بأن لا برسلهم إلى مديرية خطط الاستواء وأن يبقهم داخل حدود مملكة الاونيورو . أما اذا دخطوا نهائيا في سلك الجندية في خدمة الشركة بعد ورود اذن الخيديد في فيتحم عليهم أن يذهبوا محسل ما يؤمرون وهم ورود اذن الخيدية أن يرفعوا العملم المصرى . والمعاملون علم الشركة . ولهم إلى أن يرد ذلك الاذن أن يرفعوا العملم المصرى . يماملون بها في عهد الحكومة المصرية »

وكتب الكابتن لوجارد وسليم بك إلى الخديو حسب الاتفاقية فأذن بطبيعة الحال كماكان ينتظر بتجنيد جنوده الخاصة فى خدمة الشركة . وهذا الاذن قد وصل إلى أوغندة بعد أن أعلنت الحكومة الانكليزية امتلاكها لهذه البلاد فأهمل أمره حتى لم يهتم كائن من كان بتبليغه الى الجنود .

ويقول الكابت لوجارد إنه سر أيما سرور لانهاء المفاوضة بهده الطريقة. وبالطبع يسر سرورا لا مزيد عليه لأن الحكومة الانكابزية بعد الشركة اكتسبت بدون أن تخسر فلسا واحدا قروة نظامية بأسلحها وذخيرتها لتحتل أرضا كانت تطمح اليها من أمد مديد وتلك الارض من ممتلكات غيرها واكتسبت معها أرباب الصنائع والعال بمديرية خط الاستواء. وبعد أن تم هذا حصل الاتفاق ما بين كل من الكابتن لوجارد وسليم بك على السفر بعد عشرين يوما.

واجسابة لطلب سليم بك عرض الكابين لوجارد الجنسود في يوم العرض يؤلفون مربعا ومسلحين بسلاح رمنجتون وهؤلاء عدا الذين كانوا بغير العرض يؤلفون مربعا ومسلحين بسلاح رمنجتون وهؤلاء عدا الذين كانوا بغير سلاح وفي استطاعهم أن يحسنوا القيام بالحدمة إذا كانوا يمتلكون أسلحة . ووجه اليهم الكابتن لوجارد بعض كلمات تنعلق بأمر تجنيده ثم والوا السير على عدرف الانواق والطبول أمامهم . وكان كثير منهم مصابا بجروح مندملة أصيبوا بها في حسروبهم مع الدراويش . وكان بينهم بعض المصريين . ويقول الكابتن لوجارد إنه يستحيل على المرء أن لا يعتريه هنزة اعجاب عند رؤية هؤلاء الجنود المتروكين مارين أمامه بأعلامهم المسرزقة والمثقونة من كل ناحية بفعل الرصاص الذي اخترقها في المواقع الداميسة والحروب من بين هؤلاء الجنود ضابط قديم يقال له بلال بك مرضوض الذراعين بفعل من بين هؤلاء الجنود ضابط قديم يقال له بلال بك مرضوض الذراعين بفعل الرصاص الذي أصابه وصير ذراعيه عاطلتين عن الحركة أصلا . وهذا الضابط بشجاعته وهمته أنقذ دوفيليه يوم أن هاجها المهديون . وقال سليم بك للكابتن لوجارد إن كثيرا من الجنود مات متأثرا من سهام أهالي المديرية المسممة عند

قدومهم من وادلای الی کافاللی .

فهل كان يليق بعد كل هذا أن يكون جزاء هـــؤلاء الجنود المخلصين من حكومتهم أن تهاون في أمرهم الى هـــذا الحد وتتركهم هذه الحالة ?!

وقدم بعـــد الظهيرة ثمانية من كبار الضباط إلى الكابتن لوجارد ليوقعوا التعهد وقد قال إن مقابلته لهم كانت لطيفة وأن أساليبهم مشوبة بالأدب والأنس.

وشرعوا في السير في ه اكتوبر سنة ١٨٩١ م . وعلى طول الطريق أقام الكابتن لوجارد على حسدود الاونيـورو سبعة معساقل وضع فيها حاميات من جنـود سليم بك ولم يحتفظ إلا بمائة جندى قادهم إلى حصن الشركة القائم في « روباجا » عاصمة أوغنده التي وصل اليها في ٣٠ ديسمبر من سنة ١٨٩١ م .

ولدى دخولها وجد أمرا من الشركة باخلاء أوغندة لأن مواردها المالية لا تسمح لها بالاحتفاظ بها . ووقع هــــــذا الحبر في نفسه موقعا سيئا

وعقد النية هو والكابتن وليامز على أن يرجع أحدهما إلى انكلترا ليحاول عمل الشركة على العدول عن قرارها . ولكن فى ٧ يناير من سنة ١٨٩٢ م قبل الشروع فى تنفيذ هـذا المشروع قـدم بريد من الساحل مؤداه أن الشركة قررت مد الاحتلال عاما آخر .

وسعى الكابت لوجارد فى تهدئة الخواطر ومصالحة الكاثوليك مع البروتستانت وذلك بتخصيص منطقة لكليها ولما تكال سعيه بالنجاح باشر مفاوضة المسامين ابتفهاء معاملهم بعين الطريقة السالف ذكرها ولما كان فهلوضة المسامين أرسل منهدوبين للمفاوضة شيع الكابتن لوجارد مع هؤلاء سليم بك بصفة مندوب من قبله . ويقول هذا الكابتن إنه كان يق ثقة تامة بالبك المشار اليه وان المسلمين يعتبرونه أهم انسان بين معتنقى ديانهم في هذه المنطقة وكان سليم بك مزودا بأمر يقضى باستحضار الملك الذي نصبوه عليهم وهو شخص يقال له « امبوجو » Ombogo وكان لوجارد لا ريد الاعتراف بتنصيبه .

واتخصد سليم بك طريقه وبعد وقت أرسل خطابا الى الكابتن لوجارد يقول فيه إنه ابتغاء اقداع امبوجو حلف له يمينا على المصحف أنه لا يناله أقل سوء ما دام يسلم نفسه للكابتن السالف ذكره . وأورد هذا الاخدير في كتابه ( المجلد الشابي ص ٤٧٨ ) ان هذا العمل برهان ساطع ليس فقط على اخسلاص سليم بك فحسب بل على ما كان عنده من الثقة في الانكليز أيضا وأظهره بصبغة أحسن كثيرا من الصبغة التي رآه عليها استانلي وجفسن .

وفى نهـــاية الأمر أحضر سليم بك قبيـل آخـــر مايو « امبوجو »

وهذا فوض أمره الى الكابتن لوجارد . وقال لوجارد ( راجع المجسلد الثانى من كتابه ص ٤٩٦ ) ان سليم بك وشخصا مصريا آخر يقال له احمد افندى أظهرا فى تلك المفاوضات براء ـــة فائقة وذات قيمة لا تقدر وأنه كان من المستحيل أن يدرك غيرهما هذا النجاح ( وسنرى فيها بعد كيف جوزيا على هذه الخدمة ) .

وصمم الكابتن لوجارد بعد ان عين منطقة المسلمين على الرجوع الى بلاد الانكليز ليحاول منع إخلاء أوغندة واتخذ سبيله في السفر في ١٦ يونيه عام ١٨٩٢ م . فوصل الى ممبسة في أول سبتمبر وبينا هو سائر في طريقه صادف فريق الضباط الذين كانوا يشتغلون في رسم كم حديد أوغندة المنوى انشاؤها بقيادة الماجور مكدونالد .

وقد ذكرت هنا ما قاله لوجارد عن هذا الضابط لأنى سأضطر الى التكلم عن هذه الشخصية فيما بعد .

وأقلب الحابت لوجارد في ١٤ سبتمبر الى انكلترا . وكان معه ابنة سليم بك وكان قد سلمها اليه ليوصلها الى ديار مصر . وكان في صحبته كذلك كثير من الفارين من مديرة خط الاستواء . ونرل مع من كان بميته في السويس وولى وجهه شطر القاهرة وفيها علم أن الحكومة المصرية قررت أن لاشأن لها البتة بكل من يأتي من تلك المديرة بل ترفض أن تصرف لههم متأخر رواتبهم . فدهش

ويقسول الكابتن لوجارد انه بذل ما في وسعه في نظارة الجهادية المصرية لكى ترأف بهؤلاء اللاجشين . ثم يم انكلترا ووصل الى لندره في ٣ اكتوبر من عام ١٨٩٢ م . وفيها عسلم ان اخلاء أوغندة الذي كان قد تقسرر ميعاده في آخر السنة تأجسل ثلاثة أشهر ليكون لدى الحكومة الانكليزية الوقت الكافي لأن ترسل منسدوبا من قبلها ليحصى الثمار التي يمكن جنيها من ذلك البلد حتى تستطيع عند اللزوم أن تحل محل الشركة .

## مهمة السير جــــيرالد يورتال

وعين السير جيرالد بورتال Sir Gerald Portal قنصل جنرال بريطانيا في زنربار والذي كان السكرتير الأول للوكالة السياسية البريطانية في مصر من عام ١٨٨٨ إلى عام ١٨٩١ م تحت رياسة اللورد كروم ، قومسيرا بريطانيا وعهد اليه الذهاب الى أوغندة وأن يصحب معه عددا كبيرا من رجال اركان الحسرب للقيام بالابحاث اللازمة عن حالة هذا البلد والبت في شأن القسواعد التي يمكن وضعها له من وجهتي الادارة والسياسة . وترود كذلك بأمر مقتضاه أن يحل اذا رأى أوفقية ذلك محل « شركة افريقية الشرقية البريطانية » .

وفي أول يناير من عام ١٨٩٣ م اتخذ طريق زنربار ووصل الى روباجا عاصمة أوغندة في ١٧ مارس. وبعد أن أقام فيها أسبوعين وهرو وقت قصير للفاية لا يكفيه ليفكر فيما يلزم عمله أو ما يلزم اجتنابه الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن القومسير البريطاني كان لديه سلفا تعلمها معينة بالخطة التي يجب عليه اتباعها ، أنرل في أول أبريل علم الشركة ورفع محله العملم البريطاني وبذلك وضع البلد تحت حماية انكاترا.

وفى غضون اقامة السير جيرالد بورتال القصيرة فى أوغندة قسم أرض المملكة مرة أخرى بين الثلاث الطوائف ونشأ عن ذلك احتجاج الكاثوليك والمسلمين بشدة لترجيد كفة البرونستانت فى القسمة . ولم يكترث بالطبع السير جيرالد بهدا الاحتجاج وضرب به عرض الحائط . وحتب سليم بك خطابا يطلب فيه انصاف المسلمين فقابله السير جيرالد بورتال فى ٢٥ مايو أى قبل سفره مخمسة أيام وأفهمه أن هذه مسألة لا تعنيه ولا دخلل له فيها . وقال السير جيرالد فى كتابه « مأمورية أوغندة ص ٢٣٩ » إن سليم بك وافقه على ذلك . ومن اللازم أن نتذكر هذا القول عند الكلام على ما وقع للماجور مكدونالد عقب سفر القومسير البريطاني تماما .

وكان من بين القرارات التي اتخذها السير جيرالد بورتال أثناء إقامته في أوغنددة قرار بتعيين رئيسين لوزارة الملك على أن المعتاد دواما تعيين رئيس واحد . وغرضه من ذلك إرضاء طائفتي الكاثوليك والبروتستانت إذ جرت العادة أن يكون لكل من الطائفتين وزير أول وأبي أن يتمتع

المسمون عش هذا الشرف .

وذكر السير جيرالد بورتال بالصفحة رقم ٢٤٥ فى مؤلفه الآنف الذكر أنه فى عشية يوم سفره أى فى ٢٩ مايو قابل رؤساء المسلمين مقابلة حدث فيها هرج ومرج وذلك بحضور الملك وفى غضونها أفهمهم أن لاحق لهم في أية توسعة فى سلطتهم . وكل هذا بدل على أنه ما كان يشعر بحودة نحو المسلمين .

وفى ٣٠ مايسو من عام ١٨٩٣ م بارح السير جيراله بورتال عاصمة أوغندة وعهد مؤقتا بادارة الاعمال الى الماجيور مكدونالد . ولا يجب أن يعزب عن بالنا ان هيذا الماجور لازمه طيول مدة اقامته فى أوغندة . ولو وجيد أى شك وقها في قيام ثورة كالتى سنأتى فيما بعد على ذكرها لما سافر بالطبع السير جيرالد . ومما يبرهن على ذلك أن السير جيرالد عندما تلقى خطابات من الماجور مكدونالد وهو فى الطريق كتب يعرض على هذا الماجور الرجوع إذا كان هنالك ضرورة تقضى برجوعه .

وفى ٨ يونيه وصل الى السير جيرالد وهو فى طريق السفر خطاب من الماجور ماكدونالد يخبره فيه بهجـــوم من كباريجا ملك أونيورو على معاقل أوغندة قتل فيه شكرى افندى ضابط أمين باشا الذى جنده عمال الشركة من القاهرة وأخبره أيضا فيه بأن الحالة أمست حرجة .

وَأَجَابِهِ السِيرِ جَسِرالِهِ بِورِتَالَ أَنْهِ فِي انتظارِ أَخْبَارِ أَخْسِرِي فِي نَاحِيةً يَقَالُ لَهَا مُومِياً Momia لَغَايَةً ٢٦ الجَارِي . وأنه مستعد للرجوع إذا دعت

الحالة الى ذلك . وانتظر فى الواقع الى ما بعد هذا التاريخ وفى ٢٠ منه تلقى خطابا ذكر فيه أن الحالة تحسنت ولا تستدعى حضوره . وعلى ذلك قوض السير جيرالد معسكره وعاود السير . ولم ترد الى هذه الفترة أخبار بشأن الثورة التى اشتهر أمرها .

وفى اليـــوم التالى ٢٥ منــه جاء السير جيرالد بورتال خطاب من الماجــور يقول فيه إنه أتاه خطاب من سليم بك مكتوب بلهجة وقحة وإنه يخشى قيام ثورة من جانب الجنود السودانية وانضام هؤلاء الى مسلمى الأونيورو الأمر الذى ينشأ عنه ولا بد من اضطراب في الأمن وخلل في النظام. وطلب منه الرجوع وفي الحال قفل السير جيرالد راجعا.

وفى ٤ يوليه عندما بلغ السير جيرالد بورتال « موميا » فى طريق الرجوع أتاه خطاب آخر من الماجور مكدونالد يخبره فيه أنه حدث قتال مع المسلمين وانتصر عليهم وقبض على سليم بك وحاكمه وحكم عليه باك وأن فى استطاعته أن يستمر فى طريقه . وأبلغه أيضا أن سليم بك و « امبوجو » الذى بايعه المسلمون ليكون ملكا عليهم وهدو ذلك الذى سلم نفسه للكابتن لوجارد بناء على الحاح سليم بك وكذلك بعض رؤساء المسلمين قدد أرسلوا مخفورين ليأخذه القومسير معه الى الساحل . ولمحرض سليم بك عجز عن الوصول وتوفى فى الطريق قبل أن يدرك الساحل .

ومن الغريب أن يرى الانسان أن هـــــذه الثورة ــ هــذا على فـــرض أنها كانت ثورة جسيمة بالمقدار الذى تفضل الماجـور مـكدوناله وأراد أن يصبغها به ـــ لم يصل خبرها لا الى المـاجور ولا الى القومسير قبـل

ذلك الحسين ، مع أن الأخير سافر قبل الزعم بحدوثها نرمن يسير . ومن رأينا أن هذه المسألة يمكن اعتبارها من الحكايات الملفقة أو إهمالا صادرا منها . غير أنه يظهر أن تلك المؤامرة لم تحدث في الواقع إلا في مخيلة الماجور ومن المرجح أنها ما اخترعت إلا لتدعم بها القضية وتكون من المبررات للاستيلاء على هذه الارجاء .

ولقد قال لنا الماجور إنه جرد الشركة من جنودها الذين كانوا مقيمين في حصن قاعدة البلد بصفة حامية بدون أن يبدوا أبة مقاومة . ثم قال لنسا إنه اخذهم الى خندق الحصن ووضع على الافريز المشرف عليه رجالا مدججين بالسلاح . فاذا كان هؤلاء الجنود ذوى مقاصد سيئة فهل كانوا ينصاعون لمن يقتادهم الى خندق الحصن ? ان الانسان له أن يشك في صحة هذا القول .

وبعد ذلك ذهب وفاز على جماعة المسلمين المتجمهرين خارج العاصمة وانتصر عليهم ثم زحف على « بور أليس » Port-Alice وكانت هذه محطة قائمة على محيرة فكتوريا نيانزا على مسافة عشرين كيلومترا من قاعدة البلد حيث كان يوجه سليم بك مع زهاء ٣٠٠ جندى من السودانيين ودخلها تقريبا وحده وقبض عليه دون أية مقاومة منه أو من الجنود الذين كانوا معه .

فهل يمكن أن يسلم الانسان وقد جرت الأمور هذا المجرى بأن تهمة الشورة هذه كانت جدية ? وما الذي كان يمنع سليم بك وعساكره من الانضام الى المسلمين الذين يقول الماجور إنه هزمهم ، إذا كانوا يريدون هذا الانضام ؟ الجواب لا شيء بالطبع .

ومما يبرهن على أن هـــذه المسألة لم تبلغ مبلغ الأهمية التي أراد أن يصورها فيها الماجـــور ماذكره نفس السير جـــيراله بورتال إذ قال في كتابه السابق بالصفحة رقم ٢٥٩ إنها كانت نراعا محليا وذلك بعد أن وصلت اليه تفصيلات ما قد حدث .

ويبدو أن الماجور مكدونالد لم يتر كل هذه الضجة إلا ايتخلص من سليم بك والرؤساء المسلمين . فلقد نالوا من سليم بك ما كانوا يبتغونه وهو تجنيد العساكر السودانية . وعندما تم لهم ما أرادوه منه أمسى شجا يجب التخلص منه . ووجدوا أن الفرصة سانحة أيضا لازاحة الرؤوس المسلمين وترك البلد خالصا للطوائف الأخرى .

« لم يتصل بأوربا الى الآن ما وقع المسلمين الذين ظلم الوا باقين . فلقد فوض هؤلاء أمر ملكهم إلى ووضعوه بين يدى واثقين بعدالتنا وانصافنا وطهارة ذممنا . وهله العمل فى عرف اهالى أوغنه تكاد أهميته لا تقمل إلا يسيرا عن كف أيدبهم عن الحسرب . هذا وقد نمى الينا الآن المي بعد سفر السير جبرالد بورتال ) أن المسيحيين ظفروا بالمسلمين وأقصوه عن دياره . وكان قد داخلنى الأمل أن هلذا العنصر الأسلاى بستطيع أن يصير تحت إدارة حصيفة مصدر قسوة لا ضعف الأسلاى بستطيع أن يصير تحت إدارة حصيفة مصدر قسوة لا ضعف فى عالم النيب أم بصفة عامسل توازن فى البلد . وإن كل توسع بمنت فى عالم النيب أم بصفة عامسل توازن فى البلد . وإن كل توسع بمنت فى الأراضي للطائفة السماة : « فرنسا » المدججة بالسلاح يثير بحكم الطبع

حفيظة المسلمين لأنهم يرون أنى عاملت تلك الطائفة بكرم وسخاء أكثر ما عاملتهم .

« ولقـــد يستدعي تساهل خال من الحاباة كالتساهل الذي جنيت عاره قب لا إنصاف طائفة الأهالي المسلمين الخطيرة الشأن إنصافا لا يقل عما يمنح لطائف\_ة المسيحيين . وأرى أنه من العدل والصواب رفع الصوت بالشكوى من الحكم على جمروع الأهالي المسامين تلك الشكوي التي تردد صـــداها في رسائل القسيسين ومكاتبات ( المكاتبين الخصوصيين ). فالكاتوليك والبروتستانت لهـم مبشرون يرددون رجمع شكاويهم وينشرونها في اوربا . وفي استطاعة الأولين أن يسارعوا رفع رابة حـــرب أهليـــة وفى استطاعة الآخرين أن يقاوموا الحكومة بسهولة ويشهروا بها وأوربا لا تردد سوى رجـــع اصواتهم . أما المسلمون فقد ارتبطـــوا بالمماهدة وهـذه تحرم استعمال تلك الافعال التي لا تبيحها الأنظمـة البريطانية . وذات الأب هيرت Hirth يصرح بأن الكاثوايك يتقلدون الاُسلحة . والسير بورتال يقول علاوة على ذلك ( إنهم يسرون للملك العداوة بدون داع ) . ومع ذلك فالمسامون متهمون بيث الدسائس وهم مبعدون ومطرودون بينما الآخرون ينعمــون بمنـح جديدة . إننا وجدنا في أوغنـدة لنحكم بدون التفات للمعتقدات وما دام الأمر كذلك فلماذا يحتم علينا القضاء على المسلمين اللهم إلا أذا كان ذلك لعـدم وجود مبشرين لهم يرفعون أصواتهم بالشكوى في عالم الصحافة ». ا ه

أما اتهام سليم بك بالخيانة فهاك الكيفية التي فند بهـــا الكابن لوجارد

« جاء فى برقيات وردت حديثا أن الكابين مكدونالد أثبت على سليم بك الخيانة والمؤامرة مع مسلمى أوغندة بقصد إقصاء الانكايز عن هذا البلد كما أثبت عليه تعمل أخرى .

« ويؤخذ من التقارير التي وردت لانكارا أن الريب التي انبعثت في نفس سليم بك عندما جال في خاطره أن المسلمين عوم لوا معاملة عجمفة لا تعلم خيانة . وكان عند ذاك مريضا وفي حالة أشبه بحالات المشرفين على الموت ومع ذلك لم يحل هذا دون صدور الأوام بتسفيره الى الساحل الأمر الذي كان حما سببا في وفاته .

« ومن الحكاية التي رويتها يظهر للعيان أن سليما ظل حيالي علصا وأمينا مخاطر أفي ذلك بحياته . وقد تم بهمته وحسن مساعيه الاتفاق مرسع المسلمين في وقت كانت الفرصة فيه سانحة له بارتكاب الخيانة وكان السودانيون قريبين منه في ناحية طورو Toru ومستعدين لاقتفاء أثره والعمل بأوامره بدون بحث ولا جدال . أما طائفة مسلمي أوغندة فكانوا حتما يبادرون بانتهاز هذه الفرصة . ومع كل ذلك ظل مخلصا الاخلاص التام .

« ولقد كنت أعرف ذلك الرجل الذي اشتغلت معه حق المعرفة حتى أنى أستطيع أن أحكم أنه ظلل كذلك مخلصاً. هذا ولا بد أن يكون سليم بك قد خرج خروجا غريباً عن جادة الصواب لتحوله عن

والبغضاء وذلك في الوقت الذي كان يساوره فيــــه رسول الموت . وزعموا أن سليها شط به الفكر في تقدير نفـــوذه ومكانته فاندفع في ذلك الطـــريق طريق البغي والعـــدوان لما رآه من معاملتي أنا والكابتن ولكن سليم بك لم يكرن عندما كنا في أوغندة ضابطا منتظما في سلك الجندية بل كان حائزا لرتبة بك في الجيش المصرى ـ وهي رتبـة فجَــــأة مماملة ضابط صغير أمر مستهجن . وكان من المتفق عليه بيننا أن يرجــــع الى مصر . وكان عندمًا يتم تجنيــد السودانيين ينبغي عليــه أن يزايل البـــلد بلا نراع . أما فيها يتعلق بشخصي فيحزنني أن أفكر في أمر ذلك الرجل الذي أزمرن في الخدمة والذي اختاره غوردون لقيادة مرولی والذی بهمته ومهارته نجت دوفیلیـه من السقوط . ولم یثبت علیــــه الى هـذه الساعة أنة خيانة وهو في معمعان انحلال جيـــوش السودان، ذلك الرجل الذي رهن على اخلاصه لي معرضا حياته للخطــــر . وأني أعرف أنه أكره على السفر بغتة وهو مشرف على الموت مسلوب الكرامة مغضوب عليه ليقضى عليه في الطريق سجينا محكوما عليه بالاعدام من غير مدافعة ولا مرافعة » . اه

ومن جهة أخرى فان الكابتن لوجارد الذي ترقى الآن الى رتبة لورد نوه كذلك حديثا في محاضرة القساها بصدد تلك الناحية بذكرى سليم بك وأشاد عما كان له من المنزلة والاحترام ونشرت هذه المحاضرة في المسدد السادس الصادر في لنسدره في شهس ديسمبر عام ١٩٣٠م

من جريدة : « Geographical Journal » بالمجلد السابع والستين . وهذا أمر يستوجب له المديح والثناء ·

وهاك ما قاله :\_

« . . . . . وأزيد على ذلك فقط اننا ضممنا الينا السودانيين وأمكنا أن ترتبط معهم بعلاقات ودية . فاخلاص هـــؤلاء بقيادة رئيسهم الطاءن في السن لحاكمهم الخــديو الذي قاتلوا المهدى والدراويش في ظـــلال رايته مدة خمسة عشر عاما كما كانوا يقولون ، لهو اخلاص يحــرك العواطف ويثير الحنان في النفوس . ولقد من أربعون عــاما ومع ذلك فأني لا أستطيع أن أحتمل أن تمر بمخيلتي ذكري الظروف التي انبني علمها نهاية خدماته المترعة بالبسالة والاقدام » .

ومن ناحية أخرى فان الماجور مكدونالد ذلك الرجل الذى كان وجوده يناسب جيل الصليبيين أكثر مما يناسب جيل العصر الحاضر قال مفتخرا بصنعه في الصفحة الأخيرة من كتابه « التجنيد والخدمة في شرق افريقية البريطانية Soldiering and Surveying in British East Africa ما يأتى :

« لقد كان من حسن حظى وأنا قومسير مؤقت أن أعمل بصفة قطعية على ملاشاة آخر مجهود تبذله الهمجية الاسلامية لطرد النفوذ الاوربى ومشروعات المبشرين والتمدن » . اه

وردا على ما ذكره الماجور مكدونالد أقول :ـــ

ألم تك مع هذا حكومة أولئك « المسلمين الهميين وآوتهم في التي أرسلت المبشرين الى قلب أوغنه وغني طردوا منها المسلمين وآوتهم في عطاتها واستقبلتهم استقبالا رسميا باهميرا وأدت التشريفات العسكرية لهم ( راجع روايات المبشرين ولسن وفلكن ) مع أنهم كانوا ذاهبين ليبشروا بدين مناقض لدينهم ?!

وهـــل لو اجتاز مشايخ من مشايخ المسامين أرضا لدولة مسيحية لينشروا دينهم كانت هـــذه الدولة تعاملهم بتلك المعاملة التي عومـــل بها المبشرون ?

وهل تلك البعثات المسيحية المختلفة الاجناس التي كانت ضاربة في قلب السودان أيام حكم مصر بقصد تنصير رعايا مصر من الامور التي تكون محتملة في بلد خاضع لحكم دولة مسيحية ?!

كل هذه أسئلة تحتاج الى أجوبتها .

ويبدو من ناحية أخرى أن الماجور مكدونالد متصف بصفات لا يقره عليها دواما رفاقه وذلك لأنه عدا ما ذكره عنه الكابتن لوجارد من أن أساليبه في افريقيسة لا تتفق مع أساليبه ذلك القسول الذي سبق تدوينه فقد عشرنا في «كتاب حوادث افريقية Africa Incidents » للماجسور ثروستن بالصفحة رقم ٨٢ بصدد الشورة التي اشتهر أمرها على ما يأتي :

« ويبدو أن يورتال لسبب ما وجـــد مانعا يحول دون تسليم عهـدة الحماية الجــديدة ـ وذلك ريثما يصل خلفـه ـ الى موظف كان سابقا في

خدمة « شركة افريقية الشرقية البريطانية » فعين بصفة مؤقتة الكابتن مكدونالد قومسيرا وترك له تعليمات وافية فيما يتعلق بالسياسة الواجب اتباعها .

« وضرب مكدونالد مع ذلك بهــــذه التعليمات عرض الحائط واطرحها ظهريا وسار على خطـــة خاصة به . وهكذا قبل أن يتجاوز بورتال ١٥٠ ميلا في سفره صوب الساحل أتته الاخبار بحدوث قلاقل في « كمپالا » ميلا في سفره صوب الساحل أتته الاخبار بحدوث قلاقل في « كمپالا » له Kampala ولذا أجل سفره وأرسل مددا لقاعدة البلد » . اه

## ولاية الكولونيل كولفل وتجنيد فرقـــة فضل المولى بك

لما رفع السير جيرالد يورتال الراية الانكليزية على أوغندة وأعلن الحماية البريطانية على البلد طلب من حكومته إرسال أربعة ضباط لهم المام بالله العربية وسبق لهم الخدمة مع جنود من السودانيين وذلك بقصد أن يتولوا رياسة جنود مصر السودانيين الذين جندم الكابتن لوجارد بواسطة سليم بك وأحضرهم إلى أوغندة واشترط ان تكون رتبة أحدهم راقية ليمهد إليه إدارة شؤون البلد.

وهـذه الاوصاف لا تنطبق بحكم الطبع إلا على الضباط الذين أدوا خصدما في أورط الجيش المصرى السودانية وعلى ذلك وقـع الاختيار على أربعة من هؤلاء وأرسلوا إلى أوغندة وهم: الكولونيل كولفيل الكولونيل والكابتن جيب Gibb وبيزانت Besant وثرستن Thruston .

وسافر هـؤلاء على الأثر ووصلوا إلى زنربار في ٣١ اغسطس عام ١٨٩٣ م وبارحــــوها في ٤ سبتمبر . وفي أثناء الطريق وقـع أحدهم وهو الكابتن بيزانت فى مخسالب الامراض وله حدم إمكانه مداومة السير ترك فى محطة من محطات الشركة ليرجع الى بلاده بعد إبلاله . واتصل بالكولونيل كولفسل وهو فى الطريق فى إحدى محطات الشركة ان السير جيراله ورتال الذى كان يظن أن يقابله فى طريقه والذى كان يحمل باسمه رسائل ، قد سلك طريقا آخسر وم منذ عشرة أيام . ولما كان أرقى الأربعة فى الرتبة فتح تلك الرسائل ووجد فيها التعليات اللازم تبلينها إياه ومن بينها أمر بتسليمه مقاليد الأمور وارجاع الماجور مكدونالد إلى بلاد المند . واستمر هو ورفيقاه الاثنان سائرين إلى أن دخلوا قاعدة أوغندة فى المند . واستمر هو ورفيقاه الاثنان سائرين إلى أن دخلوا قاعدة أوغندة فى المند . واستمر هو ورفيقاه الاثنان سائرين إلى أن دخلوا قاعدة أوغندة فى

وليس من موضوع كتابنا هذا بيان ما عمله الكولونيل كولفل فى مدة ولابته . بل أريد أن أذكر فقط الاعمال المتعلقة بجنود مصر هؤلاء الجنود الذين أخذوا مها بقصد أن يسلب بهم أكبر مديرية من مديريتها منفعة وأكثرها لزوما لها . أما فيما يختص بالكولونيل كولفل فانى أكتفى بالقول انه أعلن الحرب بهؤلاء الجنود على كباريجا ملك الأنيورو ورتب خطا أقام به نقطا حربية احتلها هؤلاء الجنود . وهذا الخط يبتدىء من أوغندة وينتهى عند كيبيرو الواقعة على ضفة بحسيرة البرت نيازا الشرقية والتي بها الملاحات الشهيرة . تلك الملاحات التي يعود منها كما سبق القول على كباريجا ارادات عظيمة .

وأرسل الكولونيل كولفل فى يساير عام ١٨٩٤ الماجور « أون » Owen وهو ضابط من الضباط الذين قدموا مع السير جــــيرالد بورتال وظل مقيما بالبــــلد ، إلى وادلاى وهي آخر قاعدة انخــــذت لمديرية خط

ووصل الماجور أون الى وادلاى ورفع الراية الانكليزية على الحصن المصرى القديم وجند خمين رجلا من الاهالى الذيز يمتلكون بنادق فى خدمة الحكومة الانكليزية ليؤلف مهم حرسا لمنع التعدى على تلك الناحية التى وضع يده عليها أثم قفل راجعا الى أوغندة بدون ان يعثر على فضل المولى بك أو فرقته . وكل ما قيل له انه يوجد فريق من الدراويش على مقربة من الجهة آخذا فى التقدم .

وأقام الكولونيل كولفل عندما رتب خط النقط الحربية لغاية المحيرة البرت نيانزا معسكرا رئيسيا في بقعة يقال لها « أهواما » Hoima على مسافة ٣٠ كيلو مترا تقريبا شرقى البحديرة وفيه حشد معظم العساكر السودانيين ونصب عليهم الكابتن ثرستن قائدا . وكان هذا القائد قد خدم في الجيش المصرى .

وفي مارس عام ١٨٩٤ م نمى إلى هــــذا الضابط من بعض الاهالي ان قوة كبيرة من الجنود السودانيين معها جـــلة أعلام قدمت واحتلت « مهاجي » القـــائمة على ضفة بحيرة البرت نيازا الغربية وكانت قبلا محطة من الحطات التي ابتناها أمين باشا . وأول فكرة طرأت على ذهنه ان هـولاء لا بد ان يكونوا الدراويش الذين اتصل خبرهم بالماجور أون لما كان في وادلاى . فقام ترستن في الحال الى كيبيرو حيث كان يوجد مركب

مصنوع من الصلب وموضوع فى البحيرة فأبحر فيه وولى وجهه فى بادى الأمر الى ناحية قريبة من مهاجى ليستقى أخبار أولئك الذين قدموا حديثا. فعلم من الاهالى ان عددا كبيرا من الجنود الزنوج ومعهم كثير من الامتعة وكثير من الرايات ومدفع ورجل من البيض أتوا من ناحية الشهال ووصوا الى « مهاجى » فاستنتج الكابتن ترستن من وجود الرجل الابيض بنهم أنه قد نجوز أن يكونوا من جنود شرق الكنغو بقيادة ضابط من نسجين .

وعندما اقترب الكابت ثرستن من مهاجى ظهر له عدد من الاكواخ وأنس سود يغدون ويروحون فى كل صوب وناحية ولمح كذلك عددا كبيرا من الاعلام منتشرة على شاطىء البحيرة . وبما أن عدم النظام فى كن هؤلاء الجنود يدل على أنهم غير تابعين لأمة متمدنة أخذ الحلوف يدب فى قب الكابت ثرستن ظنا منه أن يكون هؤلاء هم الدراويش الذين فكر فهم فى بادىء الأمر فوجه البهم بعض طلقات عالية من مدفع الكسيم الذي كان معه غير أنهم لم مجاوبوه عليها . وتأكد بهذه الطريقة أنهم لم يكونوا من الدراويش فاقترب من الضفة ورأى جليا أنهم رافعون العلم المصرى وسوسيقا تعزف السلام الحديوى . واصطفت الجنسود واصدر لهم الكبين ثرستن .

واقترب الكابتن ترستن من الشاطىء ونرل إلى السبر واستقبل بكل أبواع الحدوة العسكرية مع النفخ فى البوق والقسسرع على الطبول. وبعد ذلت حضر نقسابته أربعة ضباط من السودانيين متوسطى السن متشعين

بثياب بيضاء نظيفة وأوصلوه إلى حديقة حيث قدمت له القهوة وقدم اليه كافة الضباط. ولما كان الليسل قد أخدذ يرخى عدوله طلب الكابتن ثرستن الانصراف ليسترك لهم وقتا لتأدية فسروض الصلاة وقال لهم إنه يأمل ان يراهم في اليسوم التالي ويتفاوض معهم في يتعلق بالاشغال مؤمسلا الوصول الى اتفاقيسة ترضى الطرفيين ثم ذهب الى مضربه. وفي الغسد أتوا مجمعهم ليزوروه وقصوا عليه ما وقسع لهم . وهاك ما قالوه:

لما تركهم أمين باشا انقسمت جنوده شطرين: أحدهما بقيادة سلم بك وقد ذهب إلى كافاللى ونرل بها ومنها جنده الكابتن لوجارد. والشانى بقيادة فضل المسولى بك وقد انصرف الى الاطيات الخصبة الواقعة شرق وادلاى وأقام بها . وهناك زارهم الكابتن فون كركهوفن Yon Kirkhoven البلجيكى وكات قد أتى من ولاية الكنفو فجندهم باسم هذه الولاية وذهب بهم غرب النيل . ثم قتل الكابتن فون كركهوفن قضاء وقدرا بيد خادمه بهم غرب النيل . ثم قتل الكابتن فون كركهوفن قضاء وقدرا بيد خادمه المنية بعد الأول نرمن يسير ثم تولى القيادة بعده ضابط آخر باجيكى يسمى بيرت Beart . وتلقى هذ اللضابط عندئذ تعليات مقتضاها اقامة نقطة حربية في وادلاى وأرسل كافة جنوده السودانيين لتنفيذ هذا الأمر . وكان عددهم بلغ ٠٠٠ جندى فسافروا على دفعتين بين الأولى والثانيسة خمسة عشر يوما . فالفصيلة الأولى وكانت انتيجة إبادة فالمداويش بقسرب وادلاى ودارت بينها رحى الحرب فكانت النتيجة إبادة الفصيلة تقريبا برمنها وقسل فضل المولى بك ومن سلم من الموت أخذ أسيرا . أما الفصيلة الثانية المكونة من البلوكين الآخرين فوصلت إلى وادلاى

و قدمت فيها. وهسده هي الجنود التي أخبر عنها أهالي هذه الناحية الماجور أون قائين إن قبوة من قبوات الدراويش آخسدة في الاقتراب وذلك عندم أي إني وادلاى ليرفع الرابة البريطانية . وبما أنهم كانوا لا يحصلون عني نقوت في هسده الناحية إلا بمشقة هجروها وأتوا للاقامة في مهساجي الواقعة على شاطيء البحسيرة وفي هذه الناحية عثر عليهم الكابتن ترستن ومع ذنك فهؤلاء لم يكونوا إلا نصف القوة فقط أما النصف الآخر فعسكر في أجبال على مسافة بضعة أيام .

وقال لهم الكابن ثرستن ان الكابن بيرت لابد ان يكون قد أخطأ لأن ببد الذي هم فيه من ممتلكات انكلترا وانه على ذلك لا يستطيع مضف ان يسمح نقوة مسلحة يظلها علم أجنبي ان تقيم في هذه الارض وان من بسط الأمور وأهونها لهم ان ينتظموا في سلك الجندية مع انكلترا . فقا والهم يقبلون ذلك بطيبة خاطر لا سيا انهم لم يصلهم من البلجيكيين سوى راتب سنة واحدة وان هذه السنة قد انقضت . فسلمهم الكابتن ثرستن راية انكليزية رفعسوها وحيوها بالسلام الملكي . وبعد ذلك دعوه نريرة معسكره فلمي دعوتهم وحيوه عند وصوله الى ذلك المعسكر بطلقات نريرة معسكره فلمي دعوتهم وحيوه عند وصوله الى ذلك المعسكر بطلقات نريرة معسكره فلمي دعوتهم وخاله الكابتن عموا بوفاة الخدي وتوفيق . وتبين عند ثذ الرجل الأبيض المرافق لهم وخاله الكابتن ثرستن ضابطا بلجيكيا هو كانب مصرى الجنس أشقر اللون كان معهم وان هذا على ما يظهر لعب دورا هذا في مسأة تألب الجند على أمين باشا .

وقال لهم الكابت ثرستن انه أزمـــع الذهاب ليتكلم مع رئيسه الكرين كوانن بصدد الاتفاق الذي عمـــل معهم وانه سيرجع اليهم بعد

شهر ومعه ما يزوده به من التعليات. وأنه يجب عليهم أن يستعمروا في غضون هذا الشهر نصف جنودهم النازلين في الجبل.

وعاد الكابتن ثرستن إلى ممسكره في أهموا، وأرس في خدا بلاغا الى رئيسه الكولونيل كولفل بما أجراه . ولما كن هذا رئيس سنج الجنود وأخذ يبحث عنهم من أمد طويل وأرسل لمجوز أون من أجر هذا الفرض إلى وادلاى ، بادر الى انتهاز هذه الفرصة التي سنحت ، وأيس في التو والساعة إلى الكابتن ثرستن أمرا بتجنيدة وارسلم بني وغندسة مع أتباعهم .

وسافس الكابتين ثرستين بلا توان في أول مايو عام ١٩٤٠ م ومعسمه يوزباشي سوداني من أولئك الذين كان الكابتين نوجارد قد جنسة يدار به ريحان افندي راشد وكان قد خدم في الزمن السابق بصنة ساسة غيرت نيستا عندما كان مدرا عاما لمدريات خط الاستواء . ويقول لكتن ثرستين أنه كان رجلا ماهرا محبوبا من الجنود وكان يخال عند أخذه معه لا يستنده كوسيط لتمهيد المشكلات إذا وجد شيئا من هذا القبيل .

ووصلا إلى مهاجي وقابل الأهالي الكابتن ترستن بالمشرف أنعت المعددة . وبلغهم شروطه فقبلوا بها واشترطوا لذلك ان بقبل بها البكبيني حد المندي على الذي حل محل فضل المدولي بك رالذي كان مع الفصية الأخساري . وهذا الضابط كان عند ذاك يوزباشيا ولعب دورا هاما في مسأة خمره عي أمين باشا . وقد قال ريحان افندي راشد ان احمد افندي هذا - ركن له به معرفة - رجل مستبد صلب الرأى له نفوذ كبير على العساكر وهؤلاء يعتبرونه كمك فتشاءم الكابتن من ناحية هذا الرجل لا سما وانه يمتذك عددا كبيرا

من الرقيق ذلك الأمر الذي لا يمكن احتماله وغض النظر عنـه في أراض تحكمها ريطانيا .

ووصل احمد افندى على هو وجنوده وأتباعه بعسد أربعة أيام . وعند اجتيازه المسكر حاول الكثيرون ممن كانوا به أن يقبلوا يده . ووجده الكابتن ثرستن \_ وكان قد قابله \_ رجلا مهذبا وبعسد النحيات المعتادة طلب احمد افندى على منسه الانصراف لأنه متعب وقال انه سيرجع وقت العصر ليزوره .

ولاحظ الكابتن ثرستن ان عدد الرايات المصرية يفوق عدد الرايات المجيكية كثرة بين أولئك الجنود . ويفهم بسهولة من هذا الام انهم شديدو التعلق براياتهم المصرية القديمة أكثر من تعلقهم بالأعسلام الأخرى . وحالما لاحظ ذلك جال في خاطر أنه في استطاعته الاستفادة من هذا الشعور وعلى هذا رفع علما مصريا بجانب العلم الانكليزى الذي كان يخفق أمام سرادقه وترك جانبا القبعة التي كانت على هامته وارتدى طربوشا وأخرج من حقائبه براءة تعيينه ضابطا في الجيش المصرى ووضعها في جيبه .

ومن حيث أن هذا الضابط توسل بهذه الطريقة ليخدع العساكر المصرية ويجندهم فى خدمة الحكومة الانكابزية فقد تاقت نفسى أن أخرج شيئا قليلا عن موضوعنا هذا وأنقل ما ذكره هو ذاته فى كتابه «حوادث افريقية ص ٧٦ » عند نهاية خدمته فى الجيش المصرى بصدد الطربوش الذى وضعه الآن على هامته .

وهاك ما قاله:

« فى أوائــــل شهر مايو عام ١٨٩٣ م أبحرت من الاسكندرية وعنــدما دارت بى الباخرة حــول الميناء ألقيت طربوشى فى البحر مع شىء من الكفران بالنعمة وانكار الجميل واكن بدون أدنى ذرة من الاسف » . اه

وانى اذا ذكرت هنا ما قاله هذا الضابط فما ذلك إلا لأبين لأبناء وطنى شعور بعض الأجانب حيال مصر التى أكلوا زادها وشربوا ماءها وألحقوا مخدمتها .

ولنرجع الآن الى موضوعنا وما يأتى أدهى وأمر :ــ

وفى الساعة الرابعة قدم البكباشى احمد افندى ومعه كبار ضباطه والكاتب المصرى . وبعد أن أمرهم الكابتن ترستن بالجلوس قال للبكباشى احمد افندى على انه أرسل فى طلبهم لأنه لا يريد أن يبقى فى هذه الناحية لا هو ولا جنوده وانه ينبغى عليهم أن يأخذوا متاعهم غدا ويقتفوا أثره .

وسأله احمد افندي على من هو وما هي السلطة التي له عليه ?

فأجابه ترستن انه المتولى القيادة فى كل الاراضى البريطانية التى فى منطقة النيل وان حاكم أوغندة الانكليزى أصدر له تعليمات بأن لا يسمح له بالاقامة حيث هو مقيم الآن وبما انه دخل فى بلدهم فصار محكم دخوله هذا يأتمر بأوامره .

فأجاب احمد على ان البلد ليست ملكا للانكليز وانه تلقى أوامر

بالمجيء الى حيث هو مقيم الآن وانه مصر على البقياء في النقطة التي هو نازل فيها .

وطلب منه ترستن ان يمها المالك للأرض التي يقهم فيها محسب فكره .

فقال له ترستن انه لم يحصل شيء من هـذا وأن الخديو لم يتخل عن هذه الاراضي بل كلف الانكايز باحتلالها الى ان يروق له استرجاعها .

وبعد ذلك تبادلا الحديث الآتى وقد ورد فى كتاب ترستن آلآنف الذكر بالصفحتين رقم ۱۷۹ و ۱۸۰ وها هو :\_

سأل ثرستن احمد على فقال : هل أكون قد أصبت كبد الحقيقة اذا رأيت فيك بكياشيا مسلما وهل تفضل ان أسميك اسما آخر ?

فأجابه احمد على : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . . الخ . .

فقال ثرستن : أظن ان المسلمين المتمدنين أو رعايا الامبراطورية العُمانيـة يعتبرون على كل حال أن مولانا السلطان بمنزلة خليفـة الرسوِل وامام المسلمين . فهل هذا حق أو السلطان شيء آخر ?

فأجاب احمد على : انه لم يك شيئا آخر .

فسأله ترستن : وهل من واجبات المؤمنين الامتثال لأوامر السلطان أو لأوامر ملك مسيحي أجني ?

فأجابه احمد على : كلا ! بل لأوامر السلطان بلا نزاع .

فقال ثرستن : والملك النصراني ليس له عليهم حقوق بالطبع ؟

فأجاب احمد على : نعم ليس له عليهم أى حق . .

فسأله ترستن : وهـــل يباشر أمــيد المؤمنين بنفسه السهر على كل قسم من أقسام الشعوب الاسلامية أم يباشر ذلك بواسطة مندوبين ينتدبهم للبقاع البعيدة ?

فأجاب احمد على : أرى انه يصرف الأمسور في الامبراطورية كما ذكرت .

فقال ترستن : ولكن لا يلزم ان ندع أى شك يحوم حول هــــذا الموضوع . إذ من الجائر أنى لم أعبر عما أريد بكيفية واضحة . فهـل تعيين الأمراء أمر شرعى أو من الاشياء المحرمة الأمراء أمر شرعى أو من الاشياء المحرمة الإ

فأجاب احمد على : انه بالبداهة أمر شرعى .

فقال ثرستن : أوليست طاعة الأمراء فرضا واجبا على المؤمنين ?

فأجاب احمد على : بلي إنها من فروض الاسلام .

فقال ثرستن : وهل افندينا أمير من أمراء السلطان ؟

فأجاب احمد على : نعم هو كذلك .

فسأل ثرستن : وهل تجب اطاعة أوامره ?

فأجاب احمد على : بكل تأكيد ، . اه

وبعد ذلك أخرج ترست براءة تعيينه ضابطا وعليها بصمة ختم الخديو ووضع هذه البصمة على جبينه ثم أعطاها لأحمد على وقال له اقرأ أواس أفندينا واعمل بها .

وأخذ احمد على البراءة وبعدد ان تلاها قبل الخم ووضع السراءة على رأسه ثم أعطاها للكاتب الذي بعد ان عمل مثل ما عمل قرأها وقرر أنها براءة حقيقية من الخديو.

ونهض عند ذاك احمصد على وأقبل على ترستن ليقبل يده غير ان هذا أبى وقال نحن الآن رفاق وأنا لا أقبل ذلك . فقال له احمصد على انه صار الآن مستمدا ان يتوجه إلى حيث يأمره وانه يطلب منه فقط ان يأذن له بأربعة أيام يجمع فى خلالها الاقوات فسمح له بذلك .

ويرى من هذه القصة ان هذه الفصيلة كأنت تريد دواما مثل فصيلة سليم بك ان تظل مخلصة لعلم بلدها مصر . وانما تخلى الحكومة عنهم والمناورات التي توشك ان تكون مجردة من الصدق مشل المناورة التي أتيت توا على ذكرها ، هي التي أكرههم على الدخرول في خدمة الحكومات الاجنية .

ومن المهم ان أكرر هنا ما حدث بعد ذلك لأحمد على ليكون في ذلك

عبرة لمن يعتبر . فلقسد حدث له ما حدث لسليم بك وبعد ان جندت عساكره أمسى فضلة لا خير فيها ولا شيء يرجى منها . وعندما وصلت فصيلته الى أوغنددة عزل من القيادة وأعطى قطعتين صغيرتين من الارض ليتولى زرعها بدون أن يعين له رانب أو معاش حتى ولا خدم وقال علاوة ترستن ان آخر مرة رآه فيها كان يربح معاشه من تجارة الماعز . وقال علاوة على ما ذكر انه رأى من الشهامة ورحابة الصدر ان لا يوجه اليه أية ملامة . وللقارىء أن يحكم أى الضابطين الانكليزى أو السوداني أحق بتلقيبه بلقب ضابط .

ولما هبت ربح ثورة الجنود السودانية فيما بعد الضم اليها احمد على وقتل في معركة من المعارك التي شنها عليهم الانكليز .

وقد تم سفر هذه الجنود حسب الاتفاق. فنقل الى أوغنه ده مخسة آلاف نسمة وهناك أمر الكولوتينل كولفل الماجهور كننجهام Cunningham الذي تولى فيما سلف قيادة الأورطة الثالثة عشرة السودانية في الجيش المصرى وكان ترستن ملحقا في الخدمة بهذه الأورطة أيضا ، بفرز هؤلاء الناس.

## وهاك نتيجة هذا الفرز:

سليمي البنية متعامين تعليها وافيا و ٥٠ طاعنيين في السن غير صالحين للخدمة و١٠٠٠ شاب من عبيدهم يمكن تجنيدهم وجعلهم جنودا صالحة.

وحدثت جملة وقائع مع كباريجا ملك الاونيورو في غضون عام ١٨٩٤ م

بدون حصول نتيجة بركن اليها أو يعول عليها . وكافسة المحاولات التى بذلت في سبيل أسره ذهبت هبساء وفشلت . وبارح الماجور مكدونالد أوغندة في يونيه وبارحها الكولونيل كولفل في آخر السنة وذلك بعد أن أصيب بمرض بالغ في الشدة لدرجة أن دعت الحالة الى حمله طول الطريق حتى وصل الى الساحل . وعند سفره فوض للمستر جاكسن Jakson وهو من الموظفين الملكيين القيام بشؤون وظيفته . وسافر الكابتن ثرستن كذلك من البلد في فأتحة عام ١٨٩٥ م واشترك في حمسلة دنقلة مع الجيش المصرى ثم رجع الى انكلترا ، وعاد الى أوغندة في أبريل من عام ١٨٩٧ م أي في السنة التى اندلع فيها لهيب ثورة الجنود السودانية الكبرى التى سنأتى على وصفها بعد . وأخذه هؤلاء الجنود أسيرا هو واثنين آخرين من الضباط الانكائر وأعدموه الحياة .

## ثورة الجنـــود السودانية في أوغنـدة

لم يتوصل الماجور ثرستن بحكم الطبيعة أن يذكر في كتابه « حوادث افريقية » شيئا عن تورة الجنود السودانية التي لقى فيها حقه . غير أن أخاه الذي نشر هذا الكتاب دون في آخره فصلا سماه « التالى » ذكر فيه أسباب هدفه الثورة وتطوراتها على اختلافها . وبما أن أخاه قتل بيد هؤلاء الجنود فلا مجال للقول إنه كان يكتب ليدافع عنهم أو انه كان ميالا اليهم . ولذلك ينبغى لنا عندما يكتب شيئا مخففا لوقع خطئهم أو يحمل المدرء على أن يلتمس لهم العذر في أفعالهم ، ان نعتقد بصحة ما كتب . وعلى هذا وقع اختياري على كتابه دون سائر كتب المؤلفين الآخرين الذين كتبوا في هذا

الموضوع . فمن هذا الكتاب استقيت أكثر المعلومات التي سيأتي ذكرها . هذا وبما زاد نيران هـذه الشورة اشتعالا اشتراك موانجا ملك أوغند فيها وقيامه على السلطة البريطانية بسبب معاملتها له معاملة مزرية وذلك بتحديد سيطرته وتدخلها في تصرفات بلاطه حتى في أمرور نسائه كما قال شقيق الماجور ثرستن بالصفحة رقم ٢٨٧ . ومع ذلك فقد وقع في الأسر في آخر الثورة هو وكباريجا ملك الاونيورو (١) وأرسل كلاهما الى جزر سيشل حيث قضيا بقية حياتها .

وكان عدد جنود فصيلتي سليم بك وفضل المصولي بك الذين جندتهم السلطة البريطانية للخدمة في أوغندة يبلغ زهاء ١٠٠٠ جندي وهذه الجنود هي البقية الباقية من حامية مدرية خط الاستواء وكانت هذه الجنود عندما تقصوم بغارات لجلب الأقوات تستولي كذلك على عدد وافر من الزنوج وتحتفظ بهم وتضرب عليهم الرق ولذلك ازداد عدد الفصيلتين السالف ذكرهما حتى بلغ وقت ارسالهما الى أوغندة ١٠٠٠٠ نسمة تقريبا على في ذلك أسرهما وأرقاؤهما وكان من بين هذا العدد فريق يصلح التجنيد . في وقت فرز فصيلة فضل المولى بك كان يوجد كما قيل ١٠٠٠ من أولئك الأرقاء يصلحون للخدمة العسكرية . وبالتحقيق كان يوجد مثل هذا العدد في الفصيلة الأخرى التي كان يقودها سليم بك فكانت الحكومة البريطانية في الفصيلة الأخرى التي كان يقودها سليم بك فكانت الحكومة البريطانية أولئك المبيد وبهذه الوسيلة بلغ عدد الجنود في أوغندة ١٩٠٠ جندى عام أولئك المبيد وبهذه الوسيلة بلغ عدد الجنود في أوغندة ١٩٠٠ جندى عام

<sup>(</sup>١) — السير جفرى ارتشر Geoffrey Archer الذى كان حكمدارا للسودان وكان قبل هـذه الوظيفة مقيما فى أوغندة سمح لكباريجا بالعـودة الى بلاده ولكرن كباريجا لم يصل اليها ومات فى أثناء الطريق ما بين زنزبار وأوغندة .

١٨٩٧ م أى في السنة التي هب فيها ربح الثورة .

ويبدو أنه عندما رجع الماجور ثرستن الى أوغندة فى أبريل عام ١٨٩٧ م بعد أن غاب عها عامين وجد كما قال أخوه بالصفحة رقم ٢٩٤ الجنود فى حالة استوجبت اشفافه وحنانه . فكان راتب الجندى الشهرى أربع رويبات بينا كان الحمال يقبض ١٢ روبية وعلاوة على ذلك كانت واتبهم متأخسرة ستة أشهر عند قدومه . وكساويهم المتمين صرفها لهم سنويا يظهر أنها كانت تصرف إليهم بغير نظام . لأن الحالة التى كانوا عليها يلوح انها كانت أسوأ من حالتهم يوم أن قدموا الى أوغندة . وقد يدهش المرء حيال الانتقادات التى توجه الى الادارة المصرية عندما يرى أن عساكرها بعد انفصالهم عنها مسدة سبع سنوات فى ثياب أحسن حالا مما كانت بعد أن قضوا نفس هدذه المدة فى خدمة الانكامز .

أما المسافات التي كانوا يقطعونها ذهابا وإيابا فعكانت على ما يظهر بعيدة عن حد التصديق كا جاء بالصفحة رقم ٢٩٥ . فقد كانوا يلبثوب شهورا متنقلين بهذه الحكيفية بدون أن يروا أسرهم لأنهم كانوا يرسلون تارة ذات اليمسيين وطورا ذات الشمال اما لقمع تمرد قبيلة أو لحراسة قافلة وذلك بصرف النظر عن المعاملة الشديدة الصارمة التي كان يماملهم بها اللجسور ترنان Ternan . وهذا الضابط من الذين خدموا ايضا في الجيش المصرى . ومع ذلك فرغم هدذه المعاملة التي لا تتقسق الا قليسلا مع ماتوجبه الانسانية ظل هؤلاء الجنود مخلصين وقاتلوا مخاطرين بأرواحهم جنود ولاية الحكنفو المتمردين أولئك الجنود الذين قتلوا صباطهم بأرواحهم جنود ولاية الحكنفو المتمردين أولئك الجنود الذين قتلوا صباطهم بأرواحهم جنود ولاية الحكنفو المتمردين أولئك الجنود الذين قتلوا صباطهم

وكانوا ينوون دخول أوغندة .

ويستطيع الانسان وهذه حالتهم أن يتصور حاة أفكارهم عندما أخبروا أنهم على وشك أن يباشروا القيام محمسلة ذات أمد طويل وغير معين ويجوز أن يكون سنة أو سنتين أو أكثر . ومما زاد الطين بلة أنهم علموا أن الماجور مكدونالد ذا الذكرى المشئومة والذي كان قد بارح البلد سيرجع هو نفسه اليها ويتولى قيادة هذه الحملة ويبدو أن العساكر كانوا فعلا تغلى مراجلهم احتداما من هذا الضابط بسبب المسامة الفاشمة التي أصلى بنارها كما سبق القول قائدهم قديما سليم بك مطر بالحكم عليه وبنفيه مع المرض الذي كان يئن من آلامه حتى أنه مات في الطريق .

ومن المستحسن قبل ان نسير شوطا بعيدا في موضوع هذه الشورة أن نمين ماهية هذه الحملة والغرض منها فنقول :ـــ

ان السبب الذى أبدوه رسميا عند اعادة فتح السودان هو أنه على أثر الضغط الذى كان يقوم به الدراويش على الايطاليين فى كسلا طلب هؤلاء من الحكومة البريطانية الزحف على دنقللة ليكرهوا الدراويش على التراجع وتخفيف ذلك الضغط.

وهذا القول بعيد عن الصواب . والحقيقة هي ان الحكومة البريطانية علمت من مصدر سرى أن حملة مارشان التي أرسلتها الحكومة الفرنسية من أراضي ممتلكاتها في اتجاه الشرق تقصد في الواقع وتفس الأمر فاشودة والنيل للتوطن هناك ودق أوتادها والحصول على طريق في وادى النيل . واذن كانت حملة أوغنددة في الحقيقة تقصد الذهاب الي

فاشودة واحتلالها قبل ان نصل اليها حملة مارشان Marchand ولكن المصدر الرسمى كان يقدول انها ألفت لتذهب الى منابع نهير جوبا Juba وتحديد تخوم النفوذ الايطالى .

وكان في غير حيز الاستطاعة اتخاذ طريق النيل لسبين: الأول احتلال الدراويش للقسم الواقع شمال مديرية خط الاستواء ووجوب قتالهم بادى، ذى بده . وحتى لو فرض أن هذا القتال تكلل بالنجاح فأنه يعيق جدا مسير الحملة . والثاني أنها حتى على فرض أنه لم يكن يعوق سيرها كانت تلاقى في طريقها منطقة السدود واجتيازها من المستحيلات إلا إذا كان يوجد هنالك بواخر وهذه لا وجود لها . فلهذه الاسباب كان على الحملة أن تتجه من قسم أوغندة الشرقى صوب الشمال ثم إلى بحيرة رودلف وهدنا ينطبق تماما على السبب الذي ذكر رسميا وبعد ذلك تستمر في سيرها شمالا دائرة حول منطقة السدود من الجهة الشرقية وهكذا تصل الى احتلال فاشودة .

وما هي يا ترى أغراض الحكومة البريطانية من احتلال فاشودة ؟ أكانت لتسلمها لحكومة السودان لتدمجها و الاتفاقية الانكليزية السودانية الخاصة بادارة السودان حتى تكون جزءا منه أم لنزعم متى احتلها أن الجنود البريطانية هي التي فتحها وحدها ، وعا أن فتحهم لها يكون عندئذ من الأمور المقسررة فيقتضي اعتبار البلد بأجمعه ابتداء من هذه الناحية وما وراءها جنوبا من ممتلكات انكلرا ؟ أنه ليصعب على المسرء أن يقسرر أحد الأمرين ، ولكن اذا كان ولا بد أن يحكم بحسب نصرفات هذه الحكومة وأفعالها التي منها زعمها ان الجزء الجنوبي من الخروبية الجنوبي من المحتوات الحكومة وأفعالها التي منها زعمها ان الجزء الجنوبي من

مديرية خصط الاستواء المصرية الذي وضعت يدها عليه بهصده الوسيلة هو أرض بريطانية بجب أن يحكم ان غرضها كان اعتبار كل المنطقة ابتداء من فاشودة وما وراءها جنوبا هي كذلك بريطانية وتقرير حدود السودان عند هذه الناحة.

وعلى ذلك لما عامت الجنــود السودانية التي كان قد تقرر أن تشترك بالروح السابق تبييانه ثار منهم ٦٠٠ جنــــدى لأنه استحال تعمــم هــــــذه الشرورة لبعد المسافات بين مختلف الحاميات الفراصلة بين الحاميرة والأخرى ولاأن الحكومة توصلت الى تجريد تلك الحاميات من أسلحتها قبل ان تتصل بها أخبار الثـــورة وتنضم الى بعضها . وليس من أغراضي أن أفص مفصلات هذه الثورة التي أوشكت ان تجر الى إفلات أوغندة من يد الانكايز بل أكتفي ان أقــول انه بواسطة الجيوش الهندية التي أحضروها والتي انضم اليها أهالى أوغندة المسيحيون ـ لأن الجنود السودانية كانوا مسلمين \_ استمرت الحرب سجالا بين الفريقين أكثر من عام وانتهت بابادة هؤلاء الجنود . وهلك في هذه الحروب كثير من الضباط الانكليز . أما المساكر السودانية فخسروا فها رؤساءهم الثلاثة الكبار وهم بلال افندى وميبروك افندي وجادين افندي الذين كانوا من قدماء ضباط الجيش ضابط حي بل قضي عليهم في ميدان القتال. تلك كانت خاتمة من بقي من الجنود المصريين الذين في السودات ، أولئك الجنود الذين ظلوا على عهد إخلاصهم لحكومتهم بعد أن تركتهم ·

#### خاتمـــة خدمة أمــــين باشا

الآن وقد أتينا على ذكر جميع ما سلف أرى من المناسب أن نذكر ما وقع فى الختام لأمين باشا فنقول:

لابد أن يتذكر القراء تلك الوليمة التي أولمها الماجسور ويسان قومسير غرب افريقية الالمانية الامبراطوري أثناء وجود حمدلة استانلي في بجامايو Bagamayo تكريما للذين رجموا مع الحملة المذكورة وانه في أثناء هذه الوليمة انجه أمين باشا بعد أن تناول الطمام نحو النافذة المطاة على الشارع. ولما كان قصر نظره لا يسمح له بتميين الاشياء بدرجة كافية خاله بابا يوصل الى طنف ونظررا لانخفاض عتبة تلك النافذة سقط في الشارع ونقل على أثر هذا الحدادث الى المستشفى الالماني وفيه عولج في الحال المعالجة التي استدعها حاليه. وكان من المطنون في أول الأمر أنه أصيب بكسر في الجمجة غير انه اتضح لحسن حظه انه لم يصب بشيء من ذلك وبعد ان قضى في الممالجة ثلاثة أشهر أبل من مرضه والتحق بخدمة الحكومة الالمانية في فبراير عام ١٨٩٠ م.

وكان يوجد فى ذلك الحين مناظرة شديدة جدا بين انكلترا والمانيا حصول اقتناء أراضى افريقية لأن الاتفاقية الانكليزية الالمانية التى كان مينا بها منطقة نفوذ كل من الدولتين ماكان وقع عليها بعد وكانت كل واحدة منها تحاول ان تسبق الأخرى فى احتلال الاراضى التى تطمح اليها لكى تضع المنازعة لها أمام أمر واقع.

وكان من بين الاراضي التي تتوق لها نفوسها أراضي افريقية الوسطى

التي بها المتلكات المصرية . وكانت هذه المتلكات شاغها لأفكارهما أكثر مما عداها . فكانت انكلترا ترى أن وضع يدها عليها هو بمثابة امتسلاك مفاتيح الباب الذي تستمد منه مصر الحياة ولذلك كانت دواما قابضة عليها كملحقة من ملحقاتها . أما ألمانيا فهدف حتى على فرض أنها كانت مدفوعة الى ذلك بأسباب أخرى فان وضع يدها على أراض كانت تتوق انكلترا لهذه الدرجة الى امتلاكها مجعل في امكابها طالما كان هذا السلاح في يدها أن تنال منها امتيازات ذات بال في مناطق أخرى ما كانت لتنالها إذا في يدها أن تنال منها امتيازات ذات بال في مناطق أخرى ما كانت لتنالها إذا في يدها ثن واضعة يدها على تلك الممتلكات .

وعلى ذلك كانت الممتلكات المصرية هي التي تطفيء حـرارة ظمئهما وعليها تدور رحى المساومة والمصالحة بين الدولتين .

وأعقب دخــول أمين باشا فى خــدمة المانيا هبوب عاصفة سخط وحنق فى صحافة الانكليز فرمته بالكنود ونكران الجميل وما شاكل ذلك من الكلام الجارح لائت الانكليز حسب قولها هم الذين أنقدوا حيانه عالهم فكان ينبغى عليه ان يضع نفسه تحت تصرفهم ويستعد لخدمة سياستهم فى مستقبل الايام لا لخدمة المانيا.

ولكن لم يكن هــــذا بل سافر أمين باشا على رأس حمـــاة رعاية الحكومة الالمانية الى أواسط افريقيـــة ليضم الى هـــذه الدولة أراضى وسط هـذه القارة فعـول على الذهاب الى محيرة البرت نيانزا للبحث عن جنوده القدماء ليتمكن بواسطة ماله عليهم من النفوذ الذي كاب يتخيله ، من تجنيدهم واستخدامهم بصفة قـــوة مسلحة توصله الى تنفيذ أغراضه وتحقيق مطامعه .

وانتظمت الحملة وتألفت برياسة أمين باشا من : الدكتور استلمان العالم بالطبيعيات Dr. Stuhlmann ، واللفتنانت لانجملد Langheld قائد الجنمود ، واثنين من الآباء البيض وهما شيمنز وأخت et Achte وكان أولهما ساح قبلا في الساحل مع حملة استانلي ، ورجب افندى سكرتير أمين باشا قديما في مديرية خط الاستواء الذي كان مقيا معه ، وباشجاويش وجاويش المانيين ، و ١٠٠ جندى ، و ٦٠٠ حمال .

وفى ٢٦ أريل سنة ١٨٩٠ م سارت الحملة في طريقها . وبعد أن جال أمين باشا في ارجاء داخلية افريقية مر من جنوب بحيرة فكتوريا نيانرا ووصل بعد سياحة ١٥ شهرا أعنى في يوليه سنة ١٨٩١ م الى كافاللى وفيها وجد سليم بك مطر وجنوده . وظن هولاء في بادىء الأمر انه أتى من قبل الحكومة المصرية لانقاذهم من المكان النازلين فيه . ولكن لما أخبرهم ان ليس له علاقة بهذه الحكومة وانه موظف من قبل الحكومة الالمانية خمدت حميتهم من جهته . وحاول ان يجند البعض منهم غير أنهم أبوا ولم يستطع ان يستميل منهم غير ٥٠ وأغلب هؤلاء هربوا منه بعد بضعة أيام ورجعوا الى كافاللى .

وبعد أن أقام أمين باشا فى هذه الناحية شهرا توجه غربا فى جوف الغابة السكبرى التى اجتازها استانلى وهو آت لأخذهم ووصل تقريبا الى نهر الـكنفو وفى هـذا الموضع قبض الاهالى عليه وأعدموه الحياة وكان ذلك فى أواخر اكتوبر سنة ١٨٩٢ م .

وهكذا كانت خاتمة خدمة ذلك الرجل الذي اهتمت أوربا بأجمها بشأنه في وقت من الاوقات .

# ضياع السودان

يتهمنا الانكليز بضياع السودان . وردا على هـذه التهمة اقـول اننا لم نضيعه واننا لو تركنا نعمل بمفردنا وبحسب ما يبدو لنا بدون تدخلهم لما ضاع السودان أبدا وانه ما ضاع الا بتدخلهم وليس لأحد ان يداخله أقل ريب في ان هـذا الضياع كان مقصودا ومتعمدا والحوادث التي وقعت بعد تبرهن بوضوح وجلاء على صدق ما نقول .

وأمامنا وضع يدهم في الحيال على مديرية خط الاستواء التي هي من ممتلكاتنا وذلك عقب مبارحتنا لهما تحت تأثير ضغطهم . ومن ناحية أخرى فانهم كما بينت في خلال سرد هذا التاريخ كانوا يطمحون الى امتلاكها منذ زمن بعيد لكونها أنفع مديرية من مديرياتنا السودانية الأخرى وألزمها لكياننا لأن القابض عليها يقبض في الوقت نفسه عيلى مصدر حياتنا ولهذا سارعوا الى احتلالها قبيل اعادة فتح السودان واعتبروها أرضا بريطانية حتى لا تدمج في عقد الاشتراك فيه (اتفاقية سنة ١٨٩٩م) .

ولدينا كذلك أمام أعيننا دخولهم عنوة شركاء لنا فى السودان بعد اعادة فتحه وكانت خاتمة ذلك طردنا من هذا البلد الذى هو ملك لنا وحدنا وجزء لا يتجزأ من أرضنا .

ودعما لدعوانا هذه أنشر المكاتبات الآتية :

- (١) ــ مذكرة قدمتها لمجلس النواب الانكلىزى.
- (٢) خطاب من السير مالكولم مكاريث MalcoIm Mcilwraith الى جريدة التيمس وقد نشرته في ٢٠ مايو سنة ١٩٣٠ م .
- (۳) ردى على هــــذا الخطاب وقد نشرته التيمس فى ١٢ يونيـه سنة ١٩٣٠ م .
- (٤) رد السير رنل رود Rennell Rodd عـلى ردى السابـق . وقـد نشرته التيمس في ١٤ يونيه سنة ١٩٣٠ م .
- (٦) ــ صورة مناقشة حـــدثت فى مجلس النـواب الانـكليزى بصـدد وادى النيل .

واليك هذه المستندات :

#### (1)

مذكرة قدمتها للحكومة البريطــانية ولمجلس نوابها وللأمة الانكليزية بواسطة صحافتها :

« فى الوقت الذى يلوح فيه اننا على وشك ان نعقد اتفاقية بيننا وبين انكلترا وذلك بفضل ما ظهر من بعد نظر وزارة العال الحاضرة وتشبعها بروح العهد والانصاف واحترامها مبادىء حقوق الشعوب

الله المبادىء الى نبيذة الطبوعة على تقديس هيذه المبادىء حجبا بيننا وبين الأمة الانكليزية المطبوعة على تقديس هيذه المبادىء حجبا كثيفة منذ احتلت انكلترا ديارنا . نعم في هذا الوقت الذي يرفرف فيه روح التسامح والوئام على ما يظهر وقو رؤوس الفريقين أناشد الامة الانكليزية وحكومتها الحاضرة ان تمد يدها لحل مسألة لا يليق بكرامتها ابقاؤها معلقة بدون حل الى الآن . تلك هي مسألة السودان .

وانى لملى يقين انه متى وصلت الوقائع الني سأذكرها بعد الى جمهـور الشعب الانكليزي يبادر الى حلها الحل العادل المنطبق على مبادىء الحق .

فأقول انهم اتهمونا بتضييع السودان مع اننا لم نضيعه وما كان ليضيع أبدا لو تركونا نعمل حسب ارادتنا واليك البراهين:

لقد تمكن عبد القادر باشا حلمى بالقوة الحلية التي كانت تحت امرته من قم الفتنة واخماد نار الثورة في الجزيرة كلها تقريباً . فهل كان يعجز عن اعادة الأمن الى ربوع السودان اذا كان قد أمد بالاثني عشر الف جندى التي فوض أمر قيادتها الى هيكس باشا ? اللهم لا .

فقد كانت الخطة التي وضعها خطة حكيمة وهي تنحصر في ان يستمر مرابطا هو وجيوشه ومدفعيته وأسطول البواخر على طول مجرى النيل.

وفي هـذا الوقت لم يكن بيـد المهـدى سوى كردفان وهي عبـارة عن بيـداء قاحــــلة لا تستطيع بحال من الاحوال ان تمـير الجمـوع الملتفة حوله . فكان بذلك مضطرا للتخلص من هــــذا الموقف الى سلوك أحـد هذن الطريقين :

فاما أن يخاطر بنفسه ( وهـــــذا أمر بعيــد الاحــتال ) ويهـــــاجم جيوش عبد القادر باشا وهي متحصنة على النهـــــر بمدافعها وبواخــرها فتضربه الضربة القاضيه .

وإما أن يبقى كما هـو محصورا فى كردفان (وهـذا أكثر احمالا) فيكون القضاء عليه محققا بمرور الزمن أعنى ان الجوع لا يلبث ان يهاجم جموع أولئك لفوغاء فيفت فى عضدهم ويبدد شملهم فتخبو نار الثـورة من تلقاء نفسها . هذا فضلا عن أن أنصار المهدى يكونون قد أدركوا أن حكومة مصر فينصرفون أن حكومة مصر فينصرفون عنه ويجسرونه حالما تخمد جذوة الحملة التى تأججت بين ضلوعهم فى بادىء الأمر .

قال سلاطين باشا في كتابه : ( السيف والنار ) ص ٢٣٢ بهذا الصدد :

« لو صادفت نصائح عبد القــــادر باشا آذانا مصغية لجـــرت الأمور في السودان في غير المجـرى الذي جرت فيه ولكانت النتائج غــــير هذه النتائج السيئة .

« فقد كان يرى عدم نسير حملة كبيرة لاعادة فتح كردفان وأن تترك والشوار الذين فيها الآن وأن يبقى الجيش المصرى والمدد الذى يتلقاه مرابطا فى حصوت قوية على طول مجرى النيال الأبيض. وكانت القوات العسكرية التى تحت إمرته كافية لقمع ثورة الجزيرة الواقعة بين النيلين الأزرق والأبيض والايقاع بجيوش المهدى الآنية من الغرب والحيلولة دون تقدمها.

« ولو اختيرت هـ ذه الخطة لكان من المحتمل كثيرا أن يدب الفساد في صفوفهم . وتسودهم الفروضي بسبب اختلال الادارة عندهم وعدم وجرود نظام ما يستندون اليه . وبذلك تستطيع الحكومة ان تسترجع الأراضي التي ضاعت منها ولو بالتدريج على ممر الأيام . ولا ريب في أنى لم أكن بمستطيع في ذلك الحريب أن أحتفظ بسيطرة الحكومة في دارفور . على أننا لو قدرنا في هـ ذه الحالة ضياع هذه المديرية نهائيا فاننا نكون قد اخترنا أخف الضررين بلا مراء . ولكن لم يكن ذلك رأى القابضين على أزمة الحكم في القاهرة .

« فقد خلهر أمر عال جاء فيه أنه لابد من توطيد سطوة الحكومة بجيش يرسل تحت إمرة الجذرال الانكليزي هيكس بمساعدة ضباط أوروبيين آخرين . أما عبد القادر باشا فقد استدعى وعين عدلاء الدين باشا الذي كان فيها سبق حكمدارا عاما لشرقى السودان بدلا منه .

« فلم تكد تبلغ مسامع المسدى هذه الأخبار حتى وعاها وعمل لها حسابها وأعد لها عدتها » . اه

وقد حدث بعد ذلك أن فرضت علينا انكلترا استدعاء عبد القادر باشا فرضا . وبديها أن مصر لم تستدع قائدها النصور من تلقاء نفسها ، وتلا ذلك ان حتمت علينا اعداد حمدلة على رأسها هيكس باشا واركان حربه وهم وان كانوا ضباطا ممتازين ولهم دراية حسنة عهنهم إلا أنهم بجهاون تمام الجهدل حالة البلاد وطبيعة أرضها . وبدلا من أن يتبع أولئك الضباط خطة عبد القادر باشا التي هي غاية في

الحكمة ويضعوها نصب أعينهم ساقى و الجيش الى صحارى كردفان وهناك هلك منه من هلك ظأ ومن بقى قاتل فى أرض موافقة عام الموافقة للاعداء وغير صالحة لقتال جيش منظم فعانى أشد الآلام ثم أبيد عن آخره ، أعنى أن ما كان منتظرا أن يحل بالمهدى ورجاله حل بجيشنا بسوء الخطة التى وضعت له .

فقـــل لى بربك من المسئول عن ضياع السودان بعـــدئـذ أمصر ام انكلترا ?

وإليك ما قاله الجمرال السير فرنسيس ونجت باشا وهو أعرف القواد الانكليز بالمسائل السودانية بالصفحة رقم ١٦٥ من تقرير اللورد كرومر عن مصر والسودان سنة ١٩٠٦ م بعد ان عاين ميدان القتال :

« زرت ميدان الواقع التي قتل فيها الدراويش المرحوم الجنرال هيكس باشا وأفنوا كل جيشه سنة ١٨٨٣م. ومن الغريب أن العماكر كانوا في حالة شديدة من العماش مع وجود بركة كبيرة من المياه على بعد ميل واحد عنهم ولكنهم لم يعلموا بها والمحل واقسع على بعد ٣٠ ميلا جنوبي الأبيض في وسط غابة كثيفة ولا أشك في أنه لو كانت النجدة المرسلة لرفع الحصار عن الأبيض أكثر عددا وأقسوى عددا لكانت لاقت ما لاقته حملة هيكس. وإرسال تلك الحملة في احوال كهذه يعد ضربا من الجنون وهو أكبر دليل على ان الحكومة في ذلك الحين لم تكن عالمة بحقيقة الحال ولم تحسب حسابا للصعوبات التي لا بد لجيش عظيم من ملاقاتها في أثناء مروره ببلاد كهذه ». اه

وقد وصل اللورد كروم من الكاترا الى مصر بعد سفر الحملة بعدة أيام فكتب عنها في تقريره السابق الذكر ص ١١٦ ما يأتي :

« لم أعثر على كتابة من الجنرال هيكس يستدل منها على عدم استصوابه لهذه الحملة ولكر لا ريب عندى في أنه كان عالما حق العلم أن الجيش الذى تحت قيادته لم يكن صالحا للقتال ولم يشأ أن ينصح للحكومة بالعدول عن هذه الحملة حتى لا يقال انه تردد في تأدية مهمة محفوفة بالاخطار » . اه

وانى أقـــول تعليقا على هذا القول دون ان يكون لى أدنى قصد الى انتقاص الجنرال هيكس أو تسوىء ذكرى هذا الجندى الذى فاض روحه في حومة الوغى وصار في عداد الغابرين إن هذا التأويل من الاورد كروم لا يتفق مع الواقع.

لما تألفت الحميلة بمصر وأرسلت الى السودان نيطت قيادتها العامة بضابط مصرى هـو سليان نيازى باشا وعين هيكس باشا أركان حرب وقائدا ثانيا لهما ودامت هذه الحالة الى أن انتصر الجيش فى واقعـة المرابيع فى ٢٩ أبريل عام ١٨٨٣ م .

وكتب عنهـا السير فرنسيس ونجت باشا في كتابه ( المهدية في مصر والسودان ) ص ٧٥ ما ترجمته :

« طهر النصر البلاد من الثوار بين الخرطـــوم وسنار وعادت قبائل

كثيرة وقدمت الطاعة الى الحكومة . وصار هيكس في حالة تمكنه من توجيه النظر الى كردفات منبع الثورة . غير أنه كان عليه قبل هذا ان يزيل من طريقه العراقيل التي كان يلقيها له كبار الموظفيين في الخرطوم بمد ما مرت ساعة الخطر الوقتي . فشمر عن ساعده وحارب هذه الدسائس محاربة طويلة استفرقت شهر مايو ويونيه ويوليه ولم تستبعد الحكومة أكبر عائق يقوم في وجهه ألا وهو سليات نيازي باشا إلا بعد ان قدم هيكس باشا استقالته . وعلى أثر ذلك حل محله فأصبح هيكس باشا القائد المام للحملة التي سترسل الى كردفان » . اه

فاذا يستطاع ان يستنتج من هذا غير ان هيكس باشا كان يريد ان تكون يده هي العليا في كل أمر ورأيه فوق كل رأى فقد دم استقالته لكي يزال من أمامه أكبر مخالف له الا وهو سليمان نيازي باشا الضابط الوحيد الذي يعلوه فيقال من منصبه ليخلو له الجو ال

ولا مساغ للشك فى أن تغييرا له مثل هذه الأهمية لا يمكن حدوثه الا بتدخل قوى من قنصل بريطانيا العام بالقاهرة وهذا مما يبرر القاء المسئولية الكبرى على حكومة انكلترا .

فن البديهي إذن ألا يجد اللورد كروم, شيئا مما توقعه من هيكس باشا لأنه هـــو الذي اختط خطة هذه الحـــلة وهو أيضا الذي دبرها. ولو كان الأمر على خـــلاف ذلك لكان من واجبه أن يلفت أنظار الحكومة التي يعمل لها للاخطار التي تقف في سبيله ثم يقــوم بواجبه بعد ييانها كجندي.

ويظهر فوق ذلك أن الضباط الانكليز أنفسهم عندما أمعنوا في تلك الصحارى لاح لهم شبح خطئهم . غير انه لسوء الطالع كان قد قضى الأمر وسبق السيف العذل .

والدليـل على صحة ما تقـدم ما دونه سلاطـين باشا في كتابه ( السيف والنار ) ص ٢٤١ قال :

« بعد وقت قليل وصلت الى مذكرات أمير الألاى فركهار رئيس أركان حرب ومستر أدونوفان مكاتب جريدة ديلى نيوز . فلما قرأتها جميعها من أولها الى آخرها بعناية تامة ألفيتها مفزعة محزنة . فقد أطنب كلاهما فى وصف الشقاق الذى كانت حلقاته مستحكمة بين الجنرال هيكس وعلاء الدين باشا . وحمل فركهار على رئيسه بشيء من العنف لزلاته العسكرية واستشعر الاثنان بالكارثة التى حلت . ولام فركهار رئيسه وعنفه تعنيفا مرا لتقدمه بقوة ساءت حالبها وروحها المعنوية حتى بلغت مبلغا يؤدى بها من غير نزاع الى نزول كارثة » . اه

وقد اضطررنا بعدد ذلك الى أن نفتح السودان فتحا جديدا ، وأن تكون عساكرنا ضعف عسكر الانكايز ، وأن نؤلف فوق ذلك حملة خاصة تتكفل بانشاء السكك الحديدية التي بدونها لا يمكن أن يتم فتد ما والتي

لا يستطيم أي جيش انكليزي ان ينشئها .

وبعد أن تم كل شيء وانتهى كل أمر أجبرنا على أن نوقع عقد اتفاقية اشتراك غير مشروع لأن الخديو ليس له أى صفة تخووله التنازل عن أى جزء من الأراضى المصرية لمصلحة كائن من كان والآن ينكرون علينا حتى هذا العقد بعد كل الضحايا التى أجربرنا على تضحيتها جبرا لأننا امتثلنا وأطعنا رغم أنوفنا الأوامر التى أملتها علينا انكلترا وفرضها علينا فرضا ثم بعد هذا تبقى هى وحدها اليوم متمتعة بفوائد هذه الاتفاقية . أما نحن فيكفينا ان نرجع صفر اليدين .

ولم تكتف انكلترا بذلك كله بل اقتطعت من السودان القسم الجنوبي من مديرية خط الاستواء القدعة وألحقته بأوغندة واعتبرته أرضا بريطانية وهذا القسم هـــو الذي سيقام عليه خزان بحيرة البرت نيائرا وله أهميته العظمي لدى مصر .

فانكلترا التى طلبت من فرنسا اخلاء فاشودة باسم القطر المصرى كان يجب عليها بعد ذاك ان تطبق على نفسها مع مصر المبدأ الذى اتبعته مع فرنسا بعينه ما دام لا يوجد فرق بين هذه الحالة وتلك .

ويؤخذ من كل ما سلف أن السودان لم يضع إلا لأن الانكليز أجبروا مصر على اتباع خطة أفضت الى ضياعه وانه لو ترك لها الأمر لما أضاعته مطلقا .

وبما أن مصر اضطرت بعد ذلك كله أن تفتح السودان فتحا جديدا فلا يجمل بشرف دولة عظمى كالدولة البريطانية التي تحتله الآن والتي لهما فيه الأمر

والنهى أن تحرمها من حقوقها فيه .

 $(\Upsilon)$ 

خطاب السير مالكولم مكاـريث المنشور في جـــريدة التيمس بتــاريخ ٢٠ مايو عام ١٩٣٠ م .

وهذا الخطاب كتبه السير مالكولم مكلريث ردا على رسالة بعث بها نائب من نوابنا هو ممدوح رياض بك إلى جريدة التيمس بصدد مسألة السودان.

وهاك ترجمته :

مصـــــــر والســــــودان مسألة السيادة

جناب مدير جريدة التيمس

سيدى

نشرتم فى جريدتكم الصادرة فى ١٧ مايو رسالة لرياض بك ( ولمسلم هذا من سلالة رئيس النظار الشهير فى سالف الأيام ) يعترض فيهسا على الرأى الذى أبديته بخصوص مصر والسودان فى الخطاب الذى بعثت به اليكم فى ١٠ مايو .

والنقطية الوحيدة في هيذه الرسالة التي ألحف عليكم بنشر بعض كامات ردا علمها هي تلك النقطة الخاصة بذلك الزعم القائل إن : « اللورد

كروم يرى ان الاتفاقية التي أبرمت عام ١٨٩٩ م لم تنتقص شيئا أبدا من حقوق مصر في السودان » .

ويبدو ان هذا الرأى بنى بالأخص على اعتبار ان الاتفاقية « لم تبت فى حد ذاتها فى مسألة الملكية » لأن الغرض الأساسى منها كان الوجهة الادارية . ويما نريد فى ضرورة الرد ان هذه النظرية نفسها على ما أرى تمسك بها وزير خارجية مصر ( وكان عضوا من أعضاء الوفد فى الفاوضة الأخيرة ) بأكثر الحاحا وشدة فى محادثة طويلة نشرتها « جريدة الديبا » فى عددها الصادر فى ١٦ مايو . ومع أن هذا الرأى يرتكز ارتكازا متينا على ما للورد كروم نفسه من المكانة والنفوذ فان هذا اللورد دحضه بذات أقروله إذ أنه صرح بجلاء : « أن الحقوق البريطانية القائمة على على الفتح ليست حقوق على الادارة فحس بل تتناول حقوق الملكية فى السودان » . ( راجع كتاب مصر الحديثة تأليف الايرل اوف كروم الجزء الثانى ص ١٦٦ ) .

ومن جهة أخرى لم تكن هناك حاجمة إلى نقض يصدر منه لأن هذه الحقوق واضحة فى نص الاتفاقية ذاتها . خذ مثلا وجود العلم إذ يكفى كفاية تامة لأن يكون علامة ورمزا للملكية . وبجب أن يقلل رفع العلم البريطانى فوق ربوع السودان من ذلك الوقت حقوق ملكية مصر . ونحن نعلم يقينا ان ذلك محق تلك الحقوق محقا تاما من أساسها . أما رفع العسلم المصرى فذلك أمر ليس له إلا معنى سياسى يكاد لا يذكر . والسبب فى رفعه برجع إلى مراعاة الشعور المصرى لا أقبل ولا أكثر وذلك ترضية لمعزة النفس المصرية . وهناك سبب سياسى آخر وهو ابعاد السيادة العثمانية التى

كانت لا بد أن تجر إلى بقاء الامتيازات للدول.

ولقد اعترفت مصر نفسها فى قضية بنسينى Bencini التى ذكرتها ( وهده القضية لم يشر اليها رياض بك قط ) بأن ليس لها حقوق ولا عليها واجبات حكومة فى السودان لأنها طلبت اخراجها من القضية مستندة فى ذلك صراحة إلى ان حكومة السودان مستقلة ومنفصلة تماما . لهذا أنا عاجز عن أن أدرك كيف يعد قولى ان حقوق مصر فى السودان لا تزيد على حقوق دولة أخرى « قولا جريئا » .

المخلص

الامضاء: مالكولم مكاريث

(T)

ردى على هـــــــذا الخطاب . وقد نشرته جريدة التيمس بتــاريخ ١٢ يونيه سنة ١٩٣٠ م .

وهاك ترجمته :

مصير والسيودان

حضرة الفاضل رئيس تحرير جريدة التيمس

قرأنا بدهشة عظيمة فى جـــريدة الاهرام ترجمة ما كتبه سير مالكولم مكاريث ردا على رسالة حديثة عن حقوق مصر فى السودان أرسلها ممدوح بك رياض الى جريدتكم .

فقد وجدنا سير مالكولم في رده هذا يقيم أدلة غريبة جدا على تلاشي حقوق مصر في السودان تلك الحقوق التي لم تفق في نظره حقوق غيرها من الدول . وأدهشنا أكثر أن تصدر مثل هذه الحجج الغربية عن رجل نبيل كالسير مالكولم عاش في مصر ردحا من الزمان وعين في وظيفة مكنته من الوقوف على أمور واقعية لهذه المسألة فكان خليقا به بعد كل ذلك أن يعلم بأن مصر لم تضيع السودان من تلقاء نفسها ولكها أجبرت بضغط من السياسة الانكليزية على اتباع خطة أفضت إلى ضياعه . وذلك بأن فرضت عليها تسيير حملة الى السودان بقيادة هيكس باشا وبعض ضباط بأن ربطانيين وكان الجميع على مقدرتهم وكفايتهم بجهلون تمام الجهل طبيعة أرض القطر الذي سيعملون فيه . فكانت نتيجة ذلك أن قادوا الجيش الى فلاة كردفان العدعة المياه وهناك أبيد عن آخره ولم بحفلوا بالآراء التي أبداها عبد القسادر باشا الذي اعترض على خطتهم التعسة وكان قد أوشك أن يهدىء البلاد قبيل وصولهم البها . ولو بقي في مركزه لوض ألأمور في نصابها .

وأذكر تأييدا لما سبق ما دونه سير ريجنلد ونجت وهو بلا شك أعرف القواد الانكليز بالمسائل السودانية فى الصفحة ١١٥ من تقرير لورد كروم عن مصر والسودان سنة ١٩٠٦م قال :

« زرت ميدان الواقعة التي قتل فيها الدراويش المرحوم الجنرال هيكس باشا وأفنوا كل جيشه سنة ١٨٨٣ م . ومن الغريب أن العساكر كانوا في حالة شديدة من العطش مع وجود بركة كيرة من المياه على بعد ميل واحد عنهم ولكنهم لم يعلموا بها . والمحل واقع على بعد ٣٠ ميسلا جنوبي

الأبيض فى وسط غابة كثيفة ولا أشك فى أنه لو كانت النجسدة المرسلة لرفع الحصار عن الأبيض أكثر عددا وأقوى عددا لكانت لاقت لاقت حملة هكس. وإرسال تلك الحملة فى أحوال كهذه يعد ضربا من الجنون وهو أكبر دليل على أن الحكومة فى ذلك الحين لم تكن عالمة نحقيقة الحال ولم تحسب حسابا للصعوبات التى لابد لجيش عظيم من ملاقاتها فى أثناء مروره بيلاد كهذه ». اه

ونحن إذا سلمنا حتى بأن مصر لم تكن لها حقوق سابقة في السودان فان حقها فيه محفوظ باشتراكها مع انكاترا في فتحه . وفيوق ذلك فان القوة المحسارية التي أعادت فتح السودان كانت الجنود المصرية فيها ضعف البريطانية . وأن المصريين هم الذين وحدهم أنشئوا السكم الحديد التي لولاها لكان فتح السودان متعذرا . وأن مصلحة الأشفال والمهمات في الجيش المصري والعال المصريين هم الذين شيدوا جميع المباني الفخمة والمنشئات التي في السودان والتي يفخر بها الانكليز إلى الآن أعا فخار .

أَلَم يبرهن كل ذلك على ان مصر لها حقوق فى السودان أكثر مما للانكليز فيه عوجب هذا الفتح ؟ !

ثم ذكر سير مالكولم رأيا أبداه لورد كروم في مؤلفه « مصر الحديثة » وهمو مناقض لآرائه السابقة التي نقلها عنه ممدوح بأث عن اتفاقية السودان سنة ١٨٩٩ م . فهل يا ترى عقددت اتفاقية أخرى بين مصر وانكلترا في شأن السودان في المدة التي بين الرأى الأول الطبيعي الذي أبداه لورد كروم ورأيه الثاني ؟ ! اننا شخصيا لا نعرف عن ذلك شيئا ولا نرى ما يبرر تغيير الآراء في مسألة كهذه .

وقد أتى سير مالكولم أيضا فى رده على ذكر قضية صرح فيها محاى الحكومة المصرية بأن مصر ليس لها أى شأن فى السودان .

فنرد عليه بأن المحامى فى قضية كهذه يكون بالطبيع من موظفى مصلحة قيل القضايا التى هى احدى مصالح وزارة الحقيانية التى تأتمر وتسترشد بأوامر وتعليمات المستشار القضائى كما يعرف ذلك سير مالكولم. فالتكلم فى السياسة فى مشيل هذه الحالة وتحت هيذه الظروف ليس له قيمة بالمرة ولا يمكن بأى حال من الاحسوال ان يربط مصر وهى تحت الاحتلال البريطانى.

( ( )

رد السير رنــــــل رود على ردى هــــــــذا . وقد نشرته جريــدة التيمس بتاريخ ١٤ يونيه سنة ١٩٣٠ م ٠

وهاهی ترجمته :

مصـــر والســودان

جناب مدیر جریدة التیمس سیدی

إن إخلاص الأمير عمر طوسون وثباته لا ينازع فيهـما منازع حتى ولا أولئك الذين آراؤهم مناقضة لآرائه مناقضة تامة . غـمير انه سواء أكان لنسيان طرأ على الذاكرة أم حدوث خطأ في فهم نقطة من نقط التاريخ أرسل محتوبا نشرته اليوم جريدة التيمس وفيه عبارة لا يمكن

السكوت عليهـا. ذلك أنه مثل مصر كأنها « كانت مكرهة بعامل صفط السياسة الانكليزية » على استخدام هكس باشا وصباط آخرين انكليز. وان هــؤلاء وان كانوا على دراية إلا أنهم كانوا بجهاون أحوال البلد الذى كان من الواجب عليهم ان يعملوا فيه . وهذه العبـارة تتنافى بالكلية مع الواقع .

فقى خريف عام ١٨٨٢ م أمكن فى نهاية الأمركب جماح ثورة العساكر المتمردين على سلطة الحدو ورجموع المياه إلى مجاربها فى مصر واسطة الاحتلال البريطانى . وكان لغاية تلك الساعة لم تأت مأمرورية دفرت Dufferin . وكان لابد من مرور وقت قبل ان تعلن نظرية جرائه لل Granville تلك النظرية التي تقضى بأنه طالما ان جيشا انكليزيا يكون مقيما فى مصر تلتزم حكومة جلالة الملكة ان تنتظر احاطتها بما تستقر عليه آراء ممثلها فى مصر لتعمل بمقتضاه .

وفى فبراير سنة ١٨٨٣ م جاهر الكولونيل استيوارت Stewart وكان عند تذفى الخرطوم بأنه يكون من عدم أصالة الرأى كلية التقدم صوب كردفان وانه فيها اذا حدثت كارثة أو هزيمة بعد سقوط الابيض فلا بد على ما يحتمل ان بجر ذلك الى ضياع السودان برمته . وفى ربيع عام ١٨٨٣ م عينت الحكومة المصرية الحبرال هكس باشا فى اركان حرب جيش السودات . وفى ٧ مايو من السنة عينها أرسل اللورد جرانفل الى المستر كاررايت Catrwright المعتمد فى مصر البرقية الآتية :

« ليست حكومة جلالة الملكة مسئولة مطلقاً عن الاعمال في السودان . تلك الاعمال التي بوشرت بواسطة الحكومة المصرية ولا عن تعيين

الجنرال هكس وتصرفه » .

وأرسلت بعد ذلك برقية أخرى فى ٨ أغسطس الى السير مالت وكان عندئذ قد تسلم مقاليد وظيفته تؤيد مرة أخرى مع الالحاح اطراح مسئولية تصريف الاعمال الجارية فى السودان عن كاهل الحكومة الانكليزية اطراحا تاما . ومع ذلك يمثل الأمير عمر طوسون هكس باشا كأنه عين تحت « ضغط السياسة الانكليزية » .

ووضع هكس باشا الذى در الأمسور مع الحكومة المصرية بدون تدخل أحسد على رأس قوة مجردة من النظام ولا قدرة لها من الوجهة الحربية وهذا بصرف النظر عن تأخير دفع رواتبها ذلك التأخير الذى كان يبلغ فى بعض الاحيان راتب سنتين وقسد يجوز انه لم يقدر الصعوبات التى كانت فى طريقه حق قدرها لا سيما انه صرح مع بعض التحفظات أنه مستعد لأن يباشر القيام بالجملة . وكان فى غير مقدور الحكومة المصرية ان تمده بالمواد اللازمة ولحنها ما كانت تميل إلا قليلا للانسحاب فألقت بنفسها أمام نكبة . وسافر هكس مجملته المنحوسة فى ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٣ م . وبعد ذلك بشسلانة أيام جاء السير افلن بارنج وقبض عسلى زمام وظيفته الرسمية فى مصر .

واذا كان هناك لوم يمكن توجيهه الى الحكومة البريطانية فى ذلك العهد فذلك لأنها لم تلح فى اتخاذ السياسة الوحيدة المعقولة وهى السياسة التى وقع عليها الاختيار مؤخرا أى سياسة الانسحاب التام من السودان. وفضلا عن ذلك فانها لم تكن راغبة فى احتلال مصر وما كان بالتحقيق من مقاصدها التدخل

فى حوادث السودان حتى انها حتمت على نفسها ان تكف عن أى تدخل . المخلص

رنل رود Rennell Rodd

(0)

ردى على هذا الرد وقد اعتذرت جريدة التيمس من عدم نشره لطوله وهو عذر غير مقبول ومن الغرابة بمكان .

وهاك ترجمته :

الاسكندرية في ٣ يوليه سنة ١٩٣٠ م

سيدى

استرءت نظرى منذ أيام ترجمة نشرتها الجرائد المحلية لرد سير رنل رود على رسالتي المنشورة في عرد التيمس بتاريخ ١٢ يونيه . ولقد رغبت في الرد عليه ولكني آثرت الاطلاع على الأصل الانكليزي أولا . وهذا ما توافر لي الآن :

انني أشكر لسير رنل رود كلماته الرقيقة الموجهة إلى شخصى وأرد على بيانه عا يأتي :

 أظهر رت لين العريكة والطاعة للنصائح أو بمعسنى أدق لأوامر الحكومة البريطانية غير الرسمية فلم تكرف هناك ضرورة لجعل هسده السياسة رسمية وعلنية لأن مسلكا كهذا لا يكون لزاما إلا في حالة المعارضة كالحالة التي أدت الى استقالة شريف باشا عندما رفض الموافقة على ترك السودان.

حقيقة أن الكولونيل استيوارت كان يرى ـ كما يقول سير رنل رود ـ عدم الزحف على كردفان وكان هـذا هـو رأى عبد القـــادر باشا أيضا ومن المحزن ان هذا الرأى لم يؤخذ به ولم يتبع إذ لو اتبع لما فقدت مصر السودان على الاطلاق .

وحقيقة - من الوجهة الرسمية - أيضا ان الحكومة البريطانية أعلنت الله لم يكن لها شأن بالاعمال الحربية في السودان ولا بتعيين هكس باشا . ولكن المظهر الرسمي للأشياء مضلل ولا سيا في مصر لسوء الحلط فشلا كان اللقب الرسمي للورد كروم : « معتمد حكومة صاحبة الجلالة البريطانية وقنصلها المام في مصر » ولكن كان لقبه غير الرسمي : الحاكم المطلق لمصر ومن كلته قانون .

ولقد قرأت في الصحف في فرص مختلف أستُلة تلقى في مجلس العموم على وزير الخارجية خاصة بمصر كان الجواب عليها: « هـــــذه مسألة تخص الحكومة المصرية » . فأى شخص بخدعه هذا الجـــواب الرسمى في حين اله يعلم علم اليقين ان البلاد كانت \_ بصفة غير رسمية \_ تحت الحكم المطلق لقنصل انكاترا ؟

فلماذا لا يكون هذا شاملا لتصريح الحكومة البريطانية الخاص بالسودان

وتعيين هكس باشا <sup>و</sup> فهـو انكار رسمى اوجود يد لهـا فيها بينا العمل بالعكس بصفة غير رسمية .

ولو كانت الحكومة الانكليزية لا تريد شيئا من السودان فلماذا أرسلت الكولونيل استيوارت في بعثة خاصة إلى تلك البلد ليقدم تقريرا عن سير الأمور فيها ? لم تكن هناك حاجة الى مشل هذه البعثة لو ان التصريح كان صادقا . أما فيا يختص بتعيين هكس باشا فان ما وقع هو كما يأتى :

بدأت الشورة المهدية قب ل احتلال القوات البريطانية مصر وكان عبد القادر باشا معينا حاكما عاما للسودان قبل هذا الاحتلال . وبوجود القوات المحلية تحت أمره استطاع ان يهدىء البلاد تقريبا ولم يكن في أيدى المهدى من البلاد إلا كردفان . فلو أنه أمد بخمسة عشر الف رجل من جيش هكس باشا زيادة على القوات المحلية لأمكنه دون أدنى ريب ان يقضى بحملته على الثورة على أتم نجاح .

وحل محـــل القائد المصرى قائد آخر انكليزى وأركان حرب من الضباط الانكليز. فهل يمكن جديا قبول هذه الحقائق على أنها حدثت من غير تدخل الحكومة الانكليزية ?

وبفرض انه كان من الضرورى وجمود قائد انكليزى ومعه أركان حرب من الضباط الانكليز على رأس الجيش السودانى فلماذا لم يفعل همذا قبل الاحتلال الانكليزى لمصر ؟

والبرقيات التالية التي قرأتها في كتاب « خراب السودان » لمؤلفه هنرى روسل بالصفحتين ٣٦ و ٣٧ تؤيد وجهة نظري :

المرفق ١٠ من الملف رقم ١٩٧

رقية من الجنرال هكس إلى السير ١ . مالت .

الخرطوم في ٢٣ يوليو سنة ١٨٨٣ م .

أرسلت اليــوم إلى نظارة الجهادية استقالتي من مركزى في الجيش السوداني . ولقــد فعلت ذلك وأنا متأسف ولحكني لا أستطيع القيام بأعباء حملة أخرى تحت هذه الظروف التي تشبه الظروف السابقة . فان سلمان باشا يقول لى إنه لا يفهم من برقية رئيس النظارة المؤرخــة في ١٤ يوليو أنه ملزم بتنفيــذ آرائي فيما يختص بنظام أو كيفية زحف أو هجوم الجيش الذي يستعد للتقدم نحو كردفان ما لم يوافق هو عليها . وهو بذلك يقدول في الواقع انه يكون قد تصرف تصرفا مناقضا للتعليات إذا تقذ آرائي من غير ان يوافق عليها . ولما كانت أفكاري وأفكاره قد تضاربت في الحلة الأخيرة وستكون أكثر من ذلك في حملة كردفان فلست بمستطيع تجاه ذلك إلا ان أستقيل . وفي الأيام الأخيرة في مناسبتين هامتين أهملت وجهات نظري .

فأرجو ان يعسرض الجنرال بيكر على سمو الخديو أمر استقالتي وان يؤكد

له أسفى لهذه الضرورة وأبرقوا الى بالرد .

المرفق ١٦ من الملف رقم ١٩٧

برقية من السير ا . مالت إلى الجنوال هكس .

القاهرة في ٢٣ يوليو سنة ١٨٨٣ م .

سيستدعى سليان باشا عند انتخاب حاكم جديد . نرجو عدم ذكر هذا إلى ان يتم رسميا وانى آمل أنكم ستجدون بعد اتمام هــــذا الأمر سهولة فى عملكم كما تجدون طريقكم خلوا من العراقيل والعقبات . وسيكون علاء الدن قائدا اسميا .

المرفق ١٢ من الملف رقم ١٩٧

برقية من السير ا . مالت الى الجنرال هكس .

القاهرة في ٢٧ يوليو سنة ١٨٨٣ م .

تسلمنا اليوم برقيتك المــــؤرخة فى ٢٣ الجارى وانى أرى عدم التشدد فى طلب اقالتك بما ان سليان باشا سيستدعى كما ذكرت لك فى برقيتى المؤرخة فى ٢٣ الجارى .

\* \* \*

فها سبق يتضح كل الاتضاح ان البرقيــــة الثانية أرسلت قبــــل تسلم الأولى .

ويقول مؤلف كتاب « خراب السودان » الآنف الذكر الذي هو بعيــد كل البعد عن الترفق بالحـكومة المصرية :

« وعلى ذلك فانه يتضح تماما مما سبق ان سير ا . مالت قد ضغط على الحكومة المصرية وهذا كما يظهر يدل على أن حكومة صاحبة الجلالة في هذا الوقت كانت مؤيدة للحملة المشئومة وإلا لأشار فخامته بقبول استقالة الجنرال هكس .

ويبدو هذا المسلك مورطا لحكومة جلالة الملكة في سياسة متناقضة. فهم ينكرون على طول الخط أى مسئولية عن الأعمال في السودان ومع ذلك يشجمون بطريق غير مباشر حملة لاخضاعه ». اه

وأظن ان في هذا الـكفامة لتوكيد بياني .

وفى الختام أرد على ملاحظـــة سير رئل رود وهى : « اذا كان فى الامكان توجيه أى لـــوم إلى الحكومة الانكلـنية فى ذلك الوقت فهو من أجل أنها لم تبادر بالالحاح على الحكومة المصرية بالانسحاب من السودان » ، فأقول :

انه لو تركت الحكومة المصرية وحسدها فى ذلك الوقت لمعالجة هذا الموقف دون تدخل الحكومة البريطانية لما فقد السودان قط ولما كانت هناك حاجة إلى اعادة فتحه .

واني لآمل أن تجـــدوا متسما لنشر هـذه الرسالة في جريدتكم الغراء

واقبلوا شكرى سلفا .

الامضاء

عمر طوسون

(7)

صورة مناقشة أثيرت في مجلس العموم البريط الى بصدد وادى النيل . وسيرى فيها القارىء الاعتراف من الانكليز المسئولين بحقوق مصر في السودان وادعاءهم في الوقت نفسه بأر الارض الواقعة حول منابع النيل أي مديرية خط الاستواء في الزمن الماضي معتبرة أرضا بريطانية ابتداء من عام ١٨٩٥ م أي حتى قبل اعادة فتح السودان . واليك ترجمها :

### مناقشة دارت فى مجلس العمـــوم بتاريخ ۲۸ مارس سنة ۱۸۹۰ م

بعد ان قال سير ا . اشميد بارتلت E. Ashmead Bartlett قصد ان يلفت الانظرار الى تعسفات دولة عظيمة من الدول المجاورة ( فى الفريقية ) استطرد فى الكلام فقال : « اما فيما يتعلق بمجرى النيل فان مسألة سلامة مجرى أعاليه تعتبر بلا نراع أهم مسألة من بين جميع المسائل الخارجية التى ستكون موضع تنافس من وجهدتى السياسة والسيادة والتى لا بد من اثارتها على ما يرجح فى السنوات القريبة المقبلة . ان الصراع قائم الآن بين فرنسا وانكلترا بشأن السيادة فى افريقيدة فقد أسس ترمى مطامعها الى مد نفوذها من الغرب الى الشرق أى من « السنفال » الواقمة على المحيط الاطلانطيقى ثم على خط مستقيم الى وسط افريقية عن الواقمة على المحيط الاطلانطيقى ثم على خط مستقيم الى وسط افريقية عن

طريق السودان الى البحر الاحمر حيث لها الآن مرفأ فى « اوبوك » . ومتى أسست هذه المملكة الافريقية يضحى كافة شمال افريقيية مضطرا الى أن يكون ممتلكة فرنسية ومن ضمن ذلك مصر . أما فيما يتعلق بالبحر الابيض المتوسط فانه تقريبا على وشك أن يصير بحيرة فرنسية . . . . . .

وأراد سير اشميد بارتلت ان يبين الأهمية البالغة التي تنشأ من السماح لفرنسا بأن تضع يدها على أى قسم من أقسام مجرى النيل فقال:

كل دولة من الدول العظمى تستولى بأى شكل كان على جزء من أعالى النيل تصبح مصر عمليا تحت رحمها . فالنيك هو مصر ومصر هى النيل . وكل دولة تكون لها اليد فى مراقبة مياه النيل تكون مصر فى قبضها وتحت تصرفها ويكون فى استطاعها أن تفرض على شعب مصر الشروط التي تروق لها وتعجها أو تفرض تلك الشروط على الحكومة البريطانية التي تراق سياسة مصر وتتحمل مسئوليها .

ومن بضع سنوات مضت قسال له السير صمويل بيكر وهو ذلك المرجع العظيم الذي يعتمد عليه في المسائل المصرية السودانية: « ان كل دولة أوربيسة تقبض على أعالى النيسل تمسى مصر في قبضها » . وقال منه سنة ضابط من الضباط الأكفاء أصحاب الجسدارة التي تستوجب مزيد الالتفات: « أنى لو كنت المهدى لألزمت مصر بدفع ثمن كل لتر ماء تأخذه من النيل » .

وفى أوائل هــــــذا العام قال السير كولن اسكوت مونكريف Colin وقد كان يتكام في هذا الموضوع: « أما فيما يتعلق

ومن الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار ان القابض على أعالى النيل اذا كان متمدنا يقبض على زمام مصر ويصيرها تحت حكمه . . . . . فتى امتلكت أمة متمدنة أعالى النيل فانها تقيم سدا على مخرج فكتوريا نيازا لتوزيع ومراقبة مياه هذا البحرر الخضم كا تراقب مانشستر ثيرلمير نيازا لتوزيع ومراقبة مياه هذا البحر الخضم كا تراقب مانشستر ثيرلمير تصريف مياه النيل في قبضة هذه الأمة فاذا أوقع مصر المسكينة سوء حظها في حرب معها بشأن مياه النيل العليا يكون في استطاعها اغراقها أو قطع الماء عنها حسبما تشاء وتريد . فالنيل ابتداء من فكتوريا نيانرا لغاية البحر الايض المتوسط بجب ان يكون تحت سيطرتنا » .

« والخطر علينا كل الخطر اذا ظلت حكومتنا ساكتة لا تحررك ساكنا الى ان تجد نفسها أمام أمر واقع فى شكل احتلال أجنى لأعالى النيل فمندما برى دولة أخررى قابضة على أعنة مصر باحتلاله أعالى النيل نضطر الى أن نترك الأعمال العظيمة التى أقمناها فيها أو نباشر القيام بأشق الاشغال وأصعبها الا وهرو طرد دولة عظمى من تلك النواحى بأشق الاشغال وأصعبها الا وهرو طرد دولة عظمى من تلك النواحى القاصية فى افريقية . ان انجلترا قابضة الآن على مصبات النيال كما هى قابضة على منابعه ونحن نحتل مصر لغاية وادى حلفا . والذى يلزم عماله والحالة هذه هو ان تقوم حكومة جلالة الملكة بعمل سريع الغرض منه احتلال جميع هذا القسم من عجرى النيل احتلالا فعليا أيضا . وهذا القسم احتلال جميع هذا القسم من عجرى النيل احتلالا فعليا أيضا . وهذا القسم

غير واقع فى أرض مصرية أو تحت مراقبة مصر . ومن الآت الى ان يتم هذا العمل لا تضمن انكلترا أن لا تسبقها فرنسا الى هناك .

وذكر بعد ذلك تصريحات لوزراء فرنسا مظهرا ان الحكومة الفرنسية تترقب مجيء الوقت الذي ترى فيه نفسها بتنقيص أو تحويل مجرى الماء ، اذا أمكن ذلك ، في مركز يخولها الضغط على بريطانيا العظمى ويحملها على ترك مصر ، ونوه ايضا بذكر أكبر ضابط فرنسي في الكنفو الفرنسي وقال إن هذا الضابط صرح بأن الاتفاقية المبرمة بين انكلترا والكنفو تكفل لفرنسا الدخول في وادى النيل . . . . . وأن الدخول الى وادى النيل من جهة المنسوب هو الوسيلة الوحيدة لتسوية المسألة المصرية يوما ما تسوية تنطبق على مصالحنا . ومن السهل ضم أداضي الكونفو الى السودان عن طريق دارفور .

وعندئذ قال: انه لحادث ذو مغدرى . فبينما يهدد الفرنسيون مجرى النيل من جهة الغرب تشتغل بعشة تستحق الالتفات منتدبة من قبل دولة أخرسرى منافسة أيضا لنا على صفة مياه أعالى النيل الشمالية . وفي هدذا توافق ليس للصدف يد فيه . فند سنة أشهر سافرت هذه البعثة الروسية الكثيرة العدد والعدد والنفوذ الى بلاد الحبشة مزودة جددايا ثمينة ومبالغ طائلة لتوزعها على الرؤوس والأهالي . وشرعت دولة أخرى من الدول العظام حليفة لنا تتحرك في اتجاه مجرى أعالى النيل . ومن حسن حظنا ان يكون الإيطاليون في السودان الشرقي » .

وقال الماجور دارون : « لقد كان يخامرنى دأمًا أبدا كثير من الشك فيما يتعلق بالخصطة التي يجب ان تنشى عليها سياستنا في مصر . وانني

لا أقصد ان أناقش فيها الآن ولكن حيث أننا أصحاب النفروذ فيجب ان نأخذ على عاتقنا كل مسئولية تتعلق بالزحف في اتجاه الخرطوم لكى نحول دون توطن أية دولة أخرى أوربية فى مركز تستطيع منه ان تلحق عصر اضرارا فادحة ».

وقال السير ادوارد غـــرای : « ان لدينا مسألة حقـــوق مصر . فموقف انكاترا أمام مصر من ناحية حفظ وصيانة حقوقها موقف أمـــين اؤتمن علم الوحقوقها لم تعترف مها انكلترا فحسب بل اعترفت مها أيضا فرنسا وأيدتها أخيراً . ولقد أوضحت يوما ان مناطق نفوذ تريطانيا ومصر تشمل حسب طلباتنا وطلبـــات هـذا البلد الأخير جميع مجـرى وادى النيل من أوله الى نهايته . وهذا هـو النتيجة المنطقية للحوادث التي وقعت في السنين الخوالي وللحوادث التي علم بها العالم في العامين الأخيرين. تسألونني اذا كان هنالك حقيقة حملة فرنسية قادمة من غـــرب افريقية بقصـد الدخـــول في وادى النيـل واحتلاله لغـانة النيل . وأنا أطلب من أعضاء المجلس ان يكونوا على حــذر فلا يمــيروا تلك الاشاعات التي أذيعت بصدد تحريك الحملات في افريقية آذانا مصفية . ولقد اتصلت بنا اشاعات ابتدعتها الاهواء أو أوجدتها التخيلات بصدد تحرك الحملات في نواح شتى من افريقية في حين انه لا يوجـد لدينا في وزارة الخارجية ما يدعونا أن نصدق بأن حملة فرنسية مزودة بتعلمات تقضى بدخـــولها في وادى النيل أو أن هذه الحملة تقصد ذلك . انى لأذهب الى أبعـــد من ذلك فأقول واسطة الاتفاقيـــات السالفة والمطالب التي يمكن ان تطلبها مصر بناء على مشورتنا في وادي النيل وفوق ذلك نظراً لأن مطالبنا وآراء حكومتنا

في هذه المسألة معروفة لدى الحكومة الفرنسية معرفة تامة وواضحة فأنا لا أستطيع ان أصدق ان هذه الاشاعات تستحق ان يعيرها الانسان أدنى التفات لأن زحف حميلة فرنسية مزودة بتعليمات سرية قادمية رأسا من الناحية الثانية من افريقية الى أرض حقوقنا فيها معروفة من أزمان مديدة يكون عميلا منافيا للعقل والصواب وغير متوقع ويجب على الحكومة الفرنسية ان تعمل علم اليقين انه يعتبر في انكلترا كذلك » .

وعند انهاء المناقشة سأل المستر لابوشير قائلا: « لماذا يجب على فرنسا ان تمتنع عن وضع يدها على أراض ممتدة عدة آلاف الأميال بين البحيرات وحدود مصر الجنوبية ؛ وقال انه لم يخسبرها أحد مطلقا بواسطة أى مستند دبلوماسي بأن انكلترا لها من الحقوق أكثر مما لفرنسا على هذه المنطقة الشاسعة من وادى النيل » .

وقال عندئذ السير رتشارد عمل Richard Temple .

« أن طلب انكارا بمصلحة في وادى النيل بأكمله قائم على أساسين :

أولا \_ اننا الآن ومن زمن قابضون على منابع النيل . وثانيا اننا نحتل مصب هلذا الهر . وهذا الاحتلال لا يمكن ان ينتهى بالضم لكنه ليس مؤقتا وهو معد لان يستمر الى ان تصير مصر قادرة على ان تحكم نفسها بنفسها . وهذا أمر يستلزم طبعا احتللا طويل المدى كثيرا . وانى أرى الأعضاء الحترمين الجالسين أمامي يضحكون الا انى أسألهم : متى يحين الوقت الذي تصبح فيه مصر قادرة على ان تحكم نفسها بنفسها . إنى أخشى ان لا يتيسر لهذا الجيل ان يرى ذلك اليوم . وعلى كل حال

فنحن مستولون على هذه الارض بموجب هذه الاعتبارات ومضطرون ان نسهر ليكون احتلالنا ثابتا مكفولا على انه لا يكون كذلك اذا كانت دولة أجنبية \_ وقد بحتمل ان تكون هذه الدولة مناهضة لنا \_ تحتلل أواسط وادى النيل . ان هذه المسألة معلومة جيدا لدى كل مهندس من مهندسي الرى . وأريد بذلك ان أقول ان الدولة التي تكون لها الرقابة على أواسط وادى النيل بمحتها ان تقطع المياه التي تجرى فيه . ويلزمنا ما دامت مصالح مصر مشمولة برعايتنا ان نسهر على حفظ حقوقها وهي تلك الحقوق الخاصة بوادى النيل بمامه والتي لم تزل متسكة بها . وعلى ذلك يكون طلبنا امتداد منطقة النفوذ البريطاني من طرف النيل الى طرفه الآخر لا يحتمل أي نزاع » .

وبعد ذلك بوقت قال السير غراى ردا على المستر لابوشير « ان طبيعة ومرى المطالب البريطانية في وادى النيس كانت معلومة جيدا لدى الحكومة الفرنسية » . اه

## خلاصة وتذييل بوثائق امتلاك مصر لمديرية خط الاستواء

وخلاصة جميع ما ذكر ان انكاترا كانت تطمع من زمن بعيد في امتلاك مدرية خط الاستواء المصرية الواقعة في ارجائها منابع بهر النيل العظيم الذي عنح مصر الحياة ، تلك المدرية التي كان باحتلال مصر لها قد تم وضع يدها على وادى النيل برمته من منابعه في منطقة بحريرات خط الاستواء الى مصابه في البحر الابيض المتوسط . ولا يستطيع أى انسان ان يكيف طمعها هذا الا بشديد رغبتها في امتلاك مفاتيح الباب الذي تستروح منه مصر طيب الحياة لكي تصيرها مطيعة لأوام ها وخاضعة لارادتها باستمرار .

ويرجع تاريخ مطامع انكلترا هذه الى ما قبل احتلالها لمصر بزمن بعيد . ومما يؤيد ذلك المعلومات التى تلقاها الخديو اسماعيل والتعليمات التى أمد بها هذا الحديو القائمقام شاليه لونج بك الذي عين رئيسا لأركان حرب الجنرال غوردون فى ٢٠ فبرابر سنة ١٨٧٤ م عند تعيين هذا الجنرال مديرا عاما لمديرية خط الاستواء فى السنة عينها .

وهاك ما قاله شاليه لونج في كتابه « حياتي في أربع قارات » ج ، ص My Life in four Continents ، ب

«كان الخديو اسماعيل يذرع قاعـة الاستقبال بخطوات واسعة وهمو مهييج

تهيجا عصبيا عندما دخلت عليه يصحبنى طونينو بك Tonino Bey التشريفاتى النانى ليقـــوم بواجب المحافظة عليه . فسألنى الخــديو : هل رأيت الجنرال غوردون ? فأجبت : نعم رأيته يا مولاى وقضيت معه الهزيم الأكبر من الليل . فقال الخديو : حسن جدا والآن اصغ الى ما أقول :

« لقد وقع الاختيار عليك لتكون رئيس أركان حرب لعدة أسباب أهما حماية مصالح الحكومة واعلم ان القوم في لندن على وشك ان يجهزوا حملة تحت قيادة رجل متستر بالجنسية الامريكية يسمى استانلي Stanley وهو في الظاهر ذاهب ليمد يد المعونة الى الدكتور لفنجستون Livingstone أما في الباطن والحقيقة فلرفع العلم البريطاني على أوغندة . فعليك الآن ان تذهب الى غندوكورو إلا أنه يلزمك ان لا تضيع شيئا من الوقت بل يمم في الحال أوغندة واسبق هناك حملة انكاترا واعقد معاهدة مع ملك تلك البلاد . ومصر لا تنسى لك أبد الدهر هذه العارفة وهذا الجليل ، اذهب وليسر عقبك النجاح ان شاء الله » . اه

وسافر الكولونيل شاليه لونج عملا بهده الأوام الى أوغندة كما أوضحنا ذلك قبلا عند ذكر حوادث عام ١٨٧٤ م وأنجدز مهمته وعقد معاهدة اتخدذت أساسا للتبليغ الرسمى الذى قدرت مصر بمقتضاه ضم جميع الأراضى الواقعة حول محيرات فكتوريا والبرت الكبرى . وسنذكر هذه المعاهدة وما جرى عليها والتبليغ الرسمى فيما بعد .

وجاء بالصفحة رقم ١٧٨ من كتاب « غوردون في افريقية الوسطى » لمؤلفه بربك هيــــــل Gordon in Central Africa, by Birbuck Hill انه لما كان مــــــديرا عاما لمديريات خط في عام ١٨٧٦ م قال غوردون باشا انه لما كان مـــــديرا عاما لمديريات خط

الاستواء أرسل نور افندى محمد وقد ترقى هذا فيما بعد الى رتبة في بك وكان قائدا لجيوش المديرية مع ١٦٠ جنديا ليبتنى محطة عسكرية في أوروندوجانى ولكنه اجابة لطلب متيسا ملك أوغند ذهب وابتناها في روباجا عاصمة ملكه وزاد على ذلك ان قال انه ما دامت هذه هي رغبة الملك متيسا فسيترك ال ١٦٠ جنديا يعسكرون في عاصمته وانه في استطاعته ان يأخذه أسيرا اذا حدثته نفسه باحداث قلاقل . وكانت كتابة غوردون لهذه السطور في ٢ أغسطس من عام ١٨٧٦ م .

وكان غوردون باشا قد عزم على ان يسافر الى « روباجا » قاء ـــدة ملكة متيسا ولكنه عدل عن هذا الرأى إذ قال في الصفحة رقم ١٨١ من الكتاب المذكور بتاريخ ١٨ أغسطس سنة ١٨٧٦ م إنه غير هـــذه الفكرة وأزمع على أن يرسل ٩٠ جنديا الى نور افندى لتعــزز ال ١٦٠ جنديا السابق ارسالهم إلى روباجا وانه بضم هاتين القــوتين إلى بعضها يصير في هذه الجهة قوة كافية . ومن هذا يظهر بكيفية لا يتطرق اليها الشك أن غوردون كان يؤيد تأييدا تاما احتلال جنود مصر لعاصمة أوغندة ويقرر ان ذلك الاحتلال أمسى في حكم الأمر الواقع .

وبادر غوردون باشا بابلاغ الخصد بو اساعيل أنه أجرى احتسلال أوروندوجانى وروباجا عاصمة أوغندة . إلا أنه فى أواخر نفس هسدا العام ( ١٨٧٦ م ) أى عند تركه خدمة الحكومة المصرية نظرا لانهاء أجل عقد خدمته أمر بسحب كافة الحاميات المصرية القيمة فى اونيورو و أوغندة . وعلى ذلك أخليت المحطسات العسكرية الآتية وهى : فويرا ، و كيروتو ، و مازندى ، و مرولى ، و فاكوفيا ، و اوروندوجانى ، و روباجا . وعندما

عين أمين باشا مديرا لمديرية خط الاستواء أعاد احتلال بعض هذه المحطات ولكن لما عين غوردون باشا حكمدارا عاما للسودات أمر باخلائها ثانية وفمللاتم هذا الأمر ولما زايل مركزه وعين بدلا منه رؤوف باشا حكمدارا عاما للسودات رجع أمين باشا مرة أخرى واحتلها ولم يتركها إلا لل شبت نار ثورة المهدية وذلك عندما أراد ان يلم شعثه ويحصر قوته المسلحة في محطات معينة .

وكان الحديو اسماعيل قد تلقى فى خلال هذه المدة رسالة غوردون المنبئة باحتلال قاعدة أوغندة . فبادر بالانمام عليه بالوسام المجيدى الأول . ولم يصل خبر هذا الانمام الى غوردون باشا إلا عند إزماعه على الرحيل وبعد أن أصدر أمر اخلاء تلك الحطة .

وقال فى الصفحة رقم ١٩٦ من المؤلف الآنف الذكر إنه ارتبك فى أمره وصار لا يدرى كيف يفعل . وهذا أمر يفهم بالبداهة .

ومن العجب العجاب ان يرى الانسان انه بعد ان احتل قاعدة أوغندة وكل هذه المحطات الأخرى يرجع فيخليها بعد برهـــة قصيرة للغاية لا سيا ان هـذا الاحتلال تم بمحض موافقته ولم يكن هنالك أى داع حربى يضطره الى الاقـدام على الاخلاء لأن قوته العسكرية كانت باعترافه هو نفسه قد زادت عند نهاية خدمته.

ويقول بالصفحة رقم ١٩٦ من المـؤلف السابق ذكره انه التزم ان يسحب جنوده من بلد متيسا بدون ان يذكر السبب في ذلك .

ومن رأيي ان السبب يرجع حمّا الى ان انكلترا كانت مستمرة في

معارضة توسع مصر فى انجاه الجنسوب مع انه لم يكن لها فى ذلك الوقت أصلا أية مصلحة فى تلك النواحى ولكنها كانت تنظر للمستقبل القسادم . وأستخلص هذا الرأى من شهادة رجل لا يمكن ان تعزى اليه أية محاباة لجانب مصر .

وهذا الشاهد هو فلكن أحد المبشرين الانكليز الذين أقاموا في أوغندة وكان يكتب تقريبا في ذلك العهد أي عام ١٨٧٩ م .

ُ وهـــاك ما قاله في مؤلفه « أوغنـــدة والسودان المصرى » ج ١ ص ٣٢٤: –

« ومما يؤسف له انه لم يضع أحد حدا لتعسف واستبداد كباريجا ملك الاونيـــورو على انه قد كان فى حيز الاستطاعة الحيلولة دون هذه التعسفات وهـــذا الاستبداد قبل ذلك نرمن اذا لم تـكن بدت معارضات شديدة فى انكاترا من جانب أولئك الذين يرون بعين الحسد والغيرة توسع مصر فى ممتلكاتها صوب الجنوب ».

وأرى ان فى هذا القول ايضاحا وتبيانا لكل ما التبس علينا فى هذا الاثمر وانه لابد ان يكون قد ورد لغوردون باشا بمسد احتلاله لتلك المناطق أمر بالتحذير من عواقب ما أقدم على عمله فبادر إلى اخلاء المحطات التى كان قد احتلها .

أما فيما يتعلق بادارتنا لأعمال السودان فأية سيئة لم يعرزوها اليها ؟ وأى نقصد لم يوجهوه اليها ؟ وأى لسان لم يسلقوها به ؟ انى أربأ بنفسي عن ان أقول انها كانت بلغت ذروة الكمال لكنها لم تكن بالتحقيق رديئة

أيضا للدرجـــة التي صورتها بها بعض الدوائر التي لها مصلحة في ان نظهرها بهذا المظهر . ومما لا مراء فيه انه لم تقع في أراضي ممتلكاتنا أعمال قسوة ان لم أقل أعمال وحشية كالتي حدثت في أراضي افريقية الخاضعة لنفوذ بعض الدول الأوربية .

ولا ينبغى ان يغيب عن أنظارنا أيضا ان أغلية الموظفين الذين كاوا يرسلون الى السودان هم من الطائفة الغضوب عليها أو من الذين وقع عليهم عقدوبات يجب عليهم استيفاؤها هناك . واذا أضفنا الى ذلك المسافات الشاسعة التى يتحتم قطعها ووسائل النقل القليلة التى كانت فى ذلك العهد والتى من شأبها ان تجعل من الصعوبة بمكان الجاد مراقبة جدية على تلك الارجاء القاصية البعيادة ، نولتنا حقا الدهشة لعدم حدوث مساوىء أكثر مما حدث . ومع هذا فكل ذلك كان يتحسن على مرور الأيام وكانت تقل المفاسد تدريجا وفى البهاية تتلاشى . ولكى أبرهن من جهة أخرى على أن ادارتنا لم تبلغ هذه المنزلة من الانحطاط وانها كانت بالحرى أفيد للاقطار التى احتلاناها فليس أمامى أخير من أن أذكر شهادة شخصيتين لا يمكن ان يعزى اليها التحيز أو المحاباة بأى وجه من الوجوه وهما الدكتور جونكر يعزى اليها التحيز أو المحاباة بأى وجه من الوجوه وهما الدكتور جونكر الذى قضى سنين عديدة فى أواسط افريقية والمحترم فلكن الذى أقام أيضا سنين طويلة فى أوغندة . والى القارىء ما رواه لنا الاول والثانى :

قال الدكتور جونكر في مؤلفه « رحلة في افريقية » ج ١ ص ٥٠٠ :

« يرجع الفضل الى المسلمين ، وهم الذين تعزى اليهم المطاعن والمثالب ، فى الزام الزوج بضرورة المعيشة فى هـدوء وسلام مع القبائل المجـاورة لهم والاقامة على قدر الامكان فى دورهم وصرفهم إلى زراعة حقولهم . وهذا العمل

ينبغى ان نقدره حق قدره بدون ان نبخسه شيئا . ومما يشرف الحكومة المصرية وضع بلد الزنوج تحت سيطرتها وهذا الأمر مكنها ان تفتح بابا لانتشار المدنية فى مستقبل الأيام .

« ومها بلغ من ثقل النير الاجنبي فهو في الواقع ونفس الأمر أفضل للزوج من حكم نفس المستبدين منهم إذ ان حكم هؤلاء مصدر حروب لا نهاية لها يفني في خلالها بعضهم بعضا » . اه

وقال المحترم فلكن في مؤلفه « أوغندة والسودان المصرى » ج ١ ص ٣٢٤ :

« ويمكننى ان أقول وانا مطمئن الخياطر هادىء البال عن الاقطار الواقعة تحت الأحكام المصرية حيث يتولى السلطة أمين باشا الميدر الحالى لمديريات خط الاستواء، ان أهاليها يعيشون في حالة أحسن من التي كانوا يعيشون فيها تحت رعاية ملوكهم الهمج المستبدين » . اه

وتكفى شهادة هدن الشاهدين حسما أرى لدحض الهم التى وجهوها الى ادارتنا . فقد كانت النتيجة لاحتسلالنا لتلك الاقطار ان مهدنا الطريق واعددناها كما قال الدكتور جونكر لانتشار المدنية في الزمن القادم وألقينا على عاتقنا مهمسة تمهيد طريق المدنية في ربوع أولئك القبائل المسبررة غلاظ الأكباد وكسر صلابهم فعسرضنا أنفسنا لسهامهم المسمة والوقوع في مكامهم وقاسينا واحتملنا هدذه الاخطار والآلام التي يلاقها المهدون الأولون لسبل المدنية . فهل كنا نعمل ذلك لأجل ان يأتي غيرنا ويحل محلنا ظلما وبكيفية غير مشروعة ؟ 1

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

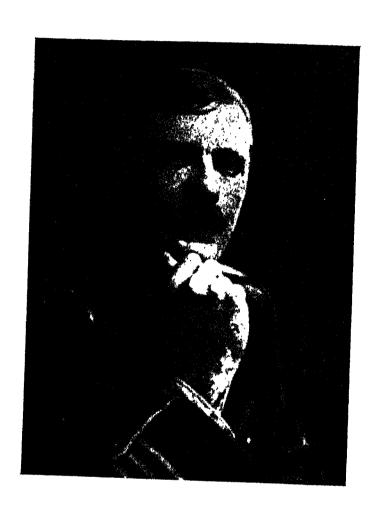

الميج ر ستيج اند



وهنـا أكرر ما ذكره الميچر ستيجاند ( Stigand ) الذى حكم تلك النواحى فى العهـد الجـديد فى مؤلفه « خط الاستواء Equatoria » ص ٩٩ بصدد حكم هؤلاء الزنوج فى المدتين السالفة واللاحقة ، حيث قال :

«كانت الأهالي في عهد الحكومة المصرية القديمة كما يسنتج من التدايير التي اتخصدت في ذلك العهد أكثر عددا وأحسن نظاما وترتيبا ولكنهم كانوا أشد جنوحا للعداوة منهم في العهدد الحاضر. أما الآن فقد أصبح الدفاع عن نقطة من النقط ضد السكان المقيمسين تحت ادارتنا لا يستدرم تعبا ولا نصبا حتى انه ليصعب ان يتصور الانسان حالة كهذه ». اه

وخلاصة هذا الموقف أن الأمر الوحيد الذي يمتاز علينا إدادته وبجعلها ينحصر في قوته وضعفنا . وهذه القوة قد خولته ان يملى علينا إدادته وبجعلها بمثابة شريعة يجب العمل بمقتضاها ، غير ان هذا لا ينبغى ان يحول دون ثبات المصريين وتمسكم بحقوقهم فيفرطوا في شيء منها حتى ولو اغتصب منهم اغتصابا . فلو سلك أحسد منهم مسلكا مناقضا لذلك وفرط في تلك الحقوق فانه بذلك يكون قد لوث سمعته وارتكب خيانة وطنه واستحق اللعنة من الاجيال الآتية .

وهنا نورد للقارىء الكلام الخاص بالمعاهدة التى عقد دها القائمقام شاليه لونج بك مع متيسا ملك أوغند وما جرى عليها ثم ما انبى على تلك المعدة وعلى فتح مديرية خط الاستواء من اعتراف الدول بملكية مصر لهذه الارجاء بواسطة التبليغ الرسمى الذى اتخذته حكومة مصر فى عهد نظارة المغفور له شريف باشا.

ولا شك أن القراء كانوا ينتظرون منا ان نورد لهم في هذا المؤلف النص الرسمي للمعاهدة التي عقيدها شاليه لونج مع متيسا ملك أوغندة ، والنبص الرسمي أيضا للتبليبغ الذي أرسلته مصر الى الدول وانبسني عليه اعترافها بضم مديرية خط الاستواء إلى الأملاك المصرية ووضع حماية مصر على مملكتي أوغندة والاونيورو . والقراء لهم كل الحق في تحقيق ما كانوا ينتظرون إذ كان ينبغي ان يكون ذلك في متناول أيدينا . فمن المخجل حقا مع الأسف الشديد الذي يحز في النفوس ويؤلم النعـــرة القومية أن نفاجئهم هنا بأن هذا المطلب دونه عنقاء مغرب . فقـــد لعبت هـذه الوثائق الرسمية العظيمة الشأن أيدى المنتصبين حتى لا يبقى لدينا مستند رسمي رفعه في وجوههم . ومن العجب العجاب ان تضيع هـذه المستندات في طرفـة عين بين سمع الحكومة المصرية وبصرها وان لا يبقى لها أثر ولا شبه أثر في المراجع الرسمية . فقــــــ بحثنا حتى أعيانا البحث في دار المحفوظات المصرية بالقاهرة ، وفي محفوظات وزارة الخارجية المصرية ، وفي أعداد الوقائع المصرية ، ورجعنا بمــــد التعب والنصب بخفى حنين ، فلم نجـد سبيلا أمامنـا بعد هــذا الاخفاق الأليم إلا الرجوع الى ما دون عنها في الكتب الافرنجية . وها نحن نترجم ما جاء فيها عنهما :

(1)

## المعاهيلة

قال الكولونيل شاليه لونج في كتابه « مصر ومديرياتها المفقودة L'Egypte et ses Provinces Perdues

« لقد توصلت إلى اصابة الهـدف السياسي الذي ترمي اليـه مهمتي ونجحت في ذلك إلى وراء ما كنت أبتغي ، وقدمت للحكومة بتـاريخ ١٦ ديسمبر سنة ١٨٧٤ م تقريرا ذكرت فيه ابرام معاهـدة مع الملك متبسا قرر فيها هذا الملك وضع مملكته تحت حماية مصر . وهـدف المعاهدة التي أبلغت لسمو الخديو واتخذت أساسا لصدور تبليغ رسمي قررت مصر بموجبه ضم جميع الأراضي الواقعة حول بحيرات فكتوريا والبرت نيانزا ، قد اختفت من دار المحفوظات عصر .

« وقد تأكد اللورد سالسبرى من اختفاء هــــذا التقرير خصوصا بعد تقسيم هـذه الاقاليم بين انكلترا والمانيا . وزعم أنه نرع تلك الأراضى من أصحابها المتوحشين لا من مصر .

« والشاهد انه بالرغم من البحث الطويل عن هــــذه المعاهدة لم يوجد لها أى أثر فى الوزارات المختلفة . ويحتمل أنها أعدمت مع جميس المستندات المهمة والتقارير العاميسة التى وضعها زملاً فى الفرنسيون والامريكيون من أركان الحرب والتى تشرح جميع الاعمال التى أنجزت فى مدة خمس عشرة سنة . ويقال ان جميع هذه المستندات أحرقها ضابط بريطانى أنناء نوبة جنونية أصيب بها من أثر الحر » . اه

(T)

# التبليخ الرسمي

وقال أيضا الكولونيـل شاليـه لونج بك Colonel C. Chaillé Long

في كتابه : « أواسط افريقية L'Afrique Centrale » من ص ٣٣٨ الى ٣٣٣ :

« لقد شاءت ارادة البارى ان يكون لجماعة الرواد القليك العدد الذين روينا آنفا أخبار ما قاموا به من الاعمال ، نصيب في كشف منابع النيل . لهذا وانصافا لرئيسي السابق الجولونيل غوردون الذي فارقته تلبية لما اقتضته مصلحة العمل في أقاليم خط الاستواء حيث كانت تستدي شق طريق يربط محيرة فكتوريا بالاوقيانوس الهندي مباشرة ، أدون هنا نص بلاغ رسمي أرسله أخسيرا صاحب السعادة شريف باشا الوزير الألمى وناظر خارجية صاحب السمو الخديو الى قناصل الدول الجنراليسة المثلين لدولهم في الديار المصرية . وهذا البلاغ يؤكد خبر ضم غوردون باشا الأراضي الواقعة حول حوض النيل الاستوائي ، وهو :

« يؤخذ من الأخبار الأخيرة الواردة الى القاهرة ان غوردون باشا دخرل نهائيا فى مقاطعة مرولى الواقه لله على شواطىء نهر سومرست Somerset ( حيث عانى الكولونيل لونج \_ كما هو معلوم \_ هجوما شديدا ثبت أمامه ثبوت الابطال البواسل ) .

« وأنشئت محطة في مازندي عاصمة بلد الاونيورو .

« واضطر كباريجا ملك الاونيور: ، وكان يظهر دواما العداوة والبغضاء لمصر ، الى الفرار .

« واستدعى انفينا Anfina خصمه المنشبع بروح المودة لمصر ليخلفـــه وليكون ممثلا للحكومة الخدوية .

en in the second

« وخضع الأهالي والنزموا جانب الهدوء والسكينة وأرسل غوردون باشا بقيادة نور افندي وهـــو ضابط موثوق بأمانته واخلاصه ، الجنــود اللازمين لاقامة نقطة عسكرية في اورندوجاني ، ونقطة أخـرى على شواطيء محيرة فكتوريا على مسافة قليلة من مساقط ريبون . وورد في الأخبار الاخــيرة اله احتل موقع ماجونجو الواقــع على شواطيء محيرة البرت في المجاه مصب نهر سومرست . وفتــع طريقا تربط ماجونجو بمحطة دوفيليه المجاه مصب نهر سومرست . وفتــع طريقا تربط ماجونجو محطة دوفيليه المراك تقطرها باخرة .

« وبذا تم لمصر ضم جميع الأراضى الواقعة حول محيرتى فكتوريا والسرت نيازا إلى أملاكها . وهاتان البحديرتان الكبيرتان تفتعان مع روافيدها وبهر سومرست ميدانا رحسا للريادة البحرية يقوم الآن غوردون باشا باعداده .

« وأنه لمن حسن طالعنا أن نحيطكم علما بنتيجة ما توصلت اليه هذه الحملة الموفقة التي كلت أعمالها بالنجاح بفضل أولئك أذين قاموا بتدبيرها بفكر ثاقب وبسالة واخلاص باشراف غوردون باشا وذلك بقصد تحقيق رغبات الحديو التي ترمى إلى احياء تلك الاقاليم بنشر المدنية بين ربوعها واعداد أراضها للفلاحة وتنمية متاجرها .

« ومع مرور الزمن لابد من تحقيق هـذه المآرب عماونة ادارة منظمة حازمة وهـذا هـو الأساس الذي لابد منه ولا غنى عنه ابلوغ درجة النجاح. وبهـد وضع هـذا الأساس لا تتخلف الحكومة الخدوية ولا تني عن بذل جميع الوسائل الكافلة للوصول الى الفاية التي تسعى الها

فى 'قرب وقت .

« ويساور غوردون باشا الأمل بأن طرق المواصلات بين مختلف المحطات ستكون فى مدى سنة أو اثنتين آمنة الأمان الكافى بحيث تسمح للتجار والسياح ان يسيروا فى البلد آمنين مطمئنين الاطمئنان التام » . اه

## خاتى\_\_\_ت

نختم هذا الكتاب بحمد الله تعالى على حسن توفيقه لنا باخراجه إلى لفة الضاد حتى يكون في متناول أيدى أبناء مصر والسودان وليعرفوا منه ما قام به آباؤهم وأجدادهم من جهود استولوا بها على وادى النيل من منابعه الى مصابه وهم بذلك إنما استولوا على حقهم الطبيعي ولم يفتانوا على أحد ، فالوادى واديهم وهم أبناؤه فيجب أن يعود الحق الى أصحابه ، وأن يسترد أبناء هذا الوادى ما سلب منهم من بلاد هي لهم عثابة الروح للجسد . فليممل أبناء هذا الجيل ما سلب منهم من بلاد هي لهم عثابة الروح للجسد . فليممل أبناء الأجيال الستعاديها وان لم تشأ الاقدار أن تدنيهم من تمار جهودهم فليكن أبناء الأجيال القادمة أسعد حظا . ولا يضيع حق وراءه مطالب ولا يأس من روح الله والله مع الصارين م

## مراجع الكتاب

(1)

### المراجع العربيـــة

- ١ \_ دار المحفوظات المصرية بالقلمة .
- ٧ ــ مخلفات بعض رجال الجيش المصرى في مصر والسودان لذراريهم .
  - ٣ \_ تاريخ السودان القديم والحديث لنعوم شقير بك .
- ٤ كتاب « السودات بين يـدى غوردون وكتشر » لابراهيم فوزى باشا .
  - ه كتاب حقائق الاخبار عن دول البحار لاسماعيل سرهنك باشا .

( )

## المراجع الافرنجيــــة

1 — LA BARBARIE AFRICAINE ET LES MISSIONS CATHOLIQUES DANS L'AFRIQUE EQUATORIALE, contenant particulièrement les actes des martyrs né gres de l'Ouganda,

> par F. Alexis, Procure Générale, Paris, 1891.

2 — LA TRAITE DES NEGRES ET LA CROISADE AFRICAINE,

par F. Alexis, Procure Générale, Paris, 1891.

- 3 GORDON AND THE SUDAN, by Bernard Allen, Macmillan and Co., Ltd., London, 1931.
- 4 WITH MACDONALD IN UGANDA, by Major Herbert Austin, Edward Arnold, 1903.
- 5 ISMAILIA, by Sir Samuel Baker, Librairie Hachette & Cie, Paris, 1875.
- 6 JOURNAL ET CORRESPONDANCE DU MAJOR BARTTELOT, Commandant l'Arrière-Colonne dans l'Expédition Stanley, à la Recherche et au Secours d'Emin Pacha,

publiés par son frère, Librairie Plon, Paris, 1891.

- 7 GORDON IN CENTRAL AFRICA, by Birkbeck Hill, Thomas De La Rue & Co., London, 1885.
- 8 TRAVAUX GEOGRAPHIQUES SOUS LA DYNAS-TIE DE MOHAMED ALI, par Bonola Bey, Société Khédiviale de Géographie, 1889.

9 — THE OTHER SIDE OF THE EMIN PACHA RELIEF EXPEDITION.

by H. R. Fox Bourne, Chatto & Windus, London, 1891.

10 — DER SUDAN UNTER AGYPTISCHER HERRS-CHAFT,

> von Richard Buchta, F. A. Brockhaus, Leipzig, 1888.

- 11 L'AFRIQUE CENTRALE,
  par le Colonel Chaillé Long, Plon & Cie,
  Paris, 1882.
- 12 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ KHEDIVIALE DE GEOGRAPHIE,

Série I, Caire, 1876-1881.

- 13 L'EGYPTE ET SES PROVINCES PERDUES,

  par le Colonel Chaillé Long,

  Librairie de la Nouvelle Revue,

  Paris, 1892.
- 14 MY LIFE UNDER FOUR CONTINENTS, by Colonel Chaillé Long, Hutchinson & Co, London, 1912.
- 15 TEN YEARS IN EQUATORIA AND THE RETURN WITH EMIN PACHA,
  by Major Casati, Frederick Warne & Co.,
  London, 1891.

- 16 SITUATION INTERNATIONALE DE L'EGYPTE ET DU SOUDAN, (Juridique et Politique), par Jules Cocheris, Librairie Plon, Paris, 1903.
- 17 THE LAND OF THE NILE SPRINGS, by Colonel Sir Henry Colvile, Edward Arnold, London, 1895.
- 18 LA SUCCESSION DE L'EGYPTE DANS LA PRO-VINCE EQUATORIALE, par Henri Dehérain, Revue des Deux-Mondes, T. CXXIII, 1894.
- 19 PROVINCES OF THE EQUATOR,
  Publications of the Egyptian General Staff,
  Cairo, 1877.
- 20 SEVEN YEARS IN THE SOUDAN, by Romolo Gessi Pacha, Sampson Low, Marston & Co., London, 1892
- 21 L'OUGANDA ET ALEXANDRE MACKAY, par A. Glardon, Librairie Grassart, Paris, 1891.
- 22 DIE WAHRHEIT UBER EMIN PACHA, DIE AEGYPTISCHE AEQUATORIALPROVINZ UND DEN SOUDAN,

von Vita Hassan, Berlin, 1893.

- 23 REPORT ON THE EGYPTIAN PROVINCES OF THE SOUDAN, RED SEA AND EQUATOR,
  Intelligence Department, War Office,
  London, 1884.
- 24 EARLY DAYS IN EAST AFRICA, by the late Sir Frederick Jackson, Edward Arnold & Co. London, 1930.
- 25 STORY OF THE REAR COLUMN OF THE EMIN PACHA RELIEF EXPEDITION, by the late James S. Jameson, R. H. Porter, London, 1890.
- 26 TRAVELS IN AFRICA, DURING THE YEARS
  1875 1886
  by Dr. W. Junker, Chapman & Hall,
  London, 1890.
- 27 WASTON PACHA, by Stanley Lane-Pool, John Murray, London, 1919.
- 28 THE RISE OF OUR EAST AFRICAN EMPIRE, by Captain F. D. Lugard, William Blackwood and Sons, London, 1893.
- 29 THE STORY OF THE UGANDA PROTECTORATE, by General Lugard, Horace Marshall and Son, London, 1900.

- 30 SOLDIERING AND SURVEYING IN BRITISH EAST AFRICA.
  - by Major J. R. L. Macdonald, R. E. Edward Arnold, London, 1897.
- 31 EMIN PASHA AND THE REBELLION AT THE EQUATOR,
  - by A. J. Mounteney-Jephson, Samspn Low, Marston, Searle and Rivington, London, 1890.
- 32 SIR SAMUEL BAKER, A MEMOIR, by Douglas Murray and Silva White, Macmillan and Company, London, 1895.
- 33 AU SECOURS D'EMIN PACHA, 1889-1890, par le Dr. Peters, Librairie Hachette et Cie, Paris, 1895.
- 34 AU COEUR DE L'AFRIQUE, OUGANDA, un demi-siècle d'apostolat au Centre Africain, 1878-1928, par le R. P. Anthony Philippe, des Pères Blancs, Editions Dillien and Cie, Paris, 1929.
- 35 THE BRITISH MISSION TO UGANDA IN 1893, by Sir Gerard Portal, Edward Arnold, London, 1894.
- 36 L'OUGANDA ET LES AGISSEMENTS DE LA COMPAGNIE ANGLAISE "EAST AFRICA", à la Procure des Missions d'Afrique, Paris, 1892.

- 37 EMIN PASHA IN CENTRAL AFRICA, by Prof, G. Schweinfurth, Prof. F. Ratzel, Dr. R. W. Felkin, and Dr. G. Hartlaub, translated, by Mrs. R. W. Felkin, George Philip and Son, London, 1888.
- 38 EMIN PASHA, HIS LIFE AND WORK, by George Schweitzer Archibald Constable and Co., westminster, 1898.
- 39 A TRAVERS L'AFRIQUE AVEC STANLEY ET EMIN PACHA, Journal de Voyage du Pére Schynse, publié Par Charles Hespers, W. Hinrichsen, Paris, 1890.
- 40 STANLEY AND HIS HEROIC RELIEF OF EMIN PASHA,

by E. P. Scott, Dean and Son, London, 1890.

- 41 THE PARTITION OF AFRICA, by J. Scott Keltie, Edward Stanford, 1893.
- 42 DANS LES TENEBRES DE L'AFRIQUE, par H. M. Stanley, Librairie Hachette and Cie, Paris, 1890.
- 43 EQUATORIA, THE LADO ENCLAVE, by Major C. N. Stigand, Constable and Co., London, 1923.
- 44 SUDAN NOTES AND RECORDS, Vol. X, 1927.

- 45 AFRICAN INCIDENTS,
  by Brevet-Major A. B. Thruston, John Murray,
  London, 1900.
- 46 STANLEY AU SECOURS D'EMIN PACHA, par A. J. wauters, Maison Quantin, Paris, 1890.
- 47 UGANDA AND THE EGYPTIAN SUDAN, by the Rev. Wilson and Felkin, Sampson Low, Marston, Searle, and Rivington, London, 1882.
- 48 MAHDISM AND THE EGYPTIAN SUDAN, by Major F. R. Wingate, Macmillan & Co., London, 1891.





# فهرس صــود السكتـــاب

| قبل ص ٥١     | ول مقابلة من أمين باشا وكازاتى لاستانلي .        |
|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>Y\</b>    | الستر جفس وهو يتلو نداء استانلي في دوفيليم       |
| Y• »         | ترد جنود محطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۸ <b>۹</b> » | شکری افندی قومندان محطة مسوه                     |
| \** »        | محطة مسوه العسكرية                               |
| 177 )        | مستر استانلی                                     |
| Y.0 )        | مقابة استانلي ضباط الحامية المصريين والسودانيين  |
| <b>Y4V</b> » | الڪابـتن لوجــــارد                              |
| <b>ራ</b> ሃ፡፡ | الميچــــر سنيجاند                               |

# فهرس

# موضـــوعات الجـــزء الثالث

| الصفحة    | الموض_وع                                      |
|-----------|-----------------------------------------------|
| ** - **   | حكمدارية أمين باشا                            |
|           | سنة ۱۸۸۷ م :                                  |
| TY - YA   | ١ _ ملحق سنة ١٨٨٧ م _ القسم الثامن من         |
| :         | رحلة اليوزباشي كازاتى في مديرية خط الاستواء . |
| 197 - 47  | حكمدارية أمين باشا                            |
|           | ـــ: ۲ ۱۸۸۸ م :ــ                             |
| 171 - 177 | ١ _ ملحق سنة ١٨٨٨ م _ القسم التاسع من         |
|           | رحلة اليوزباشي كازاتى في مديرية خط الاستواء . |
| 147 - 177 | ٧ _ ملحق سنة ١٨٨٨ م _ حملة استانلي .          |
| 197 - 184 | ٣ _ ملحق سنة ١٨٨٨ م _ حملة المهديين على       |
|           | مديرية خط الاستواء .                          |

|                      | ·                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة               | الموضـــوع                                                                                  |
| Y90 _ \9Y            | حكمدارية أمين باشا                                                                          |
| <b>778 - 780</b>     | سنة ۱۸۸۹ م :-<br>۱ ــ ملحق سنة ۱۸۸۹ م ــ القسم العاشر من                                    |
| 770 _ 770            | رحلة اليوزباشي كازاتى فى مديرية خط الاستواء .<br>٢ ـ ملحق سنة ١٨٨٩ م ـ تكملة حملة استانلى . |
| <b>*</b> ٤٦ <u> </u> | الحوادث التي وقعت<br>في مدير يت خط الاستواء                                                 |
|                      | من سنة ۱۸۹۰ الی ۱۸۹۹ م                                                                      |
| 444 – 45A            | ضياع السودان                                                                                |
| ۳۹۰ <u>-</u> ۳۷۸     | خلاصة وتذييـل بوثائق امتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |
|                      | لمديرية خط الاستواء .                                                                       |
| 44.                  | الخاتمـــة .                                                                                |
| 79A _ 791            | مراجع الكتاب .                                                                              |

فهرس

## أعلام الأشخاص والقبائل والجماعات الواردة بهذا الكتاب

|            | ص ۲۷۸                 | (1)                               |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|
|            | ابراهیم ادریس ج ۲     | الآباء البيض ج ٣ ص ٢٩٨ و ٣٤٦      |
| •          | ابراهيم افندى ترباس   | الآباء الكاثوليك ج ٣ ص ٢٩٩        |
| ~ ~        | ج ۲ ص ۱۷۳ و ج         | آدم ( عليه السلام ) ج ٣ ص ١٠٠     |
|            | ۲۹٤ و ۲۹۲             | آدم ( الط_اهي ) ج ١ ص ١٥٨         |
| خم )       | ابراهیم افندی ( المتر | و ۱۲۶ و ۱۷۰                       |
| ٣          | ۱۵۸ و ۱۲۶ و ۱۲۱       | البكباشي آدم افنـــدى عـامر ج ١   |
| YA'        | ابراهيم بك            | ص ۱۳۲                             |
| 144        | ص ۱۱۷                 | سیر ۱. اشمید بارتلت ج ۳ ص ۳۷۱     |
| <b>*1-</b> | الصاغ ابراهم          | الرئيس أبرامــــو ( رئيس مبورو )  |
| 110        | 177 g 1.71            | ج ۲ ص ۸۱                          |
|            |                       | الأبرامـــو ( قبيلة ) ج ٢ ص ٥٥    |
| :          |                       | و ۹۳ و ۹۶ و ۹۲ و ۱۱۷ و ۱۲۰        |
|            | :                     | ابراهیم باشا (والی مصر ) ج ۱ ص ۹۰ |
|            |                       | الیوزباشی ابراهمیم افتلدی آدم ج ۲ |

ابراهیم افندی حمر ( قائد لاتوکا ) او ۲۰۰ ـ ۲۰۷ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۰ ج ۲ ص ۲۸ و ۱۵۱ و ۱۷۶ و ۲۳۱ و ۲۳۱ و ۲۳۸ و ۲۲۶ أنو بكر (من حاشية متيسا) ابراهیم افندی طاهـــر (الکاتب) ج ۱ ص ۱۶۱ و ۱۵۷ و ۱۲۳ و ۱۹۷ و ۱۹۹ و ج ۲ ص ۳۸۶ ابراهیم افندی غطــاس ( من قواد | أبو حامد ( من مشایخ الدناقلة ) ج ۱ أبو الحمساية ( من الحكام بالسودان ) ص ۱۳۰ و ۳۲۸ و ۳۳۴ و ۳۳۰ و آبو السعود العقاد بك ج ۱ ص ۳۶ و ۲۳۷ و ۲۹۷ و ۲۹۹ و ج ۴ ص و ۳۵ و ۳۹ و ۴۳ و ۴۰ ـ ۵ و ۱۷ ـ ۶۹ و ۵۲ و ۵۹ و ۵۹ و ۲۷ ـ ۷۱

ابراهم افندی خلیفة (المهندس) و ۲۵۷ و ۳۰۰ ج ۱ ص ۲۲٤ ج ۳ ص ۲۳۲ و ۲۶۳ الخطـــرية ) ج ۲ ص ۵۰ و ۳۹۵ ص ۲۱۰ و ۲۲۷ ابراهیم افندی فیوزی ( باشا ) ج ۱ اج ۲ ص ۱۳ . ۱۰۳ و ۱۸۸ و ۱۹۰ و ۱۹۱ ابراهیم افندی محمسد جورجورو و ۷۶ و ۹۱ ـ ۹۲ و ۱۰۱ و ۱۰۳ ـ ( مأمور مكراكا ) ج ١ ص ٣٤٦ و ١٠٥ و ١١٨ و ١٢٢ و ١٣٦ و ١٣٥ ج ۲ ص ۱۰۷ ـ ۱۱۰ و ۱۲۷ و ۱۲۹ ـ ۱۳۹ و ۲۰۰ و ج ۳ ص ۱۰۱ و ۱۲۷ ـ ۱٤۹ و ۱۵۲ و ۱۷۳ و ۱۸۳ أبو عموری ( من تجار السودان ) ۔ ۱۸۵ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ ج ۱ ص ۱۳۱

الأجارية (قبيلة) ج ٢ ص ٦٢ و الشيخ احمــــد أنحا ( احمـد افندى ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۹ و ۲۰۹ الافغانی ) ج ۱ ص ۲۰۹ و ۲۱۱ و اچنا کاماتیرا ج ۳ ص ۱۲۹ \_ ۱۲۹ و ۴۶۰ و ۴۶۰ و ۳۶۸ و ۳۰۰ الشیخ احمد ( الزنرباری ) ج ۱ ص احمد بابا ( الکاتب ) ج ۲ ص ۲۱۲ YTY :

الحدو) ج ٣ ص ١٧٤

ص ۱۷۸ و ۱۶۸ و ۱۶۸ و ۲۸۹ و ۲۸۲ الملازم احمـــد افندی ادریس ج ۳ احمـد افنـدی رائف ج ۲ ص ۱۲۰ و ۱۹۳ و ۲۱۲ و ۲۷۲ و ۲۹۲ و ۱۳۱۰

الأتوتية (قبيلة ) ج ٢ ص ٦٢ ١٧٦ و ٢٣٣.

الرئيس أچوك ج ٢ ص ٦ او ٣٩٥ و ج ٢ ص ١٨٤ و ٢٠١

۲۱۶ و ۳۱۵

احمد افندي ابراهيم (الكاتب) احمد افندي البرادج ٣ ص ١١٩ ج ۳ ص ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۲۶۳ و ۲۶۳ احمد افندی الدنقلاوی ( ربان الباخرة 448 9

الیوزباشی احمـد افندی اراهـیم ج ۳ الیوزباشی احمد افندی الدنکاوی ج ۳ ص ۲۹۶

ص ۲۸۲

احمد بك الأطروش ج ١ ص ١٣٩ و ٣٦٣ و ج ٣ ص ٨٩ و ١١١ و ١١٥ و ۱۹۶ و ۲۰۷ ـ ۲۰۹ و ۲۱۱ ـ ۲۱۶ و ۱۱۹ و ۲۹۶ و ۳۶۲ و ۳۶۳ و ۳۶۰ و ۳۶۹ ـ ۳۵۱ البکباشي احمد افندي رفيق ج ۱ ص و ۱۹۶۶ و ۱۹۵۸ و ج ۲ ص ۱۵ و ۱۸ و ۲۶ و ۶۸ و ۱۵

احمد افندی زنیل ( الکاتب ) ج ۳ احمد عوض ( العانی ) ج ۳ ص ۳۰ احمد افندی محمد ( قائد فوبرا ) ج ۱ احمد افندی محمود ( سکرتیر أمین الملازم الثاني احمد افندي سلمان ج ٢ ا باشا ) ج ٢ ص ١٥١ و ٢٠٣ و ٢٠٣ و ۲۰۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲۸ و ۲۳۶ احمصد عدابی باشا ج ۱ ص ۱۰۹ و ۲۶۸ و ۲۵۲ و ۲۸۲ و ۲۸۱ (هامش) و ج ۲ ص ۱٤٩ و ٣٤٩ | و ٢٨٣ و ٢٨٥ و ٣٠٥ و ٣٠٨ و ٣٠٨ الشيخ ( أو السيد ) احمد العقاد ج ١ | و ٣١٩ و ٣٢١ و ٣٣٠ و ٣٣٠ ص ۳۵ و ۶۶ و ۲۹ و ۷۱ و ۱۳۹ و او ج ۳ ص ۲۰ و ۸۱ و ۸۸ و ۸۵ و ۹۰ و ۱۱۱ و ۱۳۹ و ۲۲۸ ۲۷۹ و ج ۳ ص ۲۱ و ۳۱۳ و ۳۳۱ ادریس ابتر الدنقسلاوی ( وکیـل ایی السعود ) ج ۱ ص ۷۱ و ۷۲ و ۳۳۰ اليوزباشي احمد افندي على الأسيوطي ادريس الدنقـــلاوي ( النــوتي ) ج ٣

ص ۱۰۷ الملازم احمــد افندی سلطان ج ۳ ص ۲۲۶ و ۲۳۹ ص ۲۸۲ ص ۱۰۳ و ۲۲۷ و ۲۲۹ البكباشي احمد افندي على ج ٢ ص الأب اخت ج ٣ ص ٣٤٦ 444 -ج ۲ ص ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۷۹ و ۳۰۹ ص ۷۸ و ج ۳ ص ۱۲۲ و ۱۹۰ سیر ادوارد غیرای ج ۳ ص ۳۷۰ و احمد بك على جلاب ج ٣ ص ١٠٠ ١٧٧

و ۱۱۳ و ۱۱۸ و ۱۱۸ و ۱۲۶ و ۱۲۹ الأردرو ( قبيلة ) ج ١ ص ٢٧٥ او ١٤٠ و ١٤٠ و ١٥٩ و ١٥٦ ارنست لینان دی بلفون ج ۱ ص و ۱۵۸ و ۱۹۲ و ۱۹۲ ( هـامش ) ١٥١ و ١٩٢ ـ ١٩٥ و ٢٢١ و ٢٢٤ و ١٦٥ ـ ١٦٨ و ١٧٠ ـ ١٨١ و ـ ۲۲۹ و ۲۳۱ ـ ۲۶۲ و ۲۰۳ و ۳۱۳ ( هـامش ) و ۱۸۳ ـ ۱۸۷ و ۱۹۶ و ۱۹۰ و ۱۹۷ ـ ۲۲۰ و ۲۲۸ الشيخ أزنجا ج ۲ ص ٤٣ و ١١٠ و | – ٢٣٤ و ٢٣٨ و ٢٣٨ و ٢٣٨ و ٢٤٢ و ۱۲۳ و ۱۲۰ - ۱۲۳ و ۱۲۰ و ۱۲۰ استانلي ( الرحالة ) ج ١ ص ٦ و ٨ ( هامش ) و٢٦٦ و ٢٦٨ و ٢٧٨ \_ ٢٩٤ و به و ۱۱۲ و ۱۹۲ و ۲۳۵ و ۲۳۵ و ۲۹۰ و ۳۰۰ ـ ۳۰۰ و ۳۰۰ و ۳۰۰ ۲۵۸ و ۲۸۵ و ۳۲۶ و ۳۷۱ و ۳۲۲ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۲۶ و ۳۲۹ و ۳۲۹ ص ۲۲ و ۲۶ و ۲۲ و ۱۰۲ و ۱۶۲ و الجنرال استوارت باشا ج ۲ ص ۳۷ و ۱۶۶ (هامش) و ۲۰۱ و ۲۸۶ و ۲۸۷ ج ۳ ص ۱۰۲ و ۳۲۳ و ۳۲۸ و ۳۲۸ ٣٨ و ٤٢ ــ ٥٩ و ٦١ ــ ٧٧ و ٧٠ الفريق استون باشا ج ١ ص ١٤٧ و \_ ۷۷ و ۷۶ و ۸۳ و ۸۰ ـ ۸۹ و ۹۳ و ۳۷۳ و ج ۲ ص ۲۹ و ۸۰ \_ ۵۰ و ۹۸ (هامش) و ۱۰۲ و ۱۱۲ اللفتنانت استیرز ج ۳ ص ۵۰ و ۱۷۱

مستر ادونوفان ج ۳ ص ۳۰۰ و ۲۳۲ و ۲۲۵ ۱۲۷ و ۱۲۳ و ۱۶۸ و ۱۹۷ ٣٨١ و ٤٠٧ و ٤١٩ و ٢٦١ و ج ٢ الدكتور استلمان ج ٣ ص ٣٤٦ و ۳۲۸ و ۳۷۸ و ج ۳ ص ۱۰ و استوارت الثانی ج ۳ ص ۱۰۲

الجندی اسماعیل داشا ج ۱ ص ۲۰۷ و ۱۵۷ و ۱۸۱ و ۴۳۸ و ج ۳ ص اسماعیل باشا (المفتش) ج ۱ ص ۱۰۶ سیر افلن بارنج (انظر لورد کرومر) الملازم الثاني اسماعيل افندي حسين سير ١. مالت ج ٣ ص ٣٦٤ و ٣٦٨ اسماعیل افندی خطاب ( رئیس کتبه الرئیس أمبوجے ا أو أمبوجو ج ٣ الملك امييتها ج ٢ ص ١٢٠٠ اسماعیــــل افنـدی خطاب (قائد أمسیجی (الترجمان) ج ۲ ص ۲۹۸ و ۲۹۹ و ۲۶۳ و ۳۶۰ و ۲۹۱ و ۳۵۷

و ۱۷۲ و ۲۱۱ و ۲۲۱ و ۲۵۹ و ۲۸۲ الحسابات ) ج ۲ ص ۱۹۳ القائمقام اسكندر بك ج ٣ ص ١٠٤ و ٢٠٩ و ٢١٤ ۱۰۳ و ۱۰۸ و ۱۱۲ و ۱۹۳ ( هامش ) القبطي ) ج ۳ ص ۱۰۳ ۲۷۸ و ۳۸۰ و ۳۸۱ اسماعیل أیوب باشا ج ۱ ص ۱۰۳ و أقزام أکا ج ۲ ص ۲۹ ۱۰۸ و ۱۱۳ و ۱۱۹ و ۱۲۰ و ۱۲۰ الأكاويون ( قبيلة ) ج ۲ ص ۱۸۲ و ۱۶۳ و ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۳۲۴ و ۳۳۱ الألياب ( قبيلة ) ج ۲ ص ۲۹۸ ج ۲ ص ۲۸۰ و ج ۳ ص ۷۳ و ۲۸۲ | - ۳۷۰ المدرية ) ج ٢ ص ١٠٧ و ١١٤ و ص ١٢٦ و ٣١٧ و ٣١٧ و ۱۱۵ و ۱۲۵ الرجاف ) ج ۱ ص ٤٢٦ اسماعیـــل افندی خلیفة ( رئیس او ج ۳ ص ۱۸

الحاجة أم عُمَان لطيف ج ٣ ص ٢٤٢ ـ ـ ١٩٣ و ١٩٥ و ١٩٦ و ٢٠٠ ـ ٢٠٠ الأُميروس ( قبيلة ) ج ٢ ص ١٠٥ ٪ و ٢٠٦ ـ ٢١٩ و ٢٢١ و ٣٣٤ ـ ٢٣٤ أمــــين باشا ( الدكتور شنيتزر ) ٢٣٦ ـ ٢٤١ و ٢٤٣ ـ ٢٦١ و ٢٦٣ ج ۱ ص ۲ و ۹ و ۱۹ و ۲۱۹ و ۱۳۷ و ۲۸۱ ـ ۲۹۸ و ۲۹۸ ـ ۲۹۰ ۲۰۰ و ۲۰۹ ـ ۲۱۸ و ۲۲۹ و ۲۳۰ و ۱۹۶ ـ ۲۲۱ و ۲۲۸ ـ ۲۳۱ و ۲۳۸ ٥٣٧ \_ ٢٣٩ و ١٤٨ و ٢٧٣ \_ ١٨٤ \_ ١٤٨ و ١٤٥ \_ ١٥٠ و ٢٥٠ \_ ١٧٧ و ۱۸۲ و ۱۸۹ ـ ۱۹۲ و ۱۹۷ و ۲۰۰ و ۲۷۱ ـ ۲۸۵ و ج ۳ ص ۳ ـ ۱۱ ، و ۲۰۶ و ۲۰۸ و ۲۱۰ و ۲۱۲ و ۲۲۲ و ۱۳ – ۲۸ و ۳۰ و ۳۲ – ۳۵ و ۳۸. ٣٢٤ و ٢٦٦ ـ ٢٦٨ و ٣٤٤ ـ ٤٣٧ و ٣٩ و ٤١ ـ ٤٨ و ٥٠ ـ ١٧ و ٧٠. و ج ۲ ص ۳ و ۶ و ۱۳ و ۱۹ و ۱۷ و ۸۰ ـ ۹۸ و ۱۰۰ ـ ۱۱۹ و ٢٢ و ٢٤ و ٢٦ ـ ٢٨ و ٣٠ و ٣٢ / ١٢١ و ١٢٤ و ١٢٥ و ١٣٩ -- ١٤٧: و ۲۳ و ۶۰ و ۶۱ ـ ۵۳ و ۳۰ و ۲۰ و ۱۵۰ ـ ۱۵۰ و ۱۵۷ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۲۲ و ۷۲ و ۷۲ و ۲۸ ـ ۸۰ و ۸۳ و ۱۲۲ و ۱۲۲ (هامش) و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۸۵ و ۸۸ و ۹۱ و ۹۶ و ۹۷ – ۱۱۱ (هامش) و ۱۲۶ – ۱۷۱ و ۱۷۳ – ۱۷۲ و ۱۱۳ ــ ۱۱۵ و ۱۱۷ و ۱۲۱ ـ ۱۳۲ و ۱۷۸ ــ ۱۸۲ و ۱۸۲ (هامش) و ۱۸۳ و ۱۶۲ ـ ۱۵۵ و ۱۵۷ ـ ۱۲۶ و ۱۳۶ ـ ۱۸۹ و ۱۹۶ و ۱۹۰ و ۱۹۷ ـ ۲۱۹ (هامش) و ۱۲۵ – ۱۷۲ و ۱۷۶ – ۱۷۱ و ۲۲۲ و ۲۲۶ و ۲۲۸ و ۲۲۸ – ۲۳۲ و ۱۷۸ ـ ۱۸۰ و ۱۸۳ ـ ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۲۶ و ۱۲۶ و ۱۲۶ و ۱۶۶

( **U** ) و ۱۱۸ و ج ۲ ص ۹ و ۱۱ و ۲۳۱ أونيـورو ) ج ۲ ص ۹۴۹ و ۳۵۱ و و ۳۱۲ ـ ۳۱۶ و ج ۳ ص ۳ و ۳۰ باجــوینـدیه ( مـن رؤساء زنوج تنجازی ) ج ۲ ص ۱۵۰

\_ . ۲۷ و ۲۲۲ \_ ۲۲۷ و ۲۷۳ الأومريون ( قبيلة ) ج ١ ص ٩١ \_ ۲۷۷ و ۲۷۹ ـ ۲۸۱ و ۲۸۶ ـ ۲۹۰ الماجـــور أون ج ٣ ص ٣٢٦ و و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۲۹۲ و ۳۰۰ ۲۲۷ و ۳۳۰ و ۳۳۱ \_ ۳۰۲ و ۳۰۶ و ۳۲۷ و ۳۲۷ مستر أونيل ج ۱ ص ٤٠٧ \_ ۱۸۲ و ۳۶۲ ـ ۳۶۲ و ۲۸۱ و ۳۸۶ ایرل ایدیسلی ج ۳ ص ۱۸۶ و ۱۸۶ الأميرال أنسون ج ١ ص ١١٨ أيوب افندي اسكندر (الكاتب) مستر أنسون ( ابن الأمـــيرال | ج ٣ ص ٢٢٣ ـ ٢٧٥ و ٢٦١ و ٢٩٤ أنسون ) ج ۱ ص ۱۱۸ و ۱۳۱ الشيخ أنفينا ج ١ ص ٢٢٥ و ٢٢٦ الصاغقول أغاسي باباتوكا افنسدي ج ١ و ۲۵۶ و ۲۵۰ و ۲۸۶ و ۲۹۰ ص ۲۲۱ و ۱۷۲ و ۱۷۲ و ۲۰۶ و ۳۷۲ و ۲۷۶ و ۱۱۶ و ۱۷۶ بابادونجـــو ( رئيس وزراء ملك و ۲۸۹ ـ ۲۹۰ و ۳۰۰ و ۳۰۰ و ۳۰۷ ج ۳ ص ۲۰۰ و ۸۸۳ أوجست لينــان دى بلفون ج ١ ص الشيخ بارافيــو ج ١ ص ٢١٠ و ٢٢١ ١١٨ و ١٣٤ و ١٣٨ و ١٥١ (هامش) الماجـــور پارتلوت ج ٣ ص ١٧١ أوسوجا ج ١ ص ٢٤٠ و ١٨٧ و ١٩٧

و ۲۳ و ۱۳۳ و ۱۷۱ ـ ۱۷۳ و ۱۸۵ و ۲۲۱ و ۲۹۰ و ۳۱۰ و ج ۳ ص الرئيس بافو ج ۲ ص ۱۷۹ و ۱۹۰ و ص ٣٣ ــ ٣٥ و ٣٩ ــ ٤٢ و ٤٤ ـــ بالولا الكسيح أو أبو قــرا ( أخــو و ۷۷ و ۱۵۹ و ۱۸۹ و ۱۹۹ بثریك ( قنصل آنجلترا فی الخرطوم ) و ۳۶۰ ـ ۳۶۲ و ۹۹۰ و ۴۲۷ و ج الجاویش بخیت (من عساکر استانلی) و ۱۲۲ و ۱۶۳ و ۱۵۰ و ۱۵۰ و ۱۲۰ المـــلازم الأول الشيخ بخيت ( أمــين و ۲۹۱ و ۲۹۷ \_ ۳۰۰ و ۲۲۶ و ۴۲۷ أميرالألاي بخيت بك بتراكى ج ١ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۲۷۱ و ج ص ۲۳۱ و ۴۳۲ و ۲۳۹ – ۴٤٥ و ٣ ص ١١ و ٢٣ و ٢٧٠ 💮 ٣٤٧ ــ ٣٥٠ و ٣٩٥ و ج ٢ المارشال بازین ج ۱ ص ۱۸ و ۱۰۸ ص ۵۴ و ۸۲ ـ ۹۲ و ۹۶ و ۹۷ و و ۲۲۱ و ۳۳۱ (هامش) و ۳۶۶ ما ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۶ و ۱۰۰ – ۱۱۰

الدكتور بارك ج ٣ ص ٤٦ و ٥٠ باسيلي افندى بقطر ج ٢ ص ١٦٣ و ۱۸۸ و ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۵۰ ا ۱۱۹ و ۲۲۷ و ۲۹۲ و ۲۹۲ و ۲۸۲ الباری أو الباربون ( قبیلة ) ج ۱ ۲۹۸ و ج ۳ ص ۱۰۷ ۱۵ و ۵۳ و ۵۸ و ۵۰ و ۷۰ الرئیس فاتیکو ) ج ۲ ص ۱۵۷ و ۲۰۶ و ۲۰۵ و ۲۳۰ و ۳۳۲ ج ۱ ص ۶۴۳ ٧ ص ٣٠ و ٥٥ ــ ٥٧ و ٥٩ و ٧١ ج ١ ص ١٧٩ و ج ٣ ص ٥٥ و ۲۱۰ و ۲۱۷ و ۲۲۲ و ۲۸۲ مستودع موجی ) ج ۳ ص ۸۷

و ۱۱۵ و ۱۱۷ و ۱۲۵ و ۱۶۷ و ۲۰۳ و ۳۱۸ و ۳۲۳ و ۳۳۳ و ۳۴۷ و ۳۴۷

ركبك هل ج ٣ ص ٣٧٩

اليوزباشي بخيت افندي برغوت ج ٢ برنجي زبير ( من رؤساء الدناقلة ) ج

بخیت افندی علی ج ۳ ص ۱۲۲ بطرس سرکیس (سکرتیر امین باشا)

البقارة (قبيلة) ج ١ ص ٣٢٠ الملازم مخیت افندی محمد ج ۳ بکیر افندی ( حکمدار فورا ) ج ۱ ص ۲۲٤

الملازم الأول بخيت افندي محمود ج الضابط بلال افندي ج ٢ ص ١٨٣

ص ۲۰ و ۸۷ و ۲۷۳ و ۲۸۲ و ۳۱۰

و ۱۶۳

و ۲۲۳ و ۲۳۹ و ۳۲۲ و ج ۳ ص و ۲۹۹ 1.7

ص ۱۹۷ و ۲۷۸ و ج ۳ ص ۷۳۷ و ۲ ص ۲۵۲ و ۱۸ و ۱۰۰ و ۱۱۱ و ۲۷۳ الضابط بشیر افندی ج ۲ ص ۹۲ . او ۹۳ و ۲۸۲

> الملازم الأول مخيت افندى كاسا ج ٢ ص ١٠٠ ج ۲ ص ۲۷۸

> > ص ۲۸۲

۲ ص ۲۸۰ و ج ۳ ص ۱۲۱ و ۲۲۰ و ۲۲۸ و ۳۲۰ الملازم الأول بخيت افندي المصرى الصاغ بلال افندي الدنكاوي ج ٣ ج ۲ ص ۲۷۸ و ۲۹۵ ۰

مخيتة ج ١ ص ٣٦٧

أمسيرالاً لاى براوت بك ج ١ ص الجندى بلال شرقاوى ج ٣ ص ٧٥

بلنیان أو البلنیانیون ( قبیلة ) ج ۱ مستر بونی ج ۳ ص ۱۷۱ و ۱۷۲ و الطبيب بيتر (رحالة الماني) ج ٢ الشيخ ييدن ج ١ ص ٦٣ و ١٨٢ و الكابتن بــــيرت ج ٣ ص ٣٢٩ و ٣. ہرندورف ج ۱ ص ۱۱۸ ایرسون ( البشر ) ج ۱ ص ۳۸۶ مستر پــــور ( قنصـل انـکاترا فی او ۴۰۱ و ۴۰۸ و ۴۰۹ و ۴۱۶ و ۴۱۰ الكابـتن بـيزانت ج ٣ ص ٣٢٥ و البيلونة ( قبيلة ) ج ٢ ص ٢٢ **(ご)** ا تاندی ( احد ضباط متیسا ) ج ۱ الماجور ترنان ج ۳ ص ۳۶۰

ص ۶۶ و ۶۹ و ۰۷ و ۱۰۱ و ج ۲ م۲۰ و ۲۰۰ ص ۱۹۰ و ۲۹۸ البناسورا ( قبیلة ) ج ۳ ص ۲۲۸ و ص ۳۷۸ 444 بـــنزا ( الترجمان ) ج ٣ ص ١٤٤ م٨١ ـ ١٨٧ و ۲۶ و ۱۸۷ و ۲۲۹ بنسینی ج ۳ ص ۳۵۹ الخرطوم ) ج ۲ ص ۳۹ ور أو البوريون ( قبيلة ) ج ٢ ص ٣٢٦ ٥٥ و ٧١ و ١٥٨ وساتی بك مسدنی (مدر مالیة السودان ) ج ۲ ص ۹۹ ولص صليب القبطي ( انظر اسماعيل ص ٣٨٢ عبد الله ) البومبيه ( قبيلة ) ج ٢ ص ١٨٣ مستر تروب ج ٣ ص ١٧١ و ١٧٢ ٥٠ و ١٦٢ (هامش) و ١٦٤ | جانجيـه الـكبيرة ( قبيلة من الدنكا ) الرئيس جاندا ج ٢ ص ٢٠٧ توما افندی ( الکاتب ) ج ۲ ص مسیو جرانت ( غرانت ) ج ۱ ص تومبی (الترجمان) ج ۱ ص ٤٠ و ٤٧ لورد جرانفل ج ٣ ص ٣٦٣ و ٣٦٥ توميسه ( رئيس التراجمة ) ج ١ ص جعفر مظهر باشا ( حكمدار السودان العسام ) ج ١ ص ١٩ و ٢٢ و ٢٣ سیر جفری ارتشر ( حرکمدار الماجور ثرستن ج ٣ ص ٣٢٤ و ٣٢٥ السودان ) ج ٣ ص ٣٣٩ (هامش) مستر جفس ج س س ۲۹ \_ ٥٥ و ۱۸ و ۵۰ و ۵۷ و ۹۵ و ۲۳ و ۲۵ الملازم الأول جادين افندي احمــــد و ٦٧ و ٦٩ ـ ٧٧ و ٨٠ و ٨٣ و ٨٥ ج ۲ ص ۲۷۸ و ج ۳ ص ۷۱ و ۷۲ 🗕 ۸۹ و ۹۸ (هامش) و ۱۰۸ و ۱۰۸ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۸ و ۱۱۸ و ۱۳۳ مستر جارفس ج ۱ ص ۱۷ 💮 و ۱۳۲ و ۱٤۰ ــ ۱٤۷ و ۱۵۹ و ۱۵۱

الهـ تشويتزر أو شويتزر ج ٣ ص مستر چاكسون ج ٣ ص ٣٣٨ الرئيس تكفارا ج ٢ ص ١٨٨ و ج ٢ ص ٢٦ ۱۹۲ و ۲۲۱ و ۲۳۱ ۳۱۰ و ج ۳ ص ۲۶۲ و ۲۹۶ ۱۵۱ و ۳۵۹ و ۳۹۰ و ۳۲۰ 498 التويتشيون ( قبيلة ) ج ٢ ص ٥٥ | و ٢٧ و ٣٠ و ٥٧ (ث) 44. - 477 g ( ج ) و ۱۰۷ و ۳٤٣

و ۱۵۲ و ۱۵۸ و ۱۲۰ و ۱۷۱ – ۱۷۶ الانکلیزیة ج ۱ ص ۴۰۱ و ۴۰۷ و ۱۸۱ و ۱۸۵ ـ ۱۸۷ و ۱۹۷ ـ ۱۹۹ الرئيس جنجارا ج ۲ ص ٤٣ و ٤٦ و ۲۹۰ و ۲۹۹ و ۲۷۹ و ۲۸۰ الطبیب چوزیف جیدج ج ۱ ص ۱۷ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۸ و ۱۱۹ و ۱۲۲ و ۱۶۸ – ۱۶۸ الملازم جوليان الـين بيكر ج ١ ص مستر چمسون ج ۳ ص ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۲۳ و ۳۸ و ۳۷ و ۶۲ و ۵۰ جمعة افنــدى ( قـائد بور ) ج ۲ ص الدكتور چونـكر أو ينكر (الرحالة) ا ج ۱ ص ۳۱۸ و ۳۱۸ ( هامش ) و ۳۱۹ ـ ۳۲۶ و ۳۲۶ (هامش) و ۳۲۹ الجمعية الجغرافية الاسكتلاندية ج ٣ ص | ـ ٣٣٢ و ٣٣٥ ـ ٣٣٩ و ٣٤١ ـ ٣٥٠ ۱۶۳ و ۱۹۶ و ۱۶۲ و ۱۹۷ | و ۳۹۳ و ۳۹۳ ( هـامش ) و ۳۹۴ ــ الجميــة الجنرافية الخــديوية ج ١ ص ٣٩٧ و ٣٩٩ و ٤٠٠ و ٤٣٨ و ٤٣٩ و ج ۲ ص ۱۲ و ۱۲ (هامش) و ۱۳ جمعية السودان الملكية ج ٣ ص ١٦٤ | - ٢١ و ٤٠ و ٤٦ و ٥٣ و ٢٦

و ۲۰۶ و ۲۰۵ و ۲۶۰ و ۲۵۲ الشیخ جوتا ج ۲ ص ۳۶ و ۲۸۸ و ۲۹۳ و ۳۱۲ الشيخ چمباري ج ۲ ص ٤٣ و ١١٨ الحِوكية (قبيلة) ج ۲ ص ۲۲ جمعة ( ابن چىبارى ) ج ۲ ص ۴٪ | و ۲۱ و ۲۱ و ۸۱ و ۸۰ Y0 . جمعية الانقاذ ج ٣ ص ٢٨٦ ۳۵۲ (هامش) و ۳۵۸ جمعیة مبشری الکنیسة الانجیلیـــة و ۸۱ و ۸۱ ( هامش ) و ۸۲ ـ ۸۷

۱۳۱ و ۱٤٥ و ۱٤٥ (هامش) و ١٤٦ چيجلر أو جيکلر باشا ( مفتش عام ـ ۱۶۸ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۹۰ و ۱۹۳ مصلحة الرقيق ) ج ۲ ص ۲۳ و ۹۹ و ۲۰۱ ـ ۲۰۶ و ۲۰۸ ـ ۲۳۱ و ۲۳۳ سیر چـیرالد یورتال ( قنصل انجلـترا و ۲۳۷ و ۲۶۷ و ۲۸۹ ـ ۲۹۱ و ۲۹۳ فی زنربار ) ج ۳ ص ۳۱۶ ـ ۳۱۷ و و ٣٠٦ ـ ٣١٥ و ٣١٩ و ٣٢٦ الأب جــيرولت ج ٣ ص ١٦٨ و و ۳۵۳ و ۳۵۲ و ۳۵۷ و ۳۵۲ و ۳۲۲ جیسی باشا ( مدیر بحر الفـــزال ) و ۱۲۳ و ۳۱۰ و ۳۲۱ و ۳۷۳ و ۳۸۰ ج ۱ ص ۱۷ و ۱۱۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۸۱ و ۱۸۳ و ج ۳ ص ۳۹ و ۱۶ و ۱۸۰ و ۲۰۲ و ۲۶۰ و ۲۶۸ ـ ۲۰۰ و ۱۸ و ۱۷۱ و ۱۷۷ و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۲۹۹ و ۲۹۹ ( هامش ) و ۲۷۰ ــ و ۲۳۷ و ۲۷۱ و ۲۸۱ و ۲۸۸ و ۳۸۳ و ۳۱۸ و ۲۲۸ و ۲۲۷ و ۳۲۰ ۲۷۲ و ۲۸۹ و ج ۲ ص ۱۳ - ۱۹

و ۸۹ ـ ۹۷ و ۱۱۲ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ج ۳ ص ۱۸۶ ( هـامش ) و ۱۱۷ ـ ۱۲۱ و ۱۳۰ و الكابتن چيب ج ۳ ص ۳۲۰ ـ ۱۲۵ و ۱۷۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ (هامش) او ۱۰۰ و ۱۱۸ \_ ۲۹۰ و ۳۰۰ \_ ۳۰۳ و ۳۰۳ (هامش) ۱۹۱۹ و ۳۲۰ و ۲۲۶ \_ ۳۲۲ و ۱۳۲۸ و ۱۳۲۸ و ۱۳۶۶ - ۲۵۰ ۱۳۲۸ و ۱۳۲۸ و ۲۸٤ سیر چــون کرك ( قنصل بریطانیـا و ۱۹ و ۴۱ و ۸۵ و ۳۱۲ و ج ۳ فی زنربار ) ج ۲ ص ۳۹۰ و ۳۹۱ و اص ۲۲

جونکر ) ج ۱ ص ۳٤٦ الملازم الثاني حسن افندي سليان ج و ۳۷۳ و ۳۷۶ و ج ۳ ص ۶ و ۷ و حسن عجیب ( من رجـال المهدی ) ١٠٠ و ١٠٧ و ١٠٩ و ١٢١ و ١٥١ السيد حسن موسى العقــــاد ج ١ الشيخ الحداد (شيخ محطة شمبي ) ج الشيخ حسن واد الطيب ج ٢ ص الصف ضابط حسن ج ٢ ص ١٨٧ الملازم الأول حسن افندى واصف

الشيخ حسين خليفة ( باشا ) ( مـدر ٢ ص ٢٧٨ و ج ٣ ص ٨٨ و ١٠٧ الأمير حسين كامل ( ناظر الجهادية ) الملازم الأول حسن افندی الجوهری ( السلطان حسین ) ج ۱ ص ۱۶۷ و ۱۱۸ و ۲۱۲ و ۲۱۲ 

جیمورو ج ۱ ص ۱۰۱ ر **ت** ) القائمقام حامد بك محمد ج ٢ ص ٢٧٨ ٢ ص ١٠٣ ۱۱ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۱ ج ۲ ص ۱۹۹ و ۲۶۰ و ۷۷ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۴ و ۹۴ و حسن افندی لطفی ج ۳ ص ۱۲۱ و ۱۵۳ و ۱۵۸ و ۱۵۱ و ۲۱۷ و ۲۲۷ ص ۳۶ ۱ ص ۱۳۱ حسن افندی ( الصیدلی ) ج ۱ ص ۱۱۷ ) ج ۱ ص ۱۱۷ الملازم الأول حسن افندي ريمة ج ابر ) ج ١ ص ١٠٤ و ١١٩

ج ۲ ص ۲۷۸

ص ۲۸۰ و ج ۳ ص ۸۸ و ۱۱۰ و ۹۷ و ۱۱۰ ـ ۱۱۴ و ۱۱۲ ـ ۱۲۳ و ۱۹۲ و ۱۹۷ و ۱۵۲ و ۱۹۷ و ۱۹۲ الشیخ حقیقی (شیخ قـریة نورسوار) ( هامش ) و ۱۲۸ و ۱۷۰ و ۱۷۲ و ۲۰۸ و ۲۰۸ و ۲۱۹ ــ ۲۲۳ و ۲۶۸ الیوزباشی حمد افندی ج ۳ ص ۱۱۶ و ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۹ و ۲۰۹ و ۱۷۶ ـ ۲۷۱ و ۱۷۹ و ۱۸۱ ـ ۱۸۶ حمدان أبو عنجه (من رجال المهدى ) | و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣١٠ و ٣١٥ و ۱۷۷ و ۳۲۰ و ۳۲۲ و ۳۲۳ و ۳۲۵ حداث احمد ( العسكري المصري ) او ۲۲۲ و ۲۲۲ و ۲۷۲ و ۲۲۷ ج ٣ ص ٢٢٧ و ٢٤٣ و ٢٦٢ | و ج ٣ ص ٥ و ٧ ـ ٩ و ١٩ و ٥٠ الضابط حمد افندی شاویش ج ۳ ص ۹۳ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۷ و ۷۰ و ۷۷ و ۷۷ ا ـ که و ۲۸ و ۸۹ ـ ۹۱ و ۹۳ و ۹۶ و ۹۲ و ۹۷ و ۱۱۶ و ۱۱۸ و ۱۹۰ حمودة ( الزنرباری ) ج ۲ ص ۳٤٧ و ۱٤٣ و ۱٤٥ و ۱٤٦ و ۱٥٠ ـ ١٥٠ و ۱۲۰ و ۱۸۰ و ۱۹۹ و ۲۱۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۲ و ۲۵۶ و ۸۸۷ و ۲۸۲

YAY ج ۱ ص ۳۵۳ و ۱۱۵ و ۱۵۷ ج ۳ ص ۱۰۲ حملة ابراهيم ج ١ ص ٧١ حملة الانقاذ ج ٣ ص ٢٨٧ و ۲۵۹ حنين ج ٣ ص ٣٨٦ البكباشي حواش افنـدي منتصر ج ٢ و ٢٨٨ و ٢٩٠ و ٢٩٣ ص ٤٠ ـ ٤٧ و ٦٦ و ٨٠ ـ ٥٩ و ص ۱۲۲

الملازم الثاني خالد افندي أحمد ج ٢ الجندي خورشيد طاهــر الچركسي ج ۳ ص ٤١ و ١٢٩ و ١٣٠

خضرة ( زوجة ابراهيم افندى حليم ) اليوزباشي خير الله افندي حميــد ج ٢ ص ۱۸۷ و ۱۹۶

الملازم خلیل افندی سید أحمد ج ۳ الیوزباشی خمسیر افندی مرتنیك ( امریکانی ) ج ۲ ص ۲۷۹

الملازم خلیل افندی عبد الله ج ۳ ص خیری باشا ( احمد ) ج ۱ ص ۲۱۸ اليوزباشي خمير يوسف السيد افندى

(5)

الملازم داود افندی ج ۳ ص ۲۹۶ خليل افندى وسيم ( صيدلى المديرية ) الدنكا أو الدنكاويون ( قبيلة ) ج ٢ ۱٤٠ و ۱۷۶ و ۱۸۱ و ۲۰۸ و ۲۹۸ و

( خ)

ص ۲۸۰

ج ۳ ص ۲۳۳

ص ۲۸۲

**YAY** 

الضابط المصرى خليل افتدى مرعى ج ۴ ص ۲۸۲ ج ۲ ص ۱۸۳ - ۱۸۱ و ۲۲۰ الملازم خلیل افتدی نجیب ج ۳ ص الماجور دارون ج ۳ ص ۳۷۶ 747

ج ۲ ص ۲۶ و ۲۹ ـ ۲۸ و ۳۵ ص ۵۰ و ۵۰ و ۲۰ و ۲۳ و المــلازم الأول خميس افنــــدى ج ٣ / ٧١ و ١٣٦ ـ ١٢٨ و ١٣١ و ١٣١ و ص ۲۲ خمیس سے الم ( الباشعطشجی ) ج ۳ ا ۳۰۰ و ۳۳۶ و ۳۳۷ و ج ۳ ص ۲۱۳ الدنكا السجيحة (قبيلة) ج ٢ ص ٦٦ راهـونكا (خال كرازي) ج ١ دولاج ( ضابط بلجیکی ) ج ۳ ص الضابط رجب افندی صالح ج ۲ ص ۱۸۰ و ۲۵۲ رجب افندی محمد (الکاتب) ج ۲ دیمتری ( تاجر یونانی فی لادو ) ج ص ۱۷۰ و ۱۷۱ و ج ۳ ص ۲۹ و ۲۷ و ۱۲۰ و ۱۹۹ و ۲۰۹ و ۲۹۶ و 457 مستر رسل ( ابن لورد رسل ) ج ۱ ص ۱۱۸ و ۱۳۶ و ۱۳۸ رشدی افندی ( من الموظفین ) ج ۳ راشد أيمن بك ( مدير فاشودة ) البلوك أمين رشدي حلمي الجركسي الغزال ) ج ۲ ص ۱۱۸

البرنس دوغال ج ۱ ص ۱۲ ص ۲۷ لورد دوفرن ج ٣ ص ٣٦٣ سير رتشارد تمبل ج ٣ ص ٣٧٦ 449 دویت ج ۱ ص ۱۱۸ ۲ ص ۲۳ (じ) رابونجــو ( دليـل الرحالة ميسون ) | لورد رسل ج ١ ص ١١٨ ج ۱ ص ۳۹۷ راتشی ج ۲ ص ۳۴ راس ادرانجی ج ۳ ص ۱۰۲ راسخ بك ( محمد ) ج ١ ص ١٢٠ ص ٢٩٠ و ٢٩٤ ج ۲ ص ۱۲۲ و ج ۳ ص ۱۰۱ ج ۳ ص ۲۱۱ و ۲۹۰ و ۲۹۶ راغب افندی ( سکر تیر أمین باشا ) رفاعی افندی ( مأمور مرکز بحر ا ج ۲ ص ۲۰۸

مستر رمسول ج ۱ ص ۱۷ دیجان ( خادم حواش افندی ) ج رمضان ( کاتب متیسا ) ج ۱ ۳ ص ۷۷ و ۸۱ و ۲۲۲ و ۲۵۸ \_ ۲۹۰ البکباشی ریحـان افندی ابراهیم ج ۱ سیر رنل رود ج ۳ ص ۳۶۸ و ۳۹۲ ص ۴۶۸ و ۳۶۸ و ۳۶۸ و ج ۲ ص ۱۶۲ و ۱۷۲ و ۱۸۶ و ۲۱۳ و ۲۳۳ الضابط رهیب افنــــدی علی ج ۲ و ۲۰۸ و ۲۲۲ و ۲۲۷ ـ ۲۷۰ و ۲۷۲ و ۱۸۰ و ۱۸۶ و ۱۸۸ و ۲۹۰ و ۲۹۷. روت جرماً ( حاکم فاتیکو الوطنی ) 🗕 ۲۹۹ و ۳۰۰ و ۳۰۸ و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۲۲۰ ـ ۲۲۴ و ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۲۳۸ روشاما ( شیخ قبیــلة الشولی ) ج ۱ | و ۳۱۹ و ۳۷۱ و ۳۷۳ و ج ۳ ص روفائیل افندی ( تاجر بلادو ) ج ۲ الیوزباشی ریحان افندی حمد ج ۳ ص ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱ رومانيكا ( ملك كاراجوه ) ج ١ ص الملازم ريحات افندى حمد النيل ج ۳ ص ۲۸۲ رومولو جیسی ( انظر جیسی باشا ) الیوزباشی ریحـان افنــدی راشد ج ۳

ریونجا ( ابن عم کمرازی ) ج ۱

ص ۲۳۶ و ۲۷۰ و ۳۲۲ و ۳۷۰ ص ۲۹۶ ج ۱ ص ۷۰ و ۹۱ ص ۱۲۳ و ۲۸۸ و ج ۲ ص ۷ و ۸ ۲۲ و ۱۲۳ ص ۲۹ و ج ۳ ص ۲۹۶ ۱۲۹ و ۳۲۹ و ۳۲۰ ریحان ( ترجمان کباریجا ) ج ۳ ص ۲۸۲ و ۳۳۱ ص ۱۹

( w) ۳ ص ۱۰۹ و ۱۰۹ و ۱۲۱ مستر سامسون ج ۱ ص ۱۷ ۱۵۱ و ۲۵۹ - ۲۲۳ و ۲۲۹ الميچر ستيجاند ج ٣ ص ٣٨٥ ۳۵۶ و ۳۸۳ و ج ۳ ص ۶۶ و ۸۵

الضابط سرور افندی بهجت ( بك )

ص ۷۷ و ۸۸ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۳ و ٩٦ و ٩٨ و ١٢٦ و ١٢٧ و ١٦٣ و الشيخ ساكا ( الترجمان ) ج ١ ۱۷٦ و ۱۷۷ و ۱۸۱ و ۲۱۷ و ۲۲۶ ص ۲۲۲ ـ ۲۳۰ و ۲۶۲ و ۲۷۳ و ۳۸۳ ساکیلابو ج ۱ ص ۳۸۱ و ۲۹۲ و ۲۲ و ج ۲ ص ۸ و ۹ لورد سالسبری ج ۳ ص ۳۸۷ و ۲۳۱ و ۳۱۳ الملازم الريس عبـد الله افنـدى ج ۳ ص ۱۰۲ و ۱۰۸ و ۱۰۸ و ج ص ۲۸۲ (ز) الحاج الزبير ج ٣ ص ١٨٩ و ١٩١ مسيو سپيك ( الرحالة ) ج ١ ص و ۱۹۲ الزبير رحمة الله باشاج ١ ص ١٤٣ و الجنرال ستانتون ( قنصل بريطانيا ) ۲۱۰ و ۳۵۰ و ج ۲ ص ۱۹ و ۱۳۳ ج ۱ ص ۱۱۵ الزبير الفحل ج ٣ ص ١٠٣ الدكتور زربوهــــل ( مدير صحــة الجنــدى السوداني سرور ج ۲ ص الخرطوم ) ج ۲ ص ۲۵ زنوج أجهر ج ٢ ص ١٩٥ و ۱۲۷

ونسدی) ج ۲ ص ۱۲۱ و ۲۰۱ و

ص ۷۰ و ۸۷ و ۲۹۸ و ۲۸۲ الجندی سلیم ( الزیرباری ) ج ۱ ص الملازم الأول سرور افندی علی ج ۲ ۱۵۸ و ۱۹۲ و ۱۹۰ و ۱۹۷ و ۱۷۱ - ۱۷۳ و ۱۷۷ و ۱۷۷ و ۲۳۷ و ۲٤٠

۲۳۷ و ۳۲۷

۱۱ و ۸۹ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۲۲ و

ج ۱ ص ۳۲۱ و ۳۲۸ الیوزباشی سرور افندی سودان ج ۳ ۲۲۲ ص ۲۸۰

سعید أغا ( دلیــل ارنست لینان ) ج سلیان افنــدی ( الـکاتب ) ج ۲ ۱ ص ۲۲۱ و ۲۲۵ و ۲۲۱

صمویل بیکر ) ج ۱ ص ۹۸ 📗 ج ۱ ص ۷۱ ــ ۷۳ و ۹۸ و ۹۳ و الملازم سعید افندی بقارة ج ۱ ص ۹۹ و ۱۵۸ و ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۷۷ ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۲۷ و ۱۷۱ و ۱۷۹ و و ۳۵۰ و ج ۲ ص ۱۹ و ۱۱۸ و ۲۰۶ و ۲۱۳ و ۲۱۸ و ۲۱۹

اليوزباشي سميد افنــدي عبد السيد ج اليوزباشي سليمان افندي سودان ج ۲ ص ۲۷۸ و ۲۹۰ و ج ۳ ص ۱۱۲ ۲ ص ۱۲۷ و ۲۵۷ و ۲۵۳ و ۲۲۲ ـ سلاطــین باشا ج ۱ ص ۱۳۲ و ج ۱۲۲ و ۲۲۹ و ۲۷۸ و ۳۱۸ و ۴۱۸ ۲ ص ۲۰۸ و ج ۳ ص ۱۰۳ و ۲۵۰ و ۱۹۹ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ج ۳ ص و ٥٥٥

الضابط المصری سلیم افندی ( رئیس ۱۲۵ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۵۸ و ۱۵۸

و ۲۲۶ و ۲۲۰ و ۲۳۱ و ۲۶۰ ـ ۲۵۱ الملازم الثاني سلیمان افندي عبد الرحیم | و ۲۲۱ و ۲۷۳ و ۲۷۶ و ۲۸۰ ـ ۲۸۳ ج ۲ ص ۱۷۳ و ۱۷۶ و ۱۸۷ و ۱۹۰ و ۲۸۵ ـ ۲۸۸ و ۳۰۰ ـ ۳۱۳ و ۳۱۵ و ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۱ و ۲۸۰ و ۲۹۱ و ۳۱۷ ـ ۳۲۲ و ۳۲۰ و ۳۲۷ و ۳۲۸ و ج ۳ ص ۱۱۰ و ۲۶۲ و ۲۹۶ 🏻 و ۳۳۷ و ۳۳۷ و ۳۳۹ و ۳۶۱ الملازم سمت ج ۱ ص ٤٠٧ سلیمان نیـازی باشا ج ۳ ص ۳۵۳ و سنیکا أو اسنیکا افندی (من الموظفین ) ج ۳ ص ۲۹۶ ۹ و ۲۲۰ و ۶۲۱ و ج ۲ ص ۲۷۶ الرئیس سونجا ج ۲ ص ۳۵۸ و ۳۲۷ و ۸۱ ـ ۸۶ و ۹۱ و ۱۱۰ ـ ۱۱۳ و الملازم السيد افندي ابراهــيم ج ۳

و ۱۵۹ و ۲۷۳ الملازم الأول سليان افندى المصرى الدكتور سمث ج ١ ص ٤٠٧ ج ۳ ص ۶۶ و ۶۵ ۲۵۶ و ۲۲۸ و ۳۲۹ أمير الألاى سلم بك مطرح ١ ص السوجا (قبيلة) ج١ ص ٢٣٩ و ۲۷۰ و ۲۷۸ و ج ۳ ص ۱۸ و ۱۹ و ج ۳ ص ۱۳ و ۲۰ و ۲۲ و ۰۰ و ۲۲ و ۲۶ و ۷۰ الرئيس سوندا ج ۱ ص ٤١٢ ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۳ و ۱۵۳ و ۱۵۲ ص ۲۸۲ و ۱۵۹ و ۱۹۰ و ۱۸۵ و ۱۹۵ و ۱۹۹ السید بك جمعة ج ۳ ص ۱۰۶ ـ ۲۰۱ و ۲۰۶ و ۲۰۰ و ۲۰۸ و ۲۱۰ اليوزباشي السيد افندي عبد السيد ج و ۱۱۳ و ۲۱۵ و ۲۱۱ و ۲۲۱ س س ۲۸۲ و ۳۰۳ و ۳۰۳

السیدة ( خادمة فیتـا حسان ) ج ص ۷ و ۹ و ج ۲ ص ۱۶۲ و ۱۹۶ ( هامش ) و ج ۳ ص ۱۳۲ و ۱۹۲ و ۱۲۵ و ۲۲۵ ص ۲۶۹ الشركة الدوليـــة الأفريقيــة ج ٢ ص ۱۱۰ ـ ۱۱۷ و ۱۲۲ و ۱۲۷ و شركة العقــــاد ج ۱ ص ۳۵ و ٤٤ ۲۱۶ و ۲۱۲ ـ ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۳ و الیوزباشی شکری افندی ج ۲ ص ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۳۱ و ۲۶۲ و ۲۷۸ و ج ۳ ص ۶۶ و ۸۹ و ۱٤۹ ۰۰۰ و ۳۲۲ و ۳۶۱ (هامش) و ۳۴۳ و ۱۷۶ و ۱۹۷ و ۲۱۳ و ۲۲۲ و ۲۲۲ و ۱۹۲ و ج ۲ ص ۸ و ج ۳ ص او ۱۹۶ و ۲۵۹ و ۲۷۴ و ۲۹۲

۳ ص ۱۰۸ السيدة ( زوجة فيتا حسان ) ج ٢ و ١٨٢ و ٢٤٤ و ٢٨٥ و ٢٩٦ و ٢٩٩ ص ٥٥٥ سيلي الزنرباري ( مراسلة استانلي ) الشركة البلجيكية الأفريقيـــة ج ٢ ج ۳ ص ۲۸۹ و ۲۹۰ (ش) أمير الألاى شاليـه لونج بك ج ١ ص ٣٨١ ۱۳۶ و ۱۶۵ ـ ۱۶۸ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و و ۵۹ و ۷۶ ۱۵۷ \_ ۱۷۳ و ۱۷۰ \_ ۱۸۰ و ۲۰۱ و آشركة الهند الشرقية ج ۳ ص ۹۰ ۲۰۴ و ۲۰۶ و ۲۰۹ ـ ۲۰۹ و ۲۱۱ ـ شروم ( الدليل ) ج ۱ ص ۴۶ ۸۷۸ و ۹۷۸ و ۳۸۸ و ۳۸۸ و ۳۸۸ شركة افريقية الشرقية البريطانية ج ١ الشلك أو الشلوك ( قبيلة ) ج ١ ص

و ۳۲۰ و ج ۲ ص ۲۴ و ج ۳ ص الملازم شیبندال ج ۱ ص ۱۶۹ و ۱۵۲ و ۱۸۰ و ۱۸۷ و ۲۲۰

شمبارانجو ( من وزراء متیسا ) ج ۱ | شیر ( قبیلة ) ج ۱ ص ۶۶ و ۶۸ و الملازم الأول شميت جـ ٣ ص ٢٣٩ الأب شينز ج ٣ ص ١٦٨ و ٢٢٧ و ۸۳۲ و ۲۶۳

(ص) الدكتور صالح افندى (طبيب لادو ) ص ۶۹ و ۳۸۳ و ۳۸۷ و ۶۱۰ و ۲۳ الملازم صالح افندی أبو زیـــــد أو

و ۱۳۱ و ۳۰۹ و ج ۳ ص ۱۷۱ و صبرة (تاجر مصری) ج ۲ ص ۳۹

۲۰ و ۲۹ و ۲۹ و ۲۳ و ۱۲۳ و ۲۰۲ 714

ص ۲۳۱ ـ ۲۳۸ و ۲۸۰ و ۲۸۱ م ۲۰۱ و ۲۲۱ و ج ۲ ص ۲۹۸ و ۲۲۰ و ۲۲۰

الدكتور شنيتزر ( انظر أمين باشا ) شولی ج ۱ ص ۷۰ و ۱۰۱ شولی أو الشولیون ( قبیــلة ) ج ۱ اج ۱ ص ۲۱۶ و ج ۲ ص ۷ و ۳۲ و ۵۸ و ۱۱ و أبو يزيد ج ۳ ص ۱۵۹ و ۱۹۹ ٧١ و ١٧٩ و ١٨٢ و ٣١٣ و ٣٣٦ و صالح حكيم ( من قواد الدناقلة ) ج ۳۸٤ و ج ۳ ص ۳ و ٦ و ٩ (هامش) ٣ ص ه و ۱۰ و ۲۸ و ۳۹ و ۶۰ و ۶۱ صالح الزنرباري ( خادم استانلي ) ج الدكتور شوينفورث ج ١ ص ٢١٠ ٣ ص ٢١٧ و ۲۵۱ و ۴۳۸ و ج ۲ ص ؛ و ۲۹ الملازم صباح المای ج ۳ ص ۲۸۲

(ض) (ط) ٧ ص ٤ و ٢٩ و ٥٣ و ٥٤ و ١٣٩ طاهــــر ( من قواد الثوار ) ج ٢ و ج ۳ ص ۳۷۹

الشيخ الطيب ج ٢ ص ١٨٥

صبری افندی ( الکاتب ) ج ۳ ص ۹۰ و ۹۰ و ۱۱۱ و ۱۹۱ و ۲۶۸ الضابط ضیاء افندی احمد أو محمد الصديق (أبو بكر) ج ٣ ص ١٠٣ ﴿ ( من حامية لادو ) ج ٢ ص ١٥٦ سیر صمویل بیکر باشا ج ۱ ص ۱۱ و ۱۹۳ و ۲۵۹ و ۳۱۸ ـ ۱۳ و ۱۰ ـ ۲۳ و ۲۰ و ۲۸ و نیاء افندی طنـــدا ( مأمور سلخانة ـ ۲۶ و ۶۶ ـ ۱۰۸ و ۱۱۸ و ۱۲۰ لادو ) ج ۲ ص ۱۲۳ و ۱۲۲ ـ ۱۲۶ و ۱۳۲ و ۱۳۲ و ۱۳۲ الضابط ضيف الله رکاجـــــــا ( قائد و ۱٤١ و ١٥٧ و ١٨١ و ١٨٦ أچاك ) ج ٢ ص ٤٩ و ١٨٧ و ٢٠٩ و ۱۹۸ و ۲۰۰ و ۲۲۳ و ۲۲۸ و ۲۲۲ و ۲۲۰ و ۲۳۲ و ۲۶۲ و ۲۲۷ و ۲۷۱ و ۲۸۰ و ۲۹۱ و ۲۹۲ و ۳۲۸ و ۳۵۹ و ۳۲۲ طه ( البحار ) ج ۳ ص ۳۳ و ٣٧٠ و ٣٧٦ و ٣٨٠ و ٤٢١ طه بن محمـــد ( وكيل العقاد ) ج ١ و ۲۹۷ و ۲۹۷ و ۴۳۱ و ۳۹۲ و ج ص ۲۹۷ و ۱۵۱ و ۲۳۱ و ۲۲۱ و ۲۳۱ ص ۲۳۱ و ۱۱۵ و ۲۸۲ و ج ۳ ص ۲۹ و ۳۲۸ طونینـو بك ( باشا ) ج ۱ ص ۱۱۲ و ۳۷۲

السلطان عبد الحميد ج ٣ ص ١٠٠ القائمقام الطيب عبد الله بك ج ١ ص الضابط عبد الرجال افندى ج ٢ ص ۱ ۱۱۶ و ۲۵۲ و ج ۳ ص ۷ عبد الرحمن افندی رحمی ج ۲ ص الملازم عابدین افندی احمد ج ۳ م ۱۰۲ و ۲۷۷ و ۲۷۹ و ج ۳ ص ۹۸ (هامش) و ۱۲۲ (هامش) عبد الرحمن الزنرباري ج ٢ ص ٣٤٩ عارف افندی ندیم ( من الموظفین ) و ۳۵۱ و ۳۸۲ و ۳۸۶ و ج ۳ ص ٤٠ الباشجاويش عبد الرحمن الفوراوي ج عامــول ( شیخ قبیـلة الفلنج ) ج ۱ ا ۲ ص ۱۵۸ و ۱۲۷ و ۱۷۱ و ۱۷۹ و ۲۰۶ و ۲۱۳ و ۲۱۸ و ۲۱۹ الماميرا (قبيلة ) ج ٢ ص ٦٠ عبد الرزاق بك (مدير سنار ) ج الملازم الأول عبد البين افنـدى شلعى عبد السيد ( الترجمان ) ج ٢ ص ١٧ ج ٢ ص ١٠٣ و ٢٧٨ و ج ٣ ص السلطان عبد العزيز ج ١ ص ٢١٦ و ۲۵۷

الطیب افندی (الکاتب) ج ۳ ص و ۳۵۲ ۹۰ و ۹۵ و ۱۵۱ و ۳۲۸ ۱۸ و ۹۹ و ۱۳۶ و ۱۷۹ و ۱۹۰ ( ک ) ص ۲۸۲ عاذر القبطي ج ٣ ص ١٠٢ ج ۳ ص ۹۲ و ۲۹۶ ص ۳۲۲ عباس باشا الأول ج ٢ ص ٢٥ 144 الجاويش عبد الجبار ج ٢ ص ٢٩٢ القائمقام عبد القادر بك ج ١ ص ١٨

و ۳۲ و ۳۷ و ۶۲ و ۲۳ و ۷۳ و الترجمان عبد الله افندی (أحد مفتشی عبد القادر الجيلي ( من اصحاب الطرق الخليفة عبد الله أو التعايشي ج ٣ ص

السلطة عمبتو ) ج ۲ ص ۸۳ عبد القادر سلاطين ( انظر سلاطين باشا ) الضابط عبـــد الله افندي أبو زيد ۷۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۲ و ۹۳ و ۲۰۹

الصاغقول اغاسي عبدد الله افندي الأمير عبد الله أو عبد الله لبتون الدنساوي ج ١ ص ٥٤ - ٥٠ و ٦٣ 

٨٤ و ٩٠ و ٩١ و ٩٦ و ١٠٥ المدرية) ج ٢ ص ١٧

عبد القيادر حلمي باشا ( حكمدار الضابط عبد الله افندي ( رئيس السودان ) ج ۱ ص ۱۰۵ ( هامش ) عطة نیامبارا ) ج ۱ ص ۳٤۲ و ۲۱۲ ( هامش ) و ج ۲ ص ۹۹ الضابط المصرى عبد الله افندى ج ۲ ـ ۱۰۱ و ۱۰۵ و ۱۱۰ و ج ۳ ص ص ۲۲۶ ١٦٥ و ٣٤٩ ـ ٣٥١ و ٣٦٠ و ٣٦٠ المأمور عبـد الله افندي ( من رجال

و ۳۹۷

عبد الله ( من قواد الثائرين على ﴿ رئيس محطة ربمو ﴾ ج ١ ص ٣٤٤ الحكومة ) ج ٢ ص ٢٣١ و ٢٣٢ و او ٣٤٩ و ٢٥١ و ٣٩٤ و ج ٢ ص و ۲٤٥ و ۲۰۶ و ۳۱۲

> الدليل عبد الله ( من قبيـلة الشلك ) | و ٢٦٠ و ٢٦٣ و ٣١٨. اج ١ ص ٢٩

و ۱۲۸ و ۱۲۱ و ۱۷۸

ص ۲۲۵

عبد الله الطریفی (من رجال المهدی) ۲ ص ۱۰۸ و ۱۷۸

194-129 -

ج ۲ ص ۱۱۶ و ۲۸۰ و ج ۳ ص کردفان ) ج ۳ ص ۱۰۱

۲۲۹ و ۲۲۸

عبد الله عبد الصمد افتدى ( من السلطة عمبتو ) ج ٢ ص ٨٣ و ۲۵۶ و ۲۵۵

ص ۱۸۰

الملازم عبد الله افندی محمد ج ۲ ص ۲۷۹ و ۱۱۶ و ۱۲۹ و ۱۳۰ المصرى ج ٣ ص ٩

الیوزباشی عبد الله افندی منزل ج ۲ ۲۹۸ و ۲۷۹ و ۲۸۱ و ۲۹۲ و ۳۱۰ ص ۲۸۰ و چ ۳ ص ۷۳ و ۸۷ و و ۱۹۵ و ۱۲۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۷

۱۰۰ و ۱۱۳ و ۱۶۶ و ۲۸۲

الجاويش عبد الله الطرابيشي ج ٣ الضابط السوداني عبد الله افندي نمير ج ۱ ص ۲۲٪ و ۲۲٪ و ۴۳٪ و ج

عبد الله نیامبارا ج ۲ ص ۲۳۲ الملازم الأول عبـد الله افندى العبـد عبد الله ولد دفع الله ( من تجــــار

المأمور عبد المعين افندى ( من رجال

قواد جیش المهـدی ) ج ۲ ص ۲۰۲ الیوزباشی عبد الواحد افندی مقلد ج ۲ ص ۱۰۲ و ۱۵۹ و ۲۷۸ و ج ۳ ص الضابط عبد الله افندی غرباوی ج ۲ ۱۱۱ و ۱۹۹ و ۲۲۳ و ۲۹۲ الصاغ عبد الوهاب افندى طلعت

ضابط الصف السوداني عبــــد الله و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۸۹ و ۲۰۹ ۲۲۷ و ۲۴۷ و ۲۶۷ و ۲۸۷ و ۲۵۷

ـ ۹۲ و ۱۰۹ و ۱۰۹ و ۱۲۱ و ۱۳۹ عـثمان شریف ( أو عثمان لطیف ) ج ۲ ص ۱۹۰ و ۱۹۱ ص ۱۰۲ و ۱۰۲ ( هامش ) و ۱۰۹ ۱۵۱ و ۲۰۱ و ۲۶۲ و ۲۶۹ و ۲۵۲

و ج ٣ ص ٦٥ و ٨٤ و ٨٥ و ٨٩ عثمان دقنة ج ٣ ص ١٠٠ و ۱۲۸ ج ۳ ص ۱۰۳ ۳ ص ۹۹ و ۱۰۶ و ۱۹۵ و ج ۳ ص ۹۲

عزنرة (كريمة حسن افندى ) ج ا ٢٤ ـ ٢٦ و ٧٧ و ٨٧ و ٩٣ و ٩٣ و ۹۰ و ۲۰۱ و ۱۰۷ و ۱۰۹ و ۱۸۰ ج ۲ ص ۲۰۸ و ج ۳ ص ۱۰۱ و الأونباشي على جلال ج ۱ ص ۲۰۵ Y10 9 على ( أحد رجال حاشية كباريجا ) على جن نار ( من رجال سير صمويل على افندى ( ربان الباخرة الخديو ) على حسين (من رؤساء صيادي العبيد) اج ۱ ص ۹۶ على افندى ( مدر محطة عدرية محر اليـــوزباشي على افندي سيد احمد الغزال ) ج ۲ ص ۱۸ و ۲۰ 💎 ج ۲ ص ۱۲۹ و ۱۵۰ و ۱۵۸ و ۱۲۸ على احمد المهندس ج ٣ ص ١٢٢ | و ٢٦٠ و ٣٢٤ و ٢٣٠ و ٢٣٤ الضابط على بشارة افنـــدى ج ٢ و ٢٤٨ و ٢٤٩ و ٢٥٧ و ٢٦٣ و ٢٦٨ و ۲۹۰ و ۲۹۰ و ۳۰۰ و ۳۰۰ و ۳۰۰ علی تسسوتو ج ۲ ص ۲۰۰ \_ ۲۰۷ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۱۸ و ۳۲۸ و ۳۲۸ و ۱۹۲۸ و ۲۷۱ و ۳۷۵ و ج ۳ ص ۱۲۱ و ۲۷۸ و ج ۳ ص ۷ و ۱۱ و الیـــوزباشی علی افتـدی شمـروخ

٣ ص ٢٤٢ علاء الدين باشا ج ١ ص ١١٩ و و ١٢١ و ١٥١ و ١٥٥ ۲۵۱ و ۳۵۵ و ۲۲۹ ج ۱ ص ۳۷۶ و ۳۷۵ ایکر ) ج ۱ ص ۹۹ ج ۲ ص ۳۹۷ ص ۲۵٤ و ۲۹۰ الصاغ علی افتـــدی جابور ج ۲ ص ۳ و ۲۲۳ و ۲۹۰ و ۲۹۶

ج ۲ ص ۱۰۶ و ج ۳ ص ۸۷ و ضابط الصف عمر الشرقاوی ج ۳ ص عمر صالح (قائد جيش المهدى) ج الضابط على افندي العبد ج ٣ ص ١٠٧ ٣ ص ٩٨ و ١٢١ و ١٥٤ و ١٩٢ و الأمير عمر طوسون ج ١ ص ١ الملازم على افندى الكردى ج ٣ و ٣ و ٧ و ج ٣ ص ٢٦٢ و ٣٦٤ 471 9 على كركوتلي ( من قناصي العبيـد ) عمر افندي عارف ( الكاتب ) ج ٢ و ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۶۲ و ۲۰۲ و ۲۰۰ عنــبر ( خادم فیتــا حسانـــ ) ج ۳ ا ص ۸۸ البكباشي على افنـــدى لطفي ج ١ عوض افندي عبد الله (مأمور المخازن) ج ۲ ص ۱۹۳ و ۱۹۶ و ۱۹۲ و ۱۹۷ عـلی یوسف ( سفـیر متیسا ) ج ۱ | و ۲۰۳ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۸۹ و ۳۲۱ و ۳۷۰ ـ ۲۷۲ و ج ۳ ص ۹۰ و

عید (کاتب متیسا) ج ۱ ص ۲۶۰

۱۰۷ و ۱۹۹ و ۲۳۵ و ۲۵۲ ا ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۳۶ و ۲۹۶ 49£ 9 على عمورى ( من تجار السودان ) ١٩٤ و ٢٧٠ ج ۲ ص ۱۳۳ ص ۲۸۲ ج ۲ ص ۱۸۰ و ۱۸۸ و ۱۹۲ و ۲۲۲ ص ۱۲۳ و ۲۲۰ و ۳۰۶ و ۳۲۲ ص ۲۱۶ ص ۸۸ الشيخ عمر (من حاشية إرنست) ج ١ | ٢٩٤ و ٣٠٣

ص ۲۳۲

و ۱۲۷۸ و ۲۷۹ و ۱۸۱۱ و ۱۸۲۶ – ۲۸۳ و ۳۹۰ و ۳۹۲ و ۳۹۲ و ۳۹۷ و ٤٠٠ غبريال افنـدى شنودة ( الـكاتب ) ج - ٤٠٢ و ٤٣٥ و ٤٣٠ و ٤٣٩ و ج ۲ ص ۳ و ۶ و ۲ و ۸ و ۱۳ غطاس ( النخاس ) ج ۱ ص ۱۳۱ و و ۲۲ و ۲۸ و ۳۰ و ۳۸ و ۳۸ ۱٤٣ و ج ٢ ص ١٥ و ١٥ (هامش) و ٦٠ و ٩٩ و ١٣٢ و ١٥٩ و ٢٠٤ و ۲۳۱ و ۲۴۳ و ۲۵۰ و ۲۸۸ و ۲۲۹ غوردون باشا ج ۱ ص ۱۶ و ۱۷ و ۳۸۰ و ج ۳ ص ۲۲ و ۲۹ و ۹۶ و ۱۰۲ ـ ۱۰۸ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۳ و ۱۰۸ و ۱۰۱ و ۱۰۸ و ۱۸۸ - ۱۲۰ و ۱۲۲ و ۱۲۶ و ۱۲۱ - ۱۳۴ و ۱۹۱ و ۲۲۳ و ۲۳۱ و ۲۲۸ - ۲۸۳ (ف) ١٥٤ - ١٥٨ و ١٧٩ - ١٨٦ و ١٨٥ - الضابط المصرى فـؤاد افنـدى ج ١ و ۲۰۹ و ۳۱۳ و ۳۱۰ و ۳۱۹ السير ف. دى وينتون ج ۴ ص

و ۲۶۱ و ۴۸۰ و ۲۸۱ ( خ ) ۳ ص ۷۶ و ۲۹۶ و په ۳۰ و ١٣٦ - ١٣٩ و ١٤٢ و ١٤٣ و ١٤٣ و ١٩٨ ( هامش ) و ۱٤٥ ــ ۱٤٩ و ١٥٢ و ۲۰۳ و ۲۱۲ ـ ۲۱۸ و ۲۲۱ و ۲۲۷ ص ۲۰۱ و ۲۶۰ و ۲۲۳ ـ ۲۷۱ و ۲۸۶ و ۲۸۰ الرئيس فاتيکو ج ۲ ص ۱۵۷ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۰ ـ ۳۳۰ و ۲۳۲ و ۲۹۷ - ۱۳۲۸ و ۳۶۰ و ۳۵۳ و ۳۷۳ الشيخ فرج ( من الصالحين ) ج ا ص ۱۲۲

ص ۲۹۲

اليوزباشي فرج افندي الجروك اليوزباشي فرج افندي يوسف ج ج ۱ ص ۲۶ و ۴۵۵ و ج ۲ ص ص ۱۷۹ و ۲۲۲ و ۲۳۳ و ۲۵۰ ـ ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۱۲۸ و ۲۲۸ و ۲۲۰ و ۲۲۸ و ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۲۸

الملازم الأول فرج افندی الدنكاوی الملازم فـرح افندی محمــــد ج ٣

أميرالألاى فركهار بك ( رئيس

فرنسا (طائفة ) ج ٣ ص ٣١٩

الملازم الأول فرج افندي الزهـيري الجـنرال فرنسيس ونجت باشا (ريجنلد

ونجت) ج ۳ ص ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۲۰

فرج باشا الزینی ج ۳ ص ۱۰۲ فریدة ( بنت أمــــین باشا ) ج ۳

الضابط فضل السوداني افندي ج ٣

الضابط فضل الله افندى ج ١ ص

و ج ۳ ص ۹۹ و ۱۰۵ و ۱۰۷ او ۳۱۸ ـ ۳۱۸ و ۳۲۰

ج ۲ ص ۲۷۸ و ج ۳ ص ۸۸ و ص ۲۸۲

۱۰۹ و ۱۰۹

الملازم الأول فرج افندي زغلول ج أركان الحرب ) ج ٣ ص ٥٥٥

۲ ص ۲۸۰

ج ۲ ص ۲۸۰

الملازم فرج افتدی السواحلی ج ۱ ص ۹۹

ص ۷۸ و ۹۸ و ۱۰۳

الملازم فرج افندی سید احمد ج ۳ ص ۱۲۹ و ۱۳۰

ص ۲۸۲ و ۲۹۶ و ۲۹۲

فرج الله مروة ( المطاشجي ) ج ٣ ٢١١ و ٣٣٩ و ٣٤٠ و ٣٤٣ و ١٣٤٠

الجنسدي فضل المولى ج ٣ ص ١٢٣ المبشر فلسكن ج ١ ص ٣٨٥ و ٣٨٦ و ٤٠١ و ٤٠١ ( هامش ) و ٤٠٩ و القائمقام فضل المولى الأمسين بك ج ٤١٥ و ٤١٦ و ٤١٦ (هامش) و ٤١٧ ۲ ص ۲۷۹ و ج ۳ ص ۱۱ و ۷۷ ـ ا و ۶۲۰ و ۶۲۰ ( هامش ) و ۶۲۱ ـ ۸۱ و ۸۳ و ۸۶ و ۸۷ و ۹۰ و ۹۰ و ۱۳۶ و ۱۳۶ و ۱۳۶ و ج ۲ ص ۲۱۲ و ۹۲ و ۹۳ و ۱۱۰ ـ ۱۱۲ و ۱۶۲ و ج ۳ ص ۱۹۲ ـ ۱۹۰ و ۲۰۱ ـ و ۳۰۶ و ۳۲۰ و ۳۲۷ و ۳۲۹ و ۳۳۱ الکابتن فون کرکهوفن ( البلجیکی ) ج ۳ ص ۳۲۹

و ۲۶ ــ ۲۹ و ۳۲ و ۳۵ و ۲۸ و ۴۹

ـ ٣٤٨ و ج ٢ ص ٢٨٩ و ٣٢٤ 🍴 ٣ ص ١٠٠ و ۲۳۶ و ۲۳۳ و ۲۳۹ ۳ ص ۲۸۲

و ۱۱۵ و ۱۲۵ و ۱۲۸ و ۱۳۰ و ۱۵۱ و ۱۳۲ و ۱٤۲ و ۱٤۵ و ۱٤۸ و ۱٤۸ ـ ۱۵۳ و ۱۵۹ ـ ۱۲۳ و ۱۲۵ ـ ۱۲۸ و ۱۵۰ ـ ۱۵۶ و ۱۲۰ و ۱۷۲ و ۱۸۸ و ۱۷۰ ـ ۱۷۲ و ۱۷۶ و ۱۹۶ ـ ۱۹۹ و ۱۹۹ ـ ۲۰۶ و ۲۰۸ ـ ۲۱۳ و ۲۱۲ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۰۲ و ۲۰۳ و ۲۰۰ و ۲۲۲ ـ ۲۲۲ و ۲۳۲ و ۲۰۹ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۲۸ – ۲۳۰ و ۲۳۶ و ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۶۱ و و ۱۳۶ و ۲۴۷ و ۲۶۳ س ۲۶۲ و ۲۶۸ و ۲۰۱ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۸۰ و ۲۷۰ و ۲۸۱ و ۲۸۰ و ۲۹۰ ـ ۲۹۰ الدکتور فیشر ( رحالة المانی ) ج ۲ (ق) ( ك ) ٥٠ و ٦٢ و ٦٣ و ٦٥ و ٧٠ و ٧٠ كاتاجروا (وزير كباريجا) ج ٢ ص

و ۲۹۷ و ۲۹۷ و ۲۲۷ و ۲۲۷ و ۲۹۷ و ۲۹۷ و ۲۹۷ و ۳۰۰ ـ ۳۰۲ و ۳۰۷ و ۳۱۰ ص ۶۴۸ و ج ۳ ص ۶ و ۹۸ و ۱۱۶ و ۱۹۹ و ۲۲۶ – ۲۲۹ و ۲۳۸ \_ ٣٤٧ و ٣٤٤ \_ ٣٥٨ و ٣٦٣ \_ ٣٦٨ الشيخ القاضي ج ١ ص ٢٢٨ و ۳۷۳ ـ ۳۸۱ و ج ۳ ص ۶ و ۸ قافلة دبونو ج ۱ ص ۳۹۰ ـ ۱۰ و ۱۳ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۰ و ۲۸ و ۶۱ و ۶۷ و ۶۰ ـ ۶۸ و الشیخ کابایندی ج ۲ ص ۱۸۶ \_ ۲۷ و ۷۶ \_ ۷۷ و ۸۰ و ۲۸ ـ ۳۵۲ و ۲۵۱ و ۳۸۲ و ۳۸۲ ٨٨ و ٨٨ و ٨٩ و ٩٣ - ٩٧ و ١٠٠ كاررايت ج ٣ ص ٣٦٣ و ۱۰۸ و ۱۱۳ و ۱۱۷ ـ ۱۱۹ و ۱۲۰ کاتیکیرو ( الوزیر الأول لکباریجا )

و ۲۰۲ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۲۲۱ و ۳۲۵ كاتيكيرو ( الوزير الاول لمتيسا ) ج | و ٣٢٧ ـ ٣٣١ و ٣٣٣ ـ ٣٣٦ و ٣٣٩ ۱ ص ۱۳۷ و ۲۳۹ و ۳۸۱ و ۳۸۱ و او ۱۳۲۰ ـ ۳۲۷ و ۳۷۲ و ۳۷۲ و ۳۷۲ و ۲۷۸ و ۳۸۰ ـ ۳۸۰ و ج ۳ ص ٤ کاجارو ( رئیس ناحیة کیبیرو ) ج ۲ و ۹ ـ ۱۲ و ۱۶ ـ ۱۹ و ۲۸ و ۲۸ ص ٣٤٠ و ج ٣ ص ١٤ ـ ١٧٠ و و ٣٠ ـ ٢٤ و ٥٥ و ٤٧ و ٥٠ و ٥٠ و ۵۱ و ۵۷ و ۹۳ و ۱۷ و ۵۸ و ۸۸ كاجورو ( ملك ماليجا الـكبيرة ) ج \_ - ٩٠ و ٩٤ ـ ٩٦ و ١٠٦ و ١٠٨ و ۱۱۰ س ۱۱۳ و ۱۱۸ و ۱۱۸ و ۱۲۱ كارلو بياچيا ( الرحالة ) ج ١ ص و ١٢٥ ـ ١٣٥ و ١٣٨ و ١٤٠ ـ ١٤٢ و ۱۶۷ ـ ۱۵۲ و ۱۲۰ و ۱۲۹ و ۱۷۱ اليوزباشي كازاتي ( الرحالة الايطالي ) و ١٧٣ ـ ١٧٦ و ١٨٨ و ١٨٦ و ١٩٨ ج ۲ ص ۲۲ و ۲۳ و ۶۱ و ۲۱ و ۲۰۰ ـ ۲۰۰ و ۲۰۶ و ۲۰۸ و ۲۰۸ ۸۲ و ۸۵ و ۱۸ و ۹۲ و ۱۱۲ و ۲۱۰ و ۲۱۲ و ۲۱۸ و ۲۲۲ و ۲۲۲ و ۱۱۷ - ۱۲۳ و ۱۲۵ و ۱۲۹ و ۱۲۹ و ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۲۳ و ۲۵۷ ـ ۲۵۷ و ۱۳۰ و ۱۶۹ و ۱۵۰ و ۱۷۱ و ۱۲۱ و ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۲۲ و ۲۷۶ و ۲۲۸ و ۱۲۳۳ و ۲۹۱ و ۲۹۱ و ۲۶۷ و ۱۸۳ و ۱۸۸ و ۱۹۸ و ۲۹۰ و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۲۲۲ و ۲۲۷ و ۲۲۹ و ۲۸۳ الرئيس كافاللي ج ۴ ص ۵۹

ج ۱ ص ۲۷۶ و ۲۷۲ ۲۸۹ و ۲۱۱ ۲۷۲ و ۲۷۲

کامـــبزوا ( ابن ریونجا ) ج ۲ ص او ۲۸۰ و ۲۸۲ و ۲۸۹ ـ ۲۹۱ و ۲۹۳ کاناجوربا ج ۱ ص ۳۹۰ و ۳۹۱ | و ۲۲۵ و ۴۳۸ ـ ۳۲۲ و ۳۴۲ و ۳۴۲ \_ ۲۵۹ و ۳۲۳ \_ ۲۲۷ و ۲۷۲ و ۲۷۵ ۷۷ \_ ۷۷ و ۷۸ و ۵۰ و ۹۱ و ۶ و ۲ \_ ۱۶ و ۱۲ و ۱۸ و ۲۸ و ۱۲۹ و ۱۶۱ و ۱۲۹ و ۱۲۹ و ۱۷۳ - ۳۰ و ۳۹ و ۶۰ و ۶۳ و ۶۷ و ۵۹ و ۱۷۵ و ۱۷۷ و ۱۸۱ و ۱۸۷ و ۱۲۷ و ۱۲۱ و ۱۲۸ – ۱۳۰ و ۱۳۸ و ۲۲۵ ـ ۲۲۷ و ۲۳۱ و ۲۲۲ و ۱۷۳ و ۲۰۵ و ۲۰۸ و ۲۲۸ و ۲۲۱ و ۲۶۲ ـ ۲۶۸ و ۲۰۰ و ۲۰۶ و ۲۰۰ و ۲۲۱ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۳۹ و ۲۳۹ و ۲۷۸ و ۲۸۰ و ۲۸۳ ـ ۲۸۵ و ۲۸۷ کبامیرو ( آخو کباریجا ) ج ۱ ص

البكياشي كاميل ج ١ ص ١١٨ و ص ٢٠ و ١٥٧ و ١٦٦ و ١٦٧ و ۱۳۰ و ۱۳۶ و ۱۳۸ و ۱۶۰ و ۱۵۱ | ۲۱۲ و ۱۳۲ و ۲۶۰ و ۲۲۰ و ۲۷۰ ۲۳۱ و ۲۰۷ و ۳۱۲ ـ ۳۱۲ 📗 و ۲۹۶ و ۲۹۸ ـ ۲۰۱۱ و ۳۱۳ و ۳۲۳ كباجونزا ( أخـو كباريجـا ) ج ١ و ٣٤٩ و ٣٥٠ و ٣٥٣ و ٣٥٦ و ٣٥٦ ص ۲۵۷ کباریجا ( ملك أونيورو ) ج ۱ ص و ۳۷۸ و ۳۸۱ ـ ۳۸۵ و ج ۳ ص ۳ و ۲۵۹ و ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۷۰ ( هامش ) و ۳۸۲ و ۳۸۸ و ۱۹۳ و ۱۹۵ ـ ۱۹۸ و ۲۰۳ و ۲۵۳ ۲۷ و ۲۳ و ۳۷۳ \_ ۴۷۹ و ۴۸۲ و ۶۰۶ \_ ۶۰۹ لورد کتشتر ج ۱ ص ۳۳۰ و ج ۳ و ۱۸۶ و ۱۹۹ ـ ۱۸۸ و ۲۱۱ و ج ۲ ص ۱۸۸

٧٠ و ١٦٠ ـ ١٦٢ و ١٦٥ ـ ١٧٤ و المهندس الميكانيكي ) ج ۱۷۷ و ۱۸۰ و ۱۸۳ و ۱۸۶ و ۱۸۸ ا ص ۱۱۸ و ۱۳۵ و ۱۳۸ و ۱۵۰ و و ۲۱۲ و ۲۲۰ و ۲۲۹ و ۲۲۰ و ۲۳۰ کرازی ( ملك أونيورو ) ج ۱ ص و ۲۳۲ و ۲۳۱ و ۲۳۸ و ۲۴۹ و ۲۱۱ – ۷۲ و ۲۷ و ۱۹۳ و ۲۲۷ و و ۱۱۶ و ۲۱۰ و ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۵۰ و ۲۸۰ و ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۸۰ و ۲۸۰ و و ۳۳۳ و ج ۳ ص ۲۲ و ۱۰۳ و کوؤنجا ( مستشار ملك أونيــورو ) اج ۱ ص ۷۱ ـ ۲۳ و ۲۰ لورد کروس ( افلن بارنج ) ج ۳ کو تاح افندی ( مدیر لادو ) ج ۱ كشك على ( من تجمار السودان ) كودابو (شيخ ناحية) ج ٢ ص ١١٩ ج ۱ ص ۲۷ و ۳۳ و ۱۳۱ و ۱۶۳ الرئیس کودورما ج ۲ ص ۲۰۰ و

الأمير كرم الله كرقساوي ج ٢ ص ج ١ ص ١٥٨ و ١٦٤ و ١٧٠ و ۱۸۸ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۰ و ۲۱۱ کا و ۱۶۲ و ۱۹۲ و ۱۸۸ و ۲۵۰ و ۲۵۸ و ۲۹۲ ـ ۲۹۶ و ۲۷۳ ج ۲ ص ۳۶۲ و ۲۸۲ و ۲۸۹ و ۳۱۲ و ۳۱۷ کمرون ج ۱ ص ۲۳۴ و ٣١٩ و ٣٢١ و ٣٢٧ و ٣٣٧ الماجور كننجهام ج ٣ ص ٣٣٧ ۱۹۶ و ۱۸۹ ص ۱۷۱ و ۱۲۱ و ۳۵۲ و ۳۵۲ و ۳۵۸ ص ۳۳۰ ـ ۳۳۲ و ۳۹۷ و ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۶ و ۳۹۰ الکوتویون ( فبیلة ) ج ۲ ص ۵۸ كلرمان الألزاسي (خادم غوردون) ۲۰۱

(U)ص ۲۷۹ و ج ۳ ص ۳ و ۱۰ و ۵۰ مستر لابوشیر ج ۳ ص ۳۷۹ و ۳۷۷ و ۲۲ ـ ۲۶ و ۹۰ و ۱۱۶ ـ ۱۱۲ و اللاتوكيون ( قبيــلة ) ج ۱ ص ۳۸۰ و ج ۲ ص ۷۱ و ۱۸۱ الـكولونيل كولفل ج ٣ ص ٣٢٥ \_ لادو ( ولد اللورون ) ج ٢ ص ١٥٧ سیر کولن اسکوت مونکریف ج الشیخ لارکو ج ۱ ص ۱۴۲ و ۱۵۲ الرئيس لاكي أو لاكو ج ٢ ص ٢٩٩ و ۳۰۰ و ج ۳ ص ۱۰۷ اللانجو أو اللانجـوس أو اللانجيـون کیتاکارا ( رئیس بـلدة کوکو ) ج ا قبیــلة ) ج ۱ ص ۹۱ و ۲۲۳ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۶ و ج ۲ ص ۳۳ لبتون بك ( مدير بحر الغزال )

۵۱ و ۵۲ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و

الیوزباشی کودی افندی احمد ج ۲ ۱۱۸ و ۲۸۲ الكوكويون (قبيلة ) ج ٢ ص ٥٨ الشيخ لاتوم ج ٢ ص ٣١ ۳۲۷ و ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۳۷ اللادی پیکر ج ۱ ص ۱۷ و ۹۸ الشيخ كومبو ج ٢ ص ٣٧٠ كيتاكا ( دليـل امين باشا ) ج ١ اللفتنانت لأنجلد ج ٣ ص ٣٤٦ ص ۳۱۱ ۱ ص ۷۳ و ۷۵ کیزا ( وکیل امین باشا سابقا ) ج ۱ و ٥٦ و ٢١ و ٢٢ ص ۳۸۳ الرئیس کیسا ( من رؤساء الزنوج ) ج ۲ ص ۲۲ و ۲۸ و ۳۲ و ۱۱ و

ا ج ۲ ص ۳۷۳ و ۳۷۸

۲۱۰ ـ ۲۱۲ و ۲۱۶ و ۲۱۰ و ۲۳۰ و الشیخ لورون ( رئیس قبیلة الباری ) ۲۵۶ و ۲۵۰ و ۲۱۳ و ج ۳ ص ج ۱ ص ۳۳ ـ ۳۳ و ۳۹ و ۶۰ و ه؛ و ۲۱ و ۱۰۱ و ۲۲۷ و ج ۲ ص ۱۰۵ - ۱۰۷ و ۱۹۸ و ۲۱۰ لوکاس ( رحالة ) ج ١ ص ٣٢١ الطبيب لنز ( رحالة الماني ) ج ٢ ص الشيخ لوكوكو ج ١ ص ١٨٣ و ١٨٦ لوکیاس (قبیلة ) ج ۱ ص ۳۳ و ۶۷ الکابـتن لوجارد ج ۱ ص ۲ و ۹ و الیتشفیلد ( مبشر ) ج ۱ ص ۳۸۲ و ج ۳ ص ۲۹۷ ـ ۳۰۰ و ۳۰۶ ـ ۳۱۶ لینان باشا ج ۱ ص ۱۱۸ (هامش) و الملك ليـــوبولد ج ٣ ص ٦٦ و ١٨٣

(م)

۱۳۱ و ۱۶۱ و ۱۵۳ ـ ۱۰۵ و ۱۰۸ و اص ۱۳۱ و ۱۳۸ ۱۹۲ و ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۸۶ و ۲۰۸ و الشیخ لورو ج ۱ ص ۱۲۹ 1.4 لجنة الانقاذ ج ٣ ص ٦٢ الدكتور لفنجستون ج ١ ص ١١٦ و لوقير ( قبيلة ) ج ١ ص ١٥٠ ج ۳ ص ۳۷۹ ۲۷۸ و ج ۳ ص ۲۸ ج ۲ ص ۱٤٦ و ١٦٤ ( هامش ) و ٤٠١ و ١٥٥ ۳۱۷ و ۳۱۹ و ۳۲۰ و ۳۲۲ و ۱۵۱ ( هامش ) و ۱۹۲ و ۱۹۲ و ۲۲۵ و ۲۲۹ و ۲۳۱ اللـــور ( قبيــلة ) ج ١ ص ٧٨٠ و ١٨٤ و ۲۸۰ و ج ۲ ص ۷۱ و ۱۳۲ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۲۲ و ۳۸۶ و ج ۳ مابو السوداني ج ۳ ص ۲۲۲

الاستواء وأخـــو ماركوبولو بك ) ا و ۳۰۱ ۲ ص ۶۹ و ۱۹۸ و ۲۶۳ و ۲۶۶ و ۱۲۰ و ۲۰۸ و ۲۲۲ و ۲۰۵ و ۲۲۲ ص ۵۰ و ۱۶۶ و ۱۸۹ و ۲۷۶ و ۳۸۳ مستر مارکیت ( تاجر آنجلـیزی ) ج و ۱۵۳ و ۱۵۷ و ۱۷۹ و ج| ماقاصا (شیخ ناحیة) ج ۲ ص ۱۱۸ الدكتور ماكاي ( مبشر ) ج ۲ ص مارشان ( القـائد الفرنسي المعروف ) | ۱۰۳ و ۳٤۲ و ۳۲۷ و ۳۰۰ ج ۱ ص ۷ و ج ۳ ص ۱ کا و ۲۶۲ و ۲۵۴ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۸۰ و ج ماركـوبولو بك ( سكرتير حكمدار | ۳ ص ؛ و ٦ و ١٢ و ٣٠ و ٢٣٦ و

ماتو الصغیر ( کبیر المادیین ) ج ۲ مسیو مارکوبولو (وکیل مدیریة خط ص ۱۷۹ ماتونسيه ( مَن رؤساء الآونيــورو ) ج ۲ ص ٥٧ و ١٠٥ ــ ١٠٧ و ١٢٥ ج ۱ ص ۲۵ و ۷۸ الماتويون ( قبيلة ) ج ٢ ص ٥٨ و ماركو چسبارى ( تاجر يونانى ) ج ١٥١ \_ ١٥٣ و ٢٨٣ ماجونجـو ( قبیلة ) ج ۲ ص ۲۰ و / ۲۶۲ و ج ۳ ص ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۷۱ و ۲۹۲ المادي أو الماديون ( قبيلة ) ج ١ و ٢٨٣ و ٢٩٣ و ج ۲ ص ۶۱ و ۵۸ و ۲۱ و ۱۲۰ ۲ ص ۲۶ ٣ ص ١٨٦ السودان ) ج ۱ ص ۱۷ و ۲۳ و ۲۹ و ۲۳۷ و ۲۲۳ و ۱۰۱ و ج ۲ ص ۵۲ و ۹۹ مستر مالئه ویلیام ( رئیس مهندسی

ج ۲ ص ۱۶ و ۱۲۰ مستر ما کینون (انظر ولیـــام متیسا ( ملك أوغندة ) ج ۱ ص ۷۹ ا و ۷۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۲۹ ــ ۱۲۹ و سیر مالکولم مکاریث ج ۳ ص ۳۶۸ و ۱۶۱ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۵۰ و ۱۵۷ و ۱۹۲ و ۱۹۶ ـ ۱۷۲ و ۱۸۷ مامبانجــــا ( سلطان ممبتــو ) ج ۲ | و ۱۹۲ و ۲۱۷ و ۲۲۱ و ۲۲۰ ص ۱۷ و ۱۸ و ۱۳ ـ ۲۶ و ۸۱ ـ ۲۲۱ و ۲۲۳ ـ ۲۲۲ و ۲۵۲ و ۲۵۳ ۸۹ و ۹۱ ـ ۹۳ و ۹۲ و ۹۲ و ۱۲۰ ـ ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۹۸۲ و ۸۸۰ و ۹۰۰ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۸ و ۱۳۰ و ۱۶۱ - ۳۱۹ و ۳۲۹ و ۳۲۳ و ۲۲۹ - ۳۸۳ و ۲۸۹ ـ ۲۹۲ و ۲۰۶ و ۲۱۱ و ۲۱۵ م. أوجست لينان دى بلفون ( انظر | و ١٩٤ و ٤٢٧ و ٣٥ و ج ٢ ص أوجست لینان دی بلفون ) 📗 ۸ و ۱۵۹ و ۲۱۲ و ۲۷۰ و ۲۹۶ و الملازم مبروك افنـدى شريف ج ٣ | ٣٠٦ و ٣١٤ و ٣٦٣ و ج ٣ ص ٣٨٠ و ۱۸۱ و ۲۸۰ ـ ۲۸۷ مبروك قاسم ج ٣ ص ٢٧٩ الترجمان محبوب (أحد القواد)

البواخر ) ج ۱ ص ۱۷ الأميرال ماكيلوب باشاج ١ ص مبورو ( قبيلة ) ج ٢ ص ٥٥ ۱۸۱ و ۲۰۱ و ۲۶۹ السلطان مبيو ج ۲ ص ه ماكـينون ) و ۲۵۷ و ۳۵۹ ـ ۳۹۲ - ۱۶۸ و ۱۵۰ ص ۲۸۲ و ۳۶۳ الشيخ مبورو ( من رؤساء الزنوج ) ج ٢ ص ٨٩

محبوب ابراهیم ج ۳ ص ۲۶۳ 💮 ۲۰۱ (هامش) و ۱۳۲ و ۲۱۲ (هامش) و ۱۰۰ و ۱۳۰ و ۱۹۵ و ۱۵۶ و ۱۵۷ الترجمان محمد ( أحد القـــواد ) و ۱۶۰ ـ ۱۹۳ و ۱۷۱ و ۱۷۷ و ۱۹۵ و ۱۹۲ و ۲۰۸ و ۲۱۰ ـ ۲۱۳ و ۲۳۲ الیوزباشی محمــد افندی ( الترکی ) ج | و ۲٤٥ و ۲٥٤ و ۲۷۳ و ۳۱۰ و ۳۱۳ و ۱۳۲۱ و ج ۳ ص ۲۸ و ۹۷ ـ ۱۰۰ محمد ( الميكانيكي ) ج ٣ ص ٢٨٦ و ١٠٢ ـ ١٠٥ و ١٠٩ و ١٩٠ الضابط محمد افندی ( وکیل مرجان و ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۲۰۳ و ۲۷۰ ـ ۲۷۶ افنسدی الدناصوری ) ج ۱ ص ٤٠٤ و ۲۸۸ و ۲۹۰ و ۳۲۳ و ۳۶۹ ـ ۳۵۲ و ۱۲۷۷ و ۲۷۷۷ و ۲۲۷۳ ص ۳۱۸ \_ ۳۱۳ و ۳۱۵ 📗 محمد أم\_\_\_ين افنىدى \_ باشا ( انظر محمد بابا ج ۲ ص ۱۷۶ الیوزباشی محمد افندی احمد ج ۱ محمد بری الطرابلسی ج ۲ ص ۳۶۷ ـ ۰ ۲۵۰ و ۲۵۹ و ۲۷۹ و ۲۸۰ و ۲۸۳ محمد احمد المسدى ج ١ ص ١٦ و - ٣٨٤ و ج ٣ ص ١١ و ١٣ و ١٤

٣ ص ٢٣٤ ج ۱ ص ۷۷ ۱ ص ۲٤٧ و ۲٤٨ و ٥٠٥ و ١٠٥ البكباشي محمد افندي ابراهميم ج ١ محمد أمين ج ٣ ص ٣٤٣ القائمقام محمد بك ابراهيم (ابن جميعة) أمين باشا) ج ۱ ص ۲۶۲ ص ۱۳۱

و ۱۹ و ۲۸ و ۳۱ و ۳۳ ـ ۳۷ و ( هامش ) و ۱۰۹ و ۱۱۶ و ۱۲۶ و ۱۱ و ۲۲ و ۱۸۸ و ۱۲۱ و ۱۲۱ ه۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۵۷ و ۱۵۸ (هامش) و ۱۲۷ ـ ۱۲۹ و ج ۲ ص ۶ و ۱۳ و ۲۳ و ۲۰ و الخـــــديو محمد توفيق ج ١ ص ٢٨ | ٣٩ و ٤٧ و ٥٦ و ٩٨ و ٩٩ و ١٢٢ و ۱۰۰ (هامش) و ۴۸۸ و ج ۲ ص او ج ۳ ص ۳۸۱ ۲۲ و ج ۳ ص ۵۱ و ۲۸ و ۹۲ و امحمد رشدی ج ۳ ص ۲۶۳ ( و هو رشدی افنسدی المذکسور فی ص ۱۸ ۱۰۰ و ۱۷۱ و ۳۳۰ محمد جــداوی ( المصری ) ج ۳ من هذا الفهرس ) محمد افنـدی زیور ( الـکاتب ) ج ۳ محمد باشا حسن ج ۳ ص ۱۰۲ ص ۳۰۳ وأمير بربر في الثورة المهدية ) ج ٢ ا ج ٣ ص ١٠٣ ص ۲۰ و ۲۱ محمد بك سليان الشايقي ج ٣ محمد افندی خیر ( من الموظفین ) ج ص ۱۰۱ ۳ ص ۲۶۲ و ۲۹۶ محمد السيد مـوسى العقـــاد ج ١ محمد رءوف باشا ج ۱ ص ۱۸ و ۲۷ ص ۲۹۷ و ۳۸ و ٥١ و ٥٢ و ٥٤ ـ ٥٦ و المحمد شريف باشا ج ١ ص ١٠٤ و ج

ص ۲۳۰

۹۹ و ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۰ ۳ ص ۱۲۹ و ۱۸۵ و ۱۸۸

القبودان محمد على النجار افنــدى محمد عماد ج ۳ ص ۲۶۳ الصاغ محمــــد افنـدى عبـد الكافى الملازم الثاني محمـد افندي فــــوزي الملازم محمد افندی عبدہ ج ۲ ص ٤٤ اليوزباشي محمد افندي الفولي ج ۲ ص ۱۰۲ و ۲۱۸ و ۲۲۳ و ۲۲۶ و ۲۳۳ محمد افندی عـ ثمان ( الکاتب ) ج ۲ محمد افنـدی ماهر ( باشا ) ج ۱ ص 414 الملازم الأول محمد افنىدى مسعود ج الملازم محمد افندی مصطفی ج ۱ ص ۲۸ الملازم الثأني محمد افندي مـــوسي

اليوزياشي محمد افندي الصياد ج ٢ محمد على باشا الكبير ج ١ ص ١٢ و ص ۱۲۲ و ۱۲۷ و ۱۷۵ و ۱۷۵ و ۱۸۸ (هامش) ۲۷۸ و ۲۷۸ الصاغقول أغاسي محمد افندي ضياء ج ٣ ص ١٢٢ ج ۱ ص ۱۰۵ ( ضابط سودانی ) ج ۱ ص ۲۹۷ ج ۲ ص ۱۰۳ و ج ۳ ص ۲۸۲ ص ۱۷۶ و ۳۰۷ الملازم الثاني محمد افندي عُمَان المصري محمد محمود باشا ج ۱ ص ٥ و ٧ ج ۲ ص ۲۸۰ الحاج محمد عثمان (معلم مدرسة لادو) ۲ ص ۳۵۲ و ۳۵۷ ج ۲ ص ۱۲۳ و ۱۲۵ محمد عرابی ج ۳ ص ۲۶۳ محمد على (شيخ قبائل الأميروس) محمد مطلق ج ٣ ص ٢٤٣ ا ج ۲ ص ۱۰۰

اليوزباشي مرجان افندي ادريس ج الیوزباشی مرجان افندی بخیت ج ۳ الصاغ مرجان افندى الدناصوري محمسود عبد الصمد ( من المهـديين ) ج ١ ص ٣٧٨ و ٣٧٨ ( هامش ) و ٤٠٤ و ٢٣ و ج ٢ ص ١٢٥ و ١٦٤ اليوزباشي محمسود افنسدي العجيمي ج ( هامش ) و ۱۷۵ و ۱۷۸ و ۱۸۷ ۲ ص ۱۰۶ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۱۹۱ / ۱۹۰ و ۱۹۲ ـ ۱۹۴ و ۱۹۷ ـ ۱۹۹ و و ۲۲۹ و ۲۵۷ و ۲۷۹ و ۲۲۴ | ۲۰۶ و ۲۲۰ ـ ۲۲۳ و ۲۲۳ (هامش) و ۲۲۷ و ۲۲۷ و ۲۲۹ ـ ۲۲۳ و ۲۲۶ - ۱۹۹ و ۲۲۹ و ج ۳ ص ۶۰ ا ج ۱ ص ۵۰ مرجان افندی علی ( قومندان مرکز

ج ۲ ص ۲۸۰ محمد ولد عبده (رئيس محطة تنجازي) ٣ ص ٢٨٢ ج ۲ ص ۱۹ و ۲۰ محمود افندی صبری ( رئیس الکتبة ) ا ص ۱۸ و ۲۶ ـ ۲۹ و ۲۸۲ ج ۲ ص ۱۹۰ و ۱۹۱ ج ۲ ص ۲۰۶ و ج ۳ ص ۲۱۶ الضابط مختار افندی ج ۲ ص ۱۲۸ | و ۲۱۷ و ۲۸۸ و ۲۵۳ و ۲۸۱ مریب ( شیخ قبیلة الباری ) ج او ۲۹۳ و ۲۹۴ و ۳۰۸ و ۳۰۸ و ۳۱۸ ۱ ص ۳۹ و ۶۰ مرجان ( من أعوان بيكر باشا ) اليـوزباشي مرجان افنـدي شريف ج ۱ ص ۲۶ الضابط مرجان افندی ج ۲ ص الجندی مرجان ضرار ج ۳ ص ۱۲۲ 777 C X14

الضابط مصطفی افندی درویش ج ۲ ۲۰۱ و ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۲۵ ص ۱۷ و ۹۱ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۲۲۸ الیوزباشی مصطفی افندی فتحی ج ۱ ۳۱۰ ـ ۳۱۷ و ۳۱۹ و ۲۲۱ و ۳۲۳

رول ) ج ۲ ص ۱۲۹ الملازم مرجان افندی ندیم ج ۳ ص ۱۸۶ ـ ۱۸۹ و ۱۸۹ و ۲۰۰ و ص ۲۸۲ الجندي مرسال ج ١ ص ٢٢٩ اليوزباشي مصطفى افتدى العجمي ج الملازم مرسال افنـدی سودات ج ۲ ص ۱۰۶ و ۲۷۹ و ۳۱۰ و ج ۳ ۳ ص ۲۸۲ مرعا ( دلیل أمین باشا ) ج ۱ ص و ۲۸۲ W17 - W1. مسعود العربی الزنزباری ( سکرتیر ص ۱۳۱ غوردون باشا ) ج ۱ ص ۳۸۱ مفتاح (خادم استانلی) ج ۱ ص ۳۸۱ الشيخ مسعودي ج ٢ ص ٣٤٩ مسيو م فون ليكس ( قنصل الروسيا اللازم الأول مصطفی افتدی احمد عصر ) ج ۱ ص ۱۳۸ ج ۲ ص ۲۷۸ و ج ۳ ص ۱۵۱ الماجور مكدونالد ج ۳ ص ۳۱۳ و و ۲۲۸ مصطفی افندی احمد ( الکاتب ) ج - ۳۲۹ و ۳۳۸ و ۳۴۱ ٣ ص ٩٠ و ١٦٠ و ٢٦٨ المكراكيون أو المكاركة ج ١ ص الملازم الثانى مصطفى افندى توفيــق ١٥٣ و ٢٠٨ و ٢٠٨ و ج ٢ ج ۱ ص ۲۰۷ (هامش) ص ۲۶ و ۲۰ و ۲۷ و ۲۱ و ۱۳۱

و ۱۸۲

المبتـــو ( قبيله ) ج ۲ ص ۲۶ و ۱۹۰ و ۱۹۲ و ۲۴۲ و ۲۴۱ ٧٧ و ٧١

ممتاز باشا ـ محمد ـ (حکمدار السودان) و ۲۹۰

ج ۱ ص ۲۱ و ۱۰۳

ممدوح بك رياض ج ٣ ص ٣٥٧ و ص ٥٥٥

٥٥٩ و ٢٦١

موانجا ( ملك أوغنــدة ) ج ٢ ص ٢١٢ و ٢٣٧

۲ و ۱۶ و ۲۹ و ۳۱ و ۲۱۹ ۲ ص ۱۹ و ۱۷ و ۳۵

و ۲۹۹ و ۳۳۹

و ۲۰۱ و ۲۰۲

الشيخ موراكو أو موريكو ج ١ ص

الرئيس موزامبوني ج ٣ ص ٢٣١

موسی ( ابن فیتا حسان ) ج ۲

موسى بك شوقى ـ باشا ـ ( وكيل منجدة القبطية ج ٣ ص ٢٣٤ مديرية بحر الغزال ) ج ٢ ص ٥١ الجندی منصور ج ۱ ص ٥٥ الملازم موسی افندی قنصدا ج ۲ المهدى ( انظر محمد احمد المهدى ) ص ۱۲۳ و ۱۷۶ و ۱۷۰ و ۱۹۱ و

۲۹۶ و ۲۹۸ و ۲۱۴ و ۳۶۸ و ۳۰۰ المتونجولي موكاصا ج ۱ ص ۳۹۱ و ۳۵۷ و ۳۲۳ و ۳۸۲ و ج ۳ ص مولی افندی ( قائد زریبة کانجو ) ج

مونزنجر بك \_ باشا \_ ( الحاكم العام موجى أو الموجيون ( قبيلة ) ج ١ السودان الشرقي ) ج ١ ص ١٣٠ و ١٤٨ ص ۹۹ و ۱۵۹ و ۱۲۰ و ۱۷۸ و ۱۷۹ میخائیــــل افتـدی أسعد ( رئیس الموظفين ) ج ٢ ص ١٦٣ و ٢٧٤ و

و ۲۸۳ و ۲۵۲ و ۲۸۲ ج ۳ ص ۱۱۱ میخائیل افندی عوض ( الکاتب ) النواق ( قبیلة ) ج ۱ ص ۳۲۳ نوبار باشا ج ۱ ص ۱۲ و ۱۰۶ و ۱۰۷ ج ۳ ص ۹۷ أميرالألاي ميسون بك ( مدير و ۱۱۷ و ۱۲۶ و ۱۳۳ و ج ۲ ص مدريات خط الاستواء) ج ١ ص ١٧ / ٣٤٧ و ٣٤٩ و ٣٥٩ و ٣٦١ ـ ٣٦٣ و و ۲۵۲ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ج ۲۹۹ و ۳۷۳ و ۳۷۳ ـ ۲۷۰ و ج ٢ ص ٣٤٨ و ج ٣ ص ١٧٤ ه ٣ ص ٤٦ و ٥١ و ٥١ و ٥٩ و ١٩ و ۱۳۶ و ۱۷۱ و ۱۷۱ و ۱۷۷ و ۱۸۰ (じ) النتوية (قبيلة ) ج ٢ ص ٦٢ 💮 و ٢٦٧ و ٢٦٨ ندوروما (رئیس بلد النیام نیام) ج النور بك ابراهیم ج ۳ ص ۱۰۳ الملازم نور افندي عبد البين ج ٣ ۲ ص ۱۹ و ۱۷ و ۲۱ الضابط نظیم افتدی ج ۲ ص ۸۲ ص ۲۸۲ نور عنقرة (أحد قواد المهدى) ج و ۸۳ نقــولا السوري ( الترجمان ) ج ۲ ص ۱۵۳ و ۱۹۲ أميرالألاي نور محمد بك ج ١ ص ۱ ص ٤١٦ نقولة لوندیزی الروی ج ۳ ص ۱۰۲ ۱۹۹ و ۲۵۳ و ۲۵۲ و ۳۱۱ و ۳۹۱ الكابتن نلسن ج ٣ ص ١٧١ ـ ١٧٣ و ٣٩٧ و ج ٢ ص ٢٦ و ١٠٠ و ۲۰۰ و ۲۰۹ و ۲۱۶ و ۲۲۷ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰

۱۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ مسيو هربن ( قنصل فرنسا في الخرطوم ) هڪس باشا ج ١ ص ١١٩ و ج ٢ نیامبوریه ( أحد مشایخ قبیلة الشیر ) ا ص ۱۹۲ و ۲۰۸ و ۲۱۰ و ۲۱۲ و ح ۳ ص ۱۰۱ و ۳٤٩ و ۳۵۱ ـ ۳۵۵ هنری م استانلی ( انظر استانلی ) هواری جمعة ( المصری ) ج ۳ ص مستر ہوایتفیلہ ج ۱ ص ۱۷ المبشر هول ج ۱ ص ٤٠١ و ٤٠٢

۳ ص ۳۸۰ و ۳۸۹ النوير ( قبيلة ) ج ١ ص ٣٢٢ و ج او ٣٧ و ٤٢ و ٤٨ و ١٠٤ و ٤٢٦ ۲ ص ۹۳ النيامبارا \_ قبيلة \_ ( انظر ينبارى ) ج ٢ ص ٣٧ نیامبارا ( انظر عبد الله نیامبارا ) ج ١ ص ١٤ و ٤٨ و ٤٩ نیام نیام ( قبائل ) ج ۱ ص ۱۶۹ و او ۳۸۰ و ۳۸۱ و ۳۸۰ ـ ۳۷۰ ۱۵۳ و ۱۸۶ و ۲۰۳ و ۲۰۸ الضابط همام افندی ج ۱ ص ۲۳۸ ۔ ۲۱۰ و ۳٤٧ و ج ۲ ص ٥ و ۱٦ هنري روسل ج ۳ ص ۲۸۸ و ۱۲ و ۲۶ و ۲۶ و ۲۷ نیانجـــارا (شیخ محطة ) ج ۲ ص هنزل ( مدیر سنار ) ج ۳ ص ۱۰۱ ۱۱۸ و ۱۱۸ نيروتروس بك (مدير الصحة العمومية) ا ٢٤٣ و ٢٦٦ ج ۲ ص ۲۵ ( & ) مستر هجنبو ثام \_ ادوین \_ ( مهندس ا هیتشمان ج ۱ ص ۱۷ حملة سير صمويل ) ج ١ ص ١٧ و الأب هيرت ج ٣ ص ٣٠٠

مستر وارد ج ۳ ص ۱۷۱ و ۱۷۲ (و) ص ۲۵۶ و ۲۵۲ و ۳۲۴ و ۳۲۶ و ۲۲۲ و ۲۹۶ ج ٣ ص ٢ و ١١ ـ ١٤ و ٣١ ـ واكيبي ( قائد جيش أوغندة ) ج ۳ ص ۳ ۳۳ و ۱۲۸ واد تــــيرا (شيخ الماتويين ) ج ٢ واندو ( الترجمان ) ج ٢ ص ٣٥٤ الشيخ وانى ( وكيل الحكومة لتوريد ص ۱۵۳ واد الجارا ( الترجمان ) ج ٣ ص ٤٣ | العاج ) ج ١ ص ١٦٠ الشیخ وادلای ج ۱ ص ۲۷۰ ـ ۲۸۰ الوانیـورو ( اهالی أونیـورو ) ج ۳ و ۲۸۶ و ج ۲ ص ۳۳۹ ص ۹ و ۹ ( هامش ) و ۱۷ و ۳۱ واد ماری (من رؤساء الباریین ) ج ۲ و ۳۲ و ۳۵ و ۴۳ و ۲۳۷ ص ۲۹۷ الوانييما (قبيلة) ج ٣ ص ٢٢٧ و ٢٢٩ واد المك ( من أعوان سير صمويل ) الملازم وطسون ج ١ ص ١٤٩ و ١٥٢ ر ج ۱ ص ۹۱ و ۹۳ و ۹۶ و ۹۱ و ۱۸۰ و ۱۸۲ و ۲۷۰ ۱۰۱ و ۱۹۲ و ۱۷۸ و ۱۸۱ و ۲۹۲ وکیل (خادم کازاتی) ج ۳ ص \_ ۲۹۰ و ۳۰۳ و ج ۲ ص ۳۱۵ ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۲۹۱ واد یانجـا ( من رؤساء الباریین ) ج ۲ ولد النجومی ( عبد الرحمـن ) ج ۳ ا ص ۲۹۷ ص ۱۰۲

(قبیلة) ج ۱ ص ۲۰۳ و ۲۰۶ و ۲۰۰ المبشر ولسن ج ۱ ص ٤٠١ و ٤٠٧ و ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢١٠ و ٢١٢ و ۲۰۷ ( هامش ) و ۲۰۸ و ۱۱۶ و او ۲۱۵ و ۱۲۳ و ۱۲۹ و ۱۳۹۰ و ج أميرالألاى يوسف حسن الكردي الكابتن وليامز أو ويليامز ج ٣ ص ابك (محافظ فاشودة) ج ١ ص ١٠٠ و ۱۲۳ و ۱۳۰ و ۱۶۲ و ۱۲۳ و ۲۰۲ یوسف افندی الشلالی ( باشا ) ج ۸ ص ۲۲۸ و ۴٤٣ و ۴٤٩ و ج ٢ ص الماجـور ویزمان أو ویسمان ج ۳ ص ۱۹ و ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۹۲ و ج ۳

یوسف افندی فھمی ( الکاتب ) ج ۳ ص ۲۲۱ و ۲٤۲ و ۲۹۶

تنبيه : طبع في بعض النسخ بالصفحة ٢١ من هذاالفهرس الرقم ٣٢٣ بين أرقام صفحات اليوزباشي

لورد ولسلی ج ۳ س ۸۸ ٤١٤ ( هامش ) و ٤١٧ و ٤٠٠ و ٢٠ ص ٢٠٠ و ٢٩٨ ٤٢٢ و ٤٣٣ و ٤٣٤ و ٤٣٤ الدكتور ينكر ( انظر جونكر ) و ۶۳۵ ( هامش ) و ۶۳۶ و ج ۳ النجاشي يوحنا ج ۱ ص ۶۳۹ ص ۲۲۶

> ۲۹۲ و ۲۹۷ و ۳۱۲ و ۲۲۳ سیر ولیام أو ویلیام ماکسینون ج ۳ و ۳۲۰

> > ص ۲۰ و ۱۲۷ و ۱۲۹

مستر وود ج ۱ ص ۱۷ ۲۳۸ و ۲۶۰ و ۲۹۱ و ۲۹۶ و ۳۶۶ ص ۲۰۸ (ي)

الشيخ ياپاتي ج ۲ ص ۱۲۱ الشيخ ياكو ج ١ ص ٧٨٠ ينبارى أو الينباريون أو النيامبـــارا سليان افندى سودان خطأ فليستدرك ذلك.

## فهرس

## أسماء البلاد والبحار والأنهار والجبال وسائر الأماكر

أرض أوزيجوا ج ٣ ص ٧٤٠ أرض نیام نیام ج ۱ ص ۳٤٧ ا اسکتلاندة ج ۳ ص ۱۹۷ و ۱٤٩ و ج ٣ ص ٣٣٣ و ٣٦٥ أسيوط ج ١ ص ١١٧ و ٢١٨ إفريقيــة ج ١ ص ٣ و ١٣ و ٧٧ و . . ۱۲۹ و ۱۵۶ و ۱۲۸ و ۱۸۱ و ۲۰۱ و و ۱۲۳ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۸۲ و ۲۹۱

(1)الآستانة أو اسلانبول ج ١ ص ١٠٧ أرض كودورما ج ٢ ص ٢٠١ و ج ۳ ص ۲۰۰ أباكا ج ١ ص ٣٤٧ أبرامو ( بلاد قبائل بهذا الاسم ) ج الاسكندرية ج ١ ص ٣ و ١٥ و ۲ ص ۶۴ و ۶۹ و ۹۶ و ۹۱ م ۱۳۱۱ و ۱۳۱۹ و ۱۳۸ و ۲۲ و ۲۲ و ۱۱۷ و ۱۲۰ أبو همد ج ۲ ص ۳۷ و ج ۳ أسوان ج ۱ ص ۲۱۸ ص ۱۰۲ أپودو ج ١ ص ١٦١ أبو طليح ج ٣ ص ١٠٢ الأبيَّے ض ج ١ ص ٢١٦ ( هامش ) ٢٠٤ و ٢٠٩ و ٢١٧ و ٢١٩ و ٢٢٨ و و ج ۳ ص ۳۵۲ و ۳۲۱ و ۳۲۳ | ۲۷۱ و ۲۸۱ و ۲۸۵ و ۳۱۸ (هامش) و أراضي مامبانجا ج ۲ ص ٤٣ (هامش) و ۳۲۷ و ۳۳۸ (هامش) أرض أنفينا ج ٢ ص ٣١٤

٣٦٤ و ج ٢ ص ١٢ ( هامش ) و أفودو ( انظر سهل الابراهيمية ) ... (هامش) و ۱۲۰ و ۱۳۵ و ۱۳۸ و ۱۲۰ أقاليم خـط الاستواء ج ۱ ص ۳۳۰ (هامش) و ۲۰۰ (هامش) و ۲۸۲ و ۳۰۳ \_ ۳۳۷ و ج ۳ ص ۱۸۸ و ۱۹۰ و و ۱۹۲ ( هامش ) و ۱۹۳ و ۱۹۶ و أكا ج ۱ ص ۲۷۰ و ج ۲ ص ۲۶ أمپارا ( عـاصمة أونيورو ) ج ٢ ص أمبارا نیاماجو ( مقر کباریجا ) ج ۱

و ٣٩٣ ( هامش ) و ٤٠٥ و ٤٢٨ و إفريقية البريطانية ج ٣ ص ٣٢٣ ٤٢ و ٦٠ و ٨١ ( هـامش ) و ١١٦ | أقاليم أوزاجارا ج ٣ ص ٢٤٠ ( هامش ) و ۳۶۱ و ۳۶۸ و ۳۵۰ و ۱۹۱ و ۳۸۸ ٣٥١ و ٣٧٨ و ج ٣ ص ٧١ و ١٣٦ أقصر أبي الحجاج ج ٣ ص ١٠٢ ۱۲۲ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۷۲ و ۱۷۸ أكواخ أمسين بك ( باشا ) بموجى و ۱۷۹ و ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۲۰۳ و ۲۳۵ سج ۲ ص ۲۱۹ و ۲۲۲ و ۲۲۱ و ۲۲۶ و ۲۲۰ (هامش) الألابار ( بئر ) ج ۱ ص ۲۲۳ و ۲۸۰ و ۲۸۲ و ۲۹۲ و ۲۹۷ الألزاس ج ۱ ص ۱۵۸ و ٣٠٣ و ٣١٣ و ٣١٤ و ٣٢٥ ألمـانيا ج ٣ ص ٣٤٤ و ٣٤٥ و ۲۳۲ و ۲۳۸ و ۴۶۶ ـ ۳۶۱ و ۳۲۱ و ۳۸۲ \_ ۳۷۳ و ۳۷۰ و ۳۷۳ و ۳۸۳ إلياب ج ١ ص ٣٤٣ و ۱۸۸۳ إفريقيــة الألمانية الشرقيــة ج ٣ ص ٣٤١ ۲۳۸ و ۲۲۶ و ۲۴۸

- ۲۱۵ و ۳۲۱ و ۳۳۰ و ۳۳۲ و ۳۳۸ الامبراطورية المُمانية ج ٣ ص ٣٣٤ | و ٣٤٣ و ٣٤٨ و ٣٤٨ و ٣٤٨ أم درمان ج ۱ ص ۱۹ و ج ۲ و ۳۵۱ ـ ۴۵۶ و ۳۵۱ و ۳۲۱ و ۳۲۱ ص ۱۰۲ ( هامش ) و ۱۹۲ و ۱۷۷ و ۳۷۳ و ۳۷۳ و ۳۷۸ و ۳۷۹ أنقرة ج ٢ ص ١٣٦

انکوله ج ۳ ص ۲۳۱ \_ ۲۳۶ أهواما (بقعة) ج ٣ ص ٣٢٧ و ٣٣١

۳ ص ۵۳ و ۵۵ و ۵۵ ( هـامش ) و او ۷۱ و ۱۳٪ و ۱۲۸ و ۱۷۰ و ۱۹۷ ۵۷ و ۲۲ و ۱۰۰ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۲۰۰ و ۲۰۸ و ۲۷۳ و ۳۱۹ و ۳۲۰

۲۰۱ \_ ۲۰۳ و ۲۰۲ و ۳۰۲ أوزوكوما ج ۳ ص ۲۳۷

ص ۳۷۳ و ۲۷۶

و ۱۹۵ و ج ۳ ص ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۳۸۷ و ۳۸۷ و ۳۸۷

و ۱۹۳

أمريكا ج ٣ ص ١٦٧ أمسوجا ج ۲ ص ۱۳۹

انجلترا أو بريطانيا أو بلاد الانكليز أوبوك ج ٣ ص ٣٧٢ ج ۱ ص ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۶ و ۱۰۰ أوتمي ج ۱ ص ۳۹۹ و ۱۰۷ و ۱۰۷ (هامش) و ۱۱۰ و ۱۱۶ أوربا أو القارة الأوربيــة ج ۱ ص و ۱۲۲ و ۱۸۲ و ۲۶۲ و ۳۰۸ و ۳۲۳ م ۱۹ و ۲۸۱ و ۳۵۷ و ۳۹۶ و ۲۰۰ و و ۱۳۲۶ و ۱۹۲۶ و ۲۹۳ و ۴۰۲ که ۱۳۸ و ج ۲ ص ۵۰ و ۱۱۳ و ۱۳۲۱ و ٤٠٧ و ٢٥٥ و ج ٢ ص ٣٨١ و ج او ٣٤٩ و ٣٦٦ و ج ٣ ص ٤ و ٥١ ۱۲۷ و ۱۲۹ و ۱۷۰ و ۱۸۲ و ۱۸۷ و و ۳٤٦

أُورُونِجُورًا ( ملاحة ) ج ٢ ص ٥٧ | ١١١ و ١١٤ و ١١٤ (هامش) و ٢١٦ و ٤١٦ ( هــامش ) و ٤١٧ و ٤١٩ و أوغندة أو بلدمتيسا ج ١ ص ٧ و ٩ و ٢٥٥ و ٤٣٥ ( هامش ) و ج ٢ ص ۱۰ و ۱۶ و ۷۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۵ و ۸ و ۹ و ۹۹ و ۲۷ و ۱۳۱ و ۱۱۲ و ۱۲۹ و ۱۲۹ و ۱۳۶ و ۱۶۰ و ۱۳۲ و ۱۳۹ و ۱۲۳ و ۱۵۹ و ۱۰۹ و ۱٤٧ و ١٥٥ و ١٥٧ و ١٥٨ و ١٦١ و ١٦١ و ٢١٦ و ٢٣١ و ٢٢٨ و ٢٦٧ و ۱۲۲ و ۱۹۶ و ۱۹۰ و ۱۹۷ و ۱۷۰ ۲۷۰ و ۲۸۲ و ۲۸۷ و ۱۹۶ و ۲۹۸ و ۱۷۳ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۸۷ و ۱۹۲ ه ۳۰۱ و ۳۰۹ و ۳۱۲ و ۳۲۲ و ۳۲۲ و و ۲۰۳ و ۲۲۱ و ۲۲۷ و ۲۲۲ و ۳۲۳ و ۲۲۸ و ۳۲۸ و ۴۳۸ و ۱۳۶ و ۱۳۸ و ۲۶۰ و ۲۶۸ و ۲۵۷ و ۳۶۸ و ۳۶۸ و ۳۵۸ و ۳۵۸ و ۲۸۵ و ۲۸۵ ( هامش ) و ۲۸۶ و او ۳۵۶ و ۳۵۸ و ۳۸۲ و ۲۲۴ \_ ۲۲۴ ۲۹۸ و ۳۰۷ و ۳۰۹ و ۳۱۱ و ۳۱۱ و ۳۲۲ و ۳۷۲ و ۳۸۰ و ج ( هامش ) و ۳۱۲ و ۳۱۵ و ۳۱۲ و ۳ ص ۲ و ۷ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۶ و ۳۲۷ و ۳۲۹ و ۳۲۸ و ۳۲۹ و ۳۷۱ و ۱۸ و ۲۸ و ۲۸ و ۲۸ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۷۳ و ۲۷۱ و ۲۷۹ و ۳۸۹ و ۲۸۹ و ۳۸ و ۲۹ و ۲۹ و ۱۲۷ ۳۹۲ و ۳۹۷ و ۲۰۱ و ۲۰۱ (هامش) او ۱۳۰ و ۱۳۲ و ۱۹۲ و ۱۹۲

آوزیجوا ج ۳ ص ۲۶۰ أوسوجا ج ۱ ص ۲۶۰ ( هامش ) و ۲۲۱ و و ٤٠٧ و ٤٠٧ (هامش) و ٤٠٨ و و ٢٦٣ و ٢٩٧ ـ ٢٩٩ و ٣٠٩ و ٣١١

ه ۱۲۳ ـ ۳۱۲ و ۳۲۹ ـ ۳۲۱ و ۲۹۸ و ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۳۲۱ و ۳۲۸ \_ ۱۲۷ و ۲۳۱ و ۲۳۷ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۴۸ و ۲۴۷ و ۴۸ و و ۱۳۹۹ ( هامش ) و ۳۶۰ ـ ۳۶۳ و ۱ ۳۵۱ ـ ۳۵۳ و ۳۵۰ و ۳۵۸ و ۳۵۸ و ۲۲۷ ـ ۲۲۱ و ۲۷۸ و ۲۸۰ ـ الأوقيانوس الهندى (انظرالمحيطالهندى) مهم و ج ٣ ص ٤ و ٦ و ٩ و ١٩ أونجاتي ( ناحيــة أو ملاحــة ) ج ٢ ( هامش ) و ١٠ ــ ١٢ و ١٧ و ٢٨ ـ و ۳۰ و ۳۲ ـ ۲۴ و ۳۹ و ۳۹ و أونيورو أو بلد الوانيوروج ١ ص ١٤ و ٤٠ و ٦٣ و ٦٣ و ١٣٩ و ١٣٧ ۱۲ و ۷۰ – ۷۷ و ۲۷ و ۲۸ و ۹۰ و ۱۳۸ و ۱۷۳ و ۱۸۶ و ۱۸۴ و ۱۳۲ ۱۹ و ۹۳ و ۹۲ و ۹۸ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۳۲۷ و ۳۳۷ و ۳۷۳ ـ ۳۷۵ و ۳۷۹ و ۳۸۶ و باب الوزير ( من أحياء القاهرة ) ج و ۳۷ و ۵۷ و ۹۰ و ۱۳۲ و ۱۶۳ و باجامــویو أو باجامایو ج ۳ ص ۲۶۰ و ٧٠٠ و ٢٨٥ ـ ٢٨٧ و ٢٨٩ و الباخرة الاسماعيليـة ج ١ ص ١٦ و

ص ۵۹ و ۵۷ و ۱۵۱ ۱۲۵ و ۱۷۰ و ۱۷۳ و ۱۷۷ و ۱۸۱ و ۳۸۰ و ۳۸۲ و ۳۸۸ و ۳۸۸ و ۱۸۷ و ۲۶۲ و ۲۶۲ و ۲۰۱ و ۲۷۸ أيطاليا ج ۲ ص ۲۶ و ۹۹ و ۱۸۵ و ۲۲۷ و ۲۲۱ و ۲۸۸ و ۴۲۹ ۳۹۷ و ۶۰۶ و ۶۱۲ و ج ۲ ص ۲۹ ص ۱۰۲ ( هامش ) ۱۵۷ و ۱۹۲ و ۲۹۲ و ۲۴۰ و ۲۶۱ و ۲۹۲ و ۲۹۶

۱۸۹ و ۲۲۷ و ۳۲۷ و ۳۳۱ و ۴۳۰ و ۳۵۰ و ۳۵۰ و ۳۲۰ و ۳۲۰ و و ۲۳۰ و ج ۲ ص ۱۳ و ۱۰٤ و ۳۸۳ و ۳۸۱ و ج ۳ ص ۶ و ۲ ـ ۱۰۷ و ۱۲۵ و ۱۲۵ و ۲۰۰ ل ۱۸ و ۱۰ و ۱۳ و ۲۲ و ۲۷ و الباخرة امباية ج ٢ ص ١٣ و ١٤ و ٣٨ و ٤٢ و ٥٠ و ٥٠ و ٦٧ و ۹۰ و ۱۰۸ و ۱۱۳ و ۱۱۶ و ۱۲۰ و الباخرة بردين ج ١ ص ١٢٢ و ١٢٢ و ١٢٥ و ١٢٩ و ١٣٠ و ١٣٤ ۱۳۰ و ۱۶۲ و ۱۳۱ و ج ۲ ص ۱۶ و ۱۳۰ و ۱۳۸ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۵۸ و ۱۵۸ و ۱۷۸ و ۱۷۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ الباخرة تلحوين ج ١ ص ١٢٢ و | و ١٨٦ و ١٩٩ و ٢٤٦ و ٣٠٨ و ٣٠٨ الباخرة رقم ۸ ج ۱ ص ۲۶ الباخرة الخـــديو ج ١ ص ١٦ و الباخرة الصافيــة ج ١ ص ١٣٠ و ۱۷ و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۳۰ و ۱۹۳ و ۲۲۳ و ۳۲۳ و ۲۲۸ و ج و ۳۰۰ و ۳۱۲ و ۳۲۰ و ۳۳۹ و ۳۳۹ الباخرة لطيف ج ۱ ص ۱۱۸

۲۰ و ۲۲۵ و ۵۲ و ۵۳ و ۹۸ و ۱۲۵ ۱۳۰ و ۳۲۲ و ۳۲۲ و ج ۲ ص ۲۷ الباخرة رقم ۳ ج ۱ ص ۱۰۲ و ۱۲۶ و ۱۲۵ و ۱۶۹ الباخرة الحديدة ج ٢ ص ٢٥ الباخرة سنار ج ١ ص ٢١ ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۲۰۰ و ۲۰۳ و ۴۰۳ ص ۲۳ و ۱۲۹ و ج ۲ ص ۵۸ و ۲۲۰ و ۲۹۵ و الباخرة عباس ج ۲ ص ۳۷ ۲۸۲ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۲۹۷ و ۳۰۰ الباخرة فؤاد ج ۱ ص ۲۱۸

الباخرة المنصــورة ج ١ ص ١٣٠ و ص ٢٠٨ و ٢١٣ و ج ٢ ص ١٣٣ و الباخرة المنياج ١ ص ٢٠ البحــر الأبيض المتوسط ج ١ ص الباخـــرة نيانزا ج ١ ص ١٦ و ١٧ / ٢٩٧ و ٣٦٣ و ج ٣ ص ٣٧٣ و ٣٧٣ و ج ۲ ص ۵۸ و ۲۸۵ و ۲۸۲ و البحر الأحمر ج ۱ ص ۹۸ و ۱۳۰ و و ٣٥٦ و ٣٦٩ و ج ٣ ص ٤ و ٦ و البحر الأسود ج ١ ص ١٠٠ (هامش) ۱۳۸ و ۱۶۱ و ۱۷۶ و ۱۸۹ و ۲۰۹ محر الزراف ج ۱ ص ۲۰ و ۲۷ و ۳۳ و ۵۷ و ۱۰۰ و ۱۲۰ و ۱۶۳ و: بحر الفـزال ج ۱ ص ۲۹ و ۱۲۰ و و ۱۸۹ و ج ۲ ص ۱۲۹ و ۱۶۳ | محيرة أوكريو ( انظر محـــــيرة فكتوريا نيانزا)

۲۲۲ و ج ۲ ص ۱۶ و ج ۳ ص ۲۶۱ ج ۳ ص ۲۸ و ۲۰۱ و ۲۰۳ و ۳۰۳ و ۲۰۶ و ۲۰۶ و ۲۷۸ ۲۹۲ و ۳۰۰ و ۳۰۰ و ۳۱۲ ۲۶۲ و ج ۳ ص ۳۷۲ ٩ - ١١ و ١٨ و ١٩ و ٣٨ و ١٤ و الجبل ج ٢ ص ١٣٣ و ۲۸۵ و ۳۰۸ و ۳۰۸ بارة ج ١ ص ٢١٦ ( هامش ) اج ٢ ص ٢٩٦ و ٣٣٤ بارو ج ۱ ص ۲۷۳ باری أو بلد البـاريين ج ١ ص ١٥٩ ج ٣ ص ١٩٣ باریس ج ۱ ص ۱۹۱ پانیاتول (مقر أنفینا) ج ۱ ص ٤١٧ | بحیرة ادوارد ج ۳ ص ۲۲۵ و ۲۳۱ البحر الأبيض (النيل الأبيض) ج١ محيرة البرت نيازًا أو بحيرة موتان

أو موتانزیجه ج ۱ ص ٦ و ۹ و ۱۲ و ۳۲۳ و ۳۲۷ و ۳۵۰ و ۳۷۹ و ۳۸۷

و ٣٠٦ و ٣٠٧ و ٣٢٦ و ٣٣٣ و | بحيرة فكتوريا نيازا أو أوكريو ج ١ ۲۵۲ و ۲۵۹ و ۲۲۱ و ۲۲۶ ص ۱۹۷ و ۱۵۰ و ۱۲۱ و ۱۷۰ و ۱۹۸ و ۲۲۰ ـ ۲۲۳ و ۲۸۱ و ۱۷۱ و ۱۹۸ و ۲۴۰ و ۲۴۰ و

۳۹۷ و ۶۰۴ و ۶۰۹ و ج ۲ ۲۶۲ ـ ۲۶۲ و ۲۰۰ و ۲۰۲ و ۲۰۷ ص ۸۸ و ۱۶۲ و ۱۸۶ (هامش) و او ۲۲۹ و ۲۷۰ و ۳۵۹ ـ ۳۹۱ و مهر و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۲۹۰ و ۲۹۹ کا۲۴ و ۱۸۳ و ۲۰۱ و ۲۰۱ و ۱۸۶ و ۳۰۰ و ۳۰۲ ( هامش ) و ۳۱۲ و او ج ۲ ص ۱۰۳ و ج ۳ ص ۵۰ و ۲۵۰ و ۳۶۰ و ۳۵۱ و ۳۵۰ و ۲۷۱ و ۵۰ و ۲۰ و ۱۳۲ و ۱۲۸ و و ۱۸۱ و ۱۸۳ و ج ۳ ص ۱۳ و ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۵ و ۱۸۱ و ۱۹۱

۲۳۲ و ۲۶۳ و ۲۹۰ و ۲۲۰ و ۳۰۰ بحیرة موتان (انظر بحیرة البرت نیازا)

و ۱۸ و ۱۷ و ۷۶ و ۱۳۸ و ۱۵۷ و و ۳۸۹ ۱۵۵ و ۱۷۷ و ۱۸۰ و ۲۱۷ و ۶۶۶ و ایحیرة تنجانیقا ج ۲ ص ۲۸۷ و ج ۳ ۲۹۷ و ۲۹۷ و ۲۰۱ و ۲۹۳ و ۲۹۳ س ۵۹ \_ ۲۹۰ و ۲۹۹ و ۲۷۰ و ۲۸۱ و ۲۹۰ محيرة رودلف ج ۳ ص ۳٤۲ ۱۹ و ۲۳ و ۳۰ و ۳۲ و ۳۸ و ۲۶ و ۱۹۰ و ۲۳۲ و ۲۳۷ و ۳۱۸ و و ۱۸ و ۱۹ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۷۲ ۲۴۱ و ۳۷۳ و ۲۷۸ و ۲۸۷ ـ ۳۸۹ و ۱۸۵ و ۱۸۷ و ۱۹۷ و ۲۳۰ و ایجیرة کابیکی ج ۱ ص ۲۷۲

بلاد السندة ج ٢ ص ١٤٠ بلاد ناشو ج ۱ ص ۱۵۹ بلجيـکا أو البلجيـك ج ٣ ص ٦٠ و ۱۲ و ۱۸۱ بلد أو بلاد الباريين ( انظر بارى ) ا بلد الشير ج ١ ص ١٨٩ و ٢٦١ بلد اللاتوكيين ج ١ ص ٣٨٥ بلد أو بلاد الا\_\_ورى أو اللور أو اللوريين ج ١ ص ٢٧٩ و ٣٨٥ و ج ۲ ص ۱۳۲ و ۳۱۱

بحـــيرة موتانريجه ( انظــر بحيرة | بلاد الدنكاويين ( انظر الدنكا ) البرت نيانزا) محيرة نيائرا (انظر بحيرة البرت نيائرا) بلاد الشلك أو الشلوك ج ١ ص ٢٤ رر (مدينـــة أو مدرية ) ج١ و ٢٦ ص ۲۱ و ۱۰۶ و ۱۱۹ و ۱۲۹ و بـلاد شولی ( بلد الشولیــین ) ج ۱ ۲۱۸ و ۲۵۷ و ۲۹۶ و ج ص ۷۰ و ۹۱ و ۲۸۸ و ج ۲ ص ٥ ۲ ص ۲۰ و ۲۲ و ۲۵ و ۹۹ و ج او ۳۳ و ۵۱ و ۸۸ و ۳۱۳ ۳ ص ۱۸ بركة السنيورة ج ٣ ص ١٩٣ الله النوبة ( انظر النوبة ) براــــين ج ١ ص ٣٤٨ و ج ٣ بلاد الهند ج ٣ ص ٣٢٦ ص ۱۹۶ بروسیا ج ۱ ص ۱۰۷ ( هامش ) ریاکی ج ۱ ص ۲۳۳ ريطانيا ( انظر أنجلترا ) بلاد الانكلىز ( انظر أنجلترا ) بلاد البلنداس ج ۲ ص ۱۹ بلاد البنجوس ج ۲ ص ۱۹ بلاد الجزائر ج ٣ ص ٢٩٨

۱۸۷ و ۲۳۳ و ۲۵۲ بیت حــواش افندی بدوفیلیه ج ۳ بیرا ج ۱ ص ۲۸۱ بلد المیانویزی ج ۳ ص ۲۴۸ ایسے المشرین بغندوکورو ج ۱ ( ご ) تاجالا ج ۲ ص ۱۰۸ تاندیا ج ۲ ص ۱۵۰ رکیا ج ۱ ص ۱۰۷ ( هامش ) و التل الـکبير ج ۲ ص ۱٤٩ توری ج ۱ ص ۳۶۸

بلد أو بلاد الماديين ج ١ ص ١٨٩ و ابومبيـه ج ١ ص ٣٤٧ و ج ٢ ص ج ۲ ص ۵۸ و ۱۲۰ بلد متيسا ( انظر أوغندة ) بلد المكراكيين ( انظر مكراكا ) ص ٩١ بلد الموجى ج ١ ص ١٧٩ بلد أو بلاد نیام نیـــام ج ۱ ص ص ۶۲۶ ۱۸۶ و ۲۰۳ و ۲۰۶ و ج ۲ ص ۱۹ بلد الوانيورو ( انظر أونيورو ) التاك ج ١ ص ٣٦٦ بلد الينباريين ( انظر نيامبارا ) عبا ج ۲ ص ۴۶ عبای أو بومبای ج ۱ ص ۹۸ و ۲۸۰ کا ۲۹۶ و ۳۸۴ بنجیدی ج ۲ ص ۶۲ بندر قندر ج ۳ ص ۱۰۲ تور أو التــــور ج ۲ ص ۲۹۲ و بورا ج ٣ ص ١١٤ و ١١٥ و ١٥٧ ج ٣ ص ٣ و ۲۷۱ بور أليس ج ٣ ص ٣١٨ التونس ج ٢ ص ٢٤ .

جبل أو جبال رونزوري ( جبل القسر) ج ۳ ص ۲۲۵ و ۲۲۸ و ۲۲۱ و ۲۲۹ جبل أو جبـال شوا ج ١ ص ٦٦ و ۸۲ و ۱۳۱ و ۲۶۳ جبل قدیر ج ۲ ص ۹۹ و ج ۳ ص و ۲۹۶ و ج ۲ ص ۲۸۶ و ۳۵۹ جبل لينجتير ج ١ ص ٢١٠ جبل ماروزی ج ۱ ص ۲۵۹ جبل مدرج ج ۱ ص ۳۰۰

تیابوته ج ۱ ص ۳۵۷ ( ث ) ثكنة لادو ج ٢ ص ١٥٨ ثیرلمیر ج ۳ ص ۳۷۳ ( ج ) الجالا ج ٢ ص ١٣٧ جبال أنموكا ج ١ ص ٢٩٨ جبال باری ج ۲ ص ۷۹ جبل کوکو ج ۲ ص ۵۸ جبال بیسو ج ۱ ص ۲۹۲ جبل کیکو نجورا ج ۱ ص ۱۷۹ جبال دوفیلیه ج ۱ ص ۲۹۶ و ج ۳ جبل أو جبال لادو ج ۱ ص ۱۲۵ ص ۱۹۵ جبال لاتوكا ج ٢ ص ٧٩ جبال لاندو ج ٣ ص ٢٢٤ جبال مازندی ج ۱ ص ۲۹۹ جبل الأولياء ج ١ ص ٥ و ٢ جبل موى ج ١ ص ٢٠٥ حبل باجینسی ج ۱ ص ۲۱۰ جبل المیاه ج ۱ ص ۲۰۰ جبل الرجاف ج ۱ ص ٥٢ و ٥٤ و اجبل ميتو ج ٢ ص ٥٨ ۱۲۷ و ۱۶۰ و ج ۲ ص ۵۵ جبل نوبار ج ۱ ص ۳۰۳

ص ۱۶ و ۲۵۷ و ۳۲۹ و ۴۳۹ و ج ۲ ص ۱۳ و ۲۲ و ج ۳ ص ۱۰۲ و ۲۷٤ حصون أمادی ج ۲ ص ۲۶۱ جزر بیدن ج ۱ ص ۱۸۵ و ۱۸۹ | حصن بودو ج ۳ ص ۶۹ و ۱۳۲ و ۱۷۳ و ۱۹۷ و ۲۷۲ و ۲۷۵ و ۲۷۲ الجزيرة ( بالسودان ) ج ٣ ص ٣٤٩ الحصن المصرى القديم بوادلاى ج ٣ ص ۳۲۷ حکوہ ج ۲ ص ۲۰ حلل موجا ج ۱ ص ۲۳۱ حلل میرمبا ج ۱ ص ۲۳۲ حلل نییکا ج ۱ ص ۲۳۰ حلل وارجو ج ۱ ص ۲۳۱ و ۲۳۲ الحبشة أو بلاد الأحبـــاش ج ١ حلل واكيتوكو ج ١ ص ٢٣١

جبل وریکا ج ۳ ص ۲۲۹ جرجورو ( انظر ممبتو ) جرینوتش ج ۲ ص ۱٤۱ جزر الباريين ج ١ ص ٥٢ جزر سیشل ج ۳ ص ۳۳۹ جزر النيل ج ١ ص ٦٩ و ۳۵۰ جزيرة أبا ج ٢ ص ٥٣ و ٩٩ و ج حفرة النحاس ج ٣ ص ١٨٩ ۳ ص ۱۰۱ جزيرة تونجورو (انظر محطة تونجورو) حلل سفارجا ج ١ ص ٢٣٣ جزیرة ساسیه ج ۱ ص ۲۵۳ و ۲۵۶ حلل کافو ج ۱ ص ۲۳۱ چوایا ج ۳ ص ۱۲۹ جوبا ج ۱ ص ۲۰۱ چوك حسن ج ۲ ص ٥١ ( )

حلة كاكا ( انظر محطة حلة كاكا ) | و ٣٤٧ ـ ٣٤٩ و ٣٥٣ و ٣٧٣ و حي الزنزباريين ج ٢ ص ٣٤٧ و ٣٤٩ و ٣٨٧ و ٣٩٠ و ٣٩٠ و ٣٩٦ و ۳۹۷ و ۳۹۹ و ۶۰۰ و ۶۰۲ و ۲۰۱ و ۲۵ و ۲۷ و ۱۳۶ و ۲۳۸ و ۲۳۹ ٣٠ و ٣٥ و ٣٦ و ٤٤ و ٥٢ و ٥٦ – ٣٩ و ٤٨ و ٥١ و ٥١ ( هامش )٠ ۱۱۵ و ۱۱۹ و ۱۲۱ سـ ۱۲۶ و ۱۲۰ و ۱۱۰ و ۱۱۰ و ۱۱۷ و ۱۱۸ و ۱٤٢ و ١٤٨ و ١٥١ و ١٥٢ و ١٥٤ و ١٣٣ و ١٣٥ و ١٣٧ و ١٣٨ و ۱۸۱ و ۱۸۸ و ۲۰۳ و ۲۰۸ و ۱۵۸ و ۱۵۸ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۲۶۲ و ۲۶۲ و ۲۰۰ و ۲۲۸ و ۱۷۳ و ۱۸۵ و ۲۰۶ ـ ۲۰۰ و ۲۰۸ ۲۷۰ و ۱۸۸ و ۱۹۸ و ۱۲۱ – ۲۲۹ و او ۲۲۲ و ۲۲۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۳۳۱ و ۳۳۱ ( هـامش ) و ۳۳۲ \_ ۲۳۹ و ۲۶۵ و ۲۲۹ و ۲۷۳

حلة الدناقلة (كوا) ج ١ ص ٣٠٠ | ٣٣٤ و ٣٣٠ ـ ٣٣٨ و ٣٤٠ و ٣٤٥ حی شبرا ج ۲ ص ۳۹۲ ( خ ) الخرط\_وم ج ۱ ص ۱۹ و ۱۸ و او ج ۲ ص ۳ ـ ه و ۱۲ و ۱۳ و ۱ ١٩ و ٢١ ـ ٢٤ و ٢٧ و ٢٩ و ٥١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٥ و ٣١ و ٣٧٪ - ۵۰ و ۵۲ و ۵۷ و ۵۹ و ۲۱ و او ۵۲ و ۷۶ و ۸۷ و ۸۰ و ۹۸ <sub>-</sub> ۱۲ و ۹۲ و ۱۰۲ - ۱۰۶ و ۱۱۲ و ۱۰۸ و ۱۰۳ و ۱۰۶ و ۱۰۸ و ۱۰۸ و ۱۲۷ و ۱۳۰ و ۱۳۷ – ۱۳۹ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۵۰ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۸۰ و ۱۶۲ و ۱۶۷ و ۱۵۸ و ۱۵۰ و ۱۵۳

و ج ۳ ص ۲۸ و ۸۳ و ۱۰۱ و ۱۰۷ خور الرملة ج ۱ ص ۱۵۹ و ۳٤٠ ۱۹۳ و ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۷۳ خور الطور ج ۱ ص ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۸۸ و ۲۹۰ و ۳۵۳ و ۳۵۳ خسور الطین ج ۲ ص ۲۸۳ و ج ۳ ص ۱۲۱ خـــور الـکابولی ج ۱ ص ۲۲۳ ( > ) خلیج مرشیزون ج ۱ ص ۱۷۱ و ۲۳۰ دار أبی الخسمایة بالخرطوم ج ۲ ص ۱۳ دار أمين بك (باشا) فى كرى ج

و ۲۰۶ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۲۱ خور أيو ) و ۳۲۷ و ۳۳۱ و ۳۶۹ و ۳۵۰ و خور التمساح ج ۲ ص ٥١ ۳۹۱ و ۳۲۲ و ۳۲۶ و ۳۲۹ و ۳۷۲ خور جالوبا ج ۲ ص ۲۹۱ و ۱۰۸ و ۱۲۳ و ۱۳۷ و ۱۸۹ و خور الزّلط ج ۱ ص ۲۲۲ و ۱۲۸۸ و ۲۲۸ خزان بحیرة البرت نیازایج ۱ ص ه | خور عبد العزیز ج ۳ ص ۱۲۳ و ۲ و ج ۳ ص ۳۵۲ خزان جبل الأولياء ج ١ ص ٥ و ٢٢٤ خط الطور ج ۲ ص ۳۱۲ خور الكرفا ج ١ ص ٣٢٣ خلیج کفالی ج ۱ ص ۳۵۷ خلیج ممبسه ج ۱ ص ۱۸۱ خور أبى قرة ج ٢ ص ٢٤٨ ص ٢٢٣ خور إليه ج ١ ص ٢٠٧ دار أنفينا في جزيرته ج ١ ص ٢٢٦ خور أيو أو أچـــو ( انظر محطة ادار التمـــايشي بأم درمان ج ٣

دناصور ج ۱ ص ۳۷۸ ( هامش )

١٠٠ و ٣١٨ و ٣١٨ و ٣٢٥ و ٣٢٥ الدنكا أو بلاد الدنكاويين ج ١ ص:

و ۱۳۲ و ۱۳۶ و ج ۲ ص ۶ و ۲۰ و ج ۲ ص ۱۳۱ و ۱۳۶ و ۱۶۰

۱۰۲ و ۱۰۳ و ۳۵۱ و ۳۷۶ دوجورو ج ۲ ص ۱۸۹

الديار المصرية أو ديار مصر (انظر مصر)

دیم بکیر ج ۲ ص ۱۹ و ۱۷

دار المحفوظات المصرية بالقاهرة ج الهم سليمان ج ٢ ص ١٦ و ١١٨ و

ديوان أمين بك ( باشا ) بالرجاف ج

الصغيرة ج ٢ ص ١٨٤ . . اديوان أمين بك ( باشا ) في كرى

ص ۱۹۱

دار صناعة وولوتش ج ۱ ص ۱۸ 🚶 دار النوبة ج ۱ ص ۳۶۴ و ۳۶۰

دار عبد الوهاب افندی طلمت بدوفیلیه الدبة ج ۱ ص ۲۰ – ۲۷

ج ۳ ص ۹۲

دارفور ج ۱ ص ۱۳۲ و ۱۶۳ و انظرها فی مدریة )

و ۱۶۳ و ۱۸۸ و ۲۰۸ و ج ۳ ص و ۱۶۳

دار أو منزل فيتا حسان بلادو ج ٢ الدويم ج ١ ص ٣٢٠

ص ۲۲۸

دار مامیانجا ج ۲ ص ۱۸

۳ ص ۵۱ ( هامش ) و ۱۳۸ و ۱۳۸۷ و ۲۳۲ و ۲۳۷

و ۳۹۱

دار مصطفی افتدی درویش بمکراکا ۲ ص ۲۱۷

دار ندوروما بأرض حڪوه ج ٢ ج ٢ ص ٢١٨

زريبة احمد افندي الأفضاني ج ٢ ٢٠٧ و ٢٤١ و ٢٥٣ و ٢٥٠ أزريبة الشيخ الأطروش ج ١ ص ٢٠٧ زریبة علی تو تو ج ۲ ص ۲۰۰ ـ ۲۰۷ زریبة فانیاتوری ج ۱ ص ۲۳۰ زریبة کانجو ج ۲ ص ۱۷ ـ ٤٩ زریبة موراکو ج ۱ ص ۱۶۹ زریبة مولی افندی ج ۲ ص ۵۳ زنزبار ( زنجبار ) ج ۱ ص ۹۸ و زرائب حلل موجا ج ۱ ص ۲۳۱ 💮 ۱۵۸ و ۱۸۸ و ۱۸۱ و ۲۰۳ زرائب حلل نییکا ج ۱ ص ۲۳۰ و ۲۵۷ و ۲۹۰ و ۳۸۱ و ۳۸۱ ـ زرائب ریونجا ج ۱ ص ۳۹۲ س ۴۸۳ و ٤٠٧ و ۹۳۵ و ج ۲ ص زریبــة اىراهیم جــــــورجورو ج ۱ ۱۰۳ و ۱۹۶ ( هـامش ) و ۱۷۵ و ۲۱۶ و ۲۱۲ و ۲۶۸ و ۲۷۰ و

(し) روباجا ( عاصمة أوغندة ) ج ١ ص ص ٢٠١ و ۲۸۵ و ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۱ (هامش) زریبة پارافیو ج ۱ ص ۲۱۱ و ۲۷۹ و ٤٠٨ و ٤١٥ و ٤١٩ و ٤٣٥ زريبة بارو ج ١ ص ٢٧٣ و ج ۲ ص ۳۹۳ و ج ۴ ص ۳۱۱ و زریبة بخیت ج ۱ ص ۲۷۲ ٥١٥ و ٢٨٠ روسیا ج ۱ ص ۱۰۷ ( هامش ) ازریبة رومبیك ج ۲ ص ۲۰۱ 442 9 رول ( انظر مرکز رول ) رومانیکا ج ۱ ص ۳۷۰ ریلی ج ۲ ص ۱۰۶ (ز) ا ص ۳٤٦

سواکن ج ۱ ص ۲۱ و ۲۳ و ۱۱۰ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۴۰۶ و ۱۱۹ و ۱۳۹ و ج ۲ ص ۳ و ۲۲ و ۲۰ و سوباط ( انظر نهر أو محطة ) السودات ج ۱ ص ۱ و ۳ و ۰ -سرای عابدین ج ۱ ص ۱۰۸ و ۱۱۳ ۸ و ۱۱ و ۱۸ و ۱۹ و ۹۷ و ۱۰۶ و ۲۰۰ ( هـامش ) و ۲۰۳ و ۱۰۳ سرای متیسا ( انظر قصر متیسا ) | ( هامش ) و ۱۰۸ – ۱۱۰ و ۱۱۳ و

۲۹۶ و ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۳۰۹ و ۳۱۰ سردینیا ج ۱ ص ۲۰۷ (هامش) ۳۲۷ و ۳۳۹ و ۳۲۰ و ۳۵۰ و ۳۲۰ سنار ( انظرها فی مدیریة ) ۳۲۱ و ۳۲۲ و ۳۷۶ و ۳۸۰ ـ ۳۸۲ السنفال ج ۳ ص ۳۷۱ و ج ٣ ص ٤ و ٣٥ و ٥٣ و ٦٩ و سهل الابراهيميــة ( أفـــودو ) ج ١ ۱۲۸ و ۱۷۲ و ۱۸۶ و ۱۹۶ و ۱۹۰ ص ۲۰ و ۲۰۳ و ۲۱۲ و ۲۱۷ و ۲۲۲ و سهل فاتیکو ج ۱ ص ۶۶ ۲۲۸ و ۲۶۱ و ۲۶۲ و ۲۷۳ سهول لانجو ج ۲ ص ۱۳۳ و ۲۸۷ و ۲۹۰ و ۳۱۵ و ۳۱۰ السواحلية ج ۱ ص ۹۸ و ۲۳۹ ( هامش ) زیلع ج ۱ ص ۱۰۶ ( هامش ) ( س ) سان بتروسبورغ ج ۱ ص ۳۳۲ ا ۲٤٥ و ج ۳ ص ۱۰۲ سجا ج ۱ ص ۲۲۳ سرای راسخ بك بالخرطوم ج ۱ ص السوجا ج ۱ ص ۲۳۹ 14. و ۱۱۲ و ۲۱۸

۱۱٤ و ۱۱۹ و ۱۲۰ و ۱۳۰ و ۱۲۳ ه ج ۳ ص ۶۶ و ۲۷ و ۵۸ و و ۱۸۲ و ۲۱۳ ( هامش ) و ۲۶۷ و ۹۲ و ۱۰۰۰ ــ ۱۰۰ و ۱۹۶ و ۱۹۵ ۲۲۹ ( هامش ) و ۲۷۰ و ۲۹۶ و او ۱۸۸ و ۲۰۳ و ۲۳۹ و ۲۶۳ و ۱۸۸ و ۱۹۱۹ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۳ و ۲۶۱ و ۱۰۹۰ و ۱۳۰۸ و ۱۳۲۲ و ۶۸۶ و ۳۸۶ و ۴۹۷ و ۶۰۱ و او ۳۳۹ ( هامش ) و ۳۶۸ ـ ۳۶۳ ٤٠١ ( هامش ) و ٤٠٧ ( هامش ) و او ٣٤٧ و ٣٤٩ ـ ٣٥٣ و ٣٥٥ ـ ١٤٤ ( هنامش ) و ٤١٦ ( هنامش ) ١٣٨ و ٣٧٠ - ٣٧٢ و ١٣٧٠ و ٣٨١ و ٤١٧ و ٤٢٠. ( هامش ) و ٤٣٥ \_ ٣٨٤ و ٣٩٠ . . . . (هامش) و ۴۳۱ و ۴۳۸ و ج ۲ ص السودان الشرقی ج ۱ ص ۳۱۸ ؛ و ۲۲ و ۲۰ و ۲۷ و ۵۱ السویس ج ۱ ص ۲۱ و ۱۱۷ و و ۵۱ ( هامش ) و ۵۰ و ۲۷ و ۸۰ ۱۱۸ و ۶۳۹ و ج ۲ ص ۱۹ و ۲۵ و ۹۹ و ۱۰۱ و ۱۰۲ (هامش) و ۱۰۵ و ۵۱ و ۸۵ و ۳۲۳ و ج ۳ ص ۹۹ (ش)

و ۱۱۱ و ۱۱۳ و ۱۱۸ و ۱۲۲ و و ۱۷۲ و ۱۲۳ ۱۳۰ و ۱۳۲ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۲ سیمیا ج ۳ ص ۲۶۰ و ۱۶۹ و ۱۵۲ و ۱۵۸ و ۱۷۰ و ۱۸۱ و ۲۲۲ و ۲۲۳ ( هامش ) و شبشه ج ۱ ص ۲۲۳ ۲۳۷ و ۲۳۹ و ۲۶۰ و ۲۶۰ و ۲۷۲ شبه جــــزیرة بلاد العـــرب ج ۱ و ۲۹۶ و ۳۲۹ و ۳۶۹ و ۳۲۰ و ص ۲۹۶

شلالات وادی حلفا ج ۱ ص ۱۹ (ص) صحاری أو فلاۃ کردفان ج ۳ ص ٢ ص ٥٨ و ج ٣ ص ٢٢ صحراء أو فيافى النوية ج ١ ص ١٦ و الصين ج ١ ص ١١٦ (ط) طورو ج ۳ ص ۳۲۱

شبين الـكوم ( انظر مركز ) ص ۸ه شجرة الباشا ج ١ ص ٢٢٣ شکا ج ۳ ص ۱۰۳ و ۱۸۹ و ۱۹۶ شلال دوفیلیه ج ۱ ص ۱۳۰ و ۱۳۸ شلالات أساكا ج ١ ص ٣٢٥ شلال أو مساقط كاروما أو كارومـه شلالات بیدن ج ۱ ص ۴۰۲ 🥏 ج ۱ ص ۲۰۲ و ۳۲۱ شلالات أو مساقط ريبون ج ١ شيبيرو ج ١ ص ٢٦٥ و ٢٦٦ ص ۱۵۵ و ۲۶۷ و ۲۵۲ و ۲۵۳ و ج ٣ ص ٣٨٩ شلالات أو مساقط فولا ج ١ ص ٣٥٧ و ٣٦٠ ۱۲ و ۱۷ و ۲۳ و ۲۶۸ و ۲۲۱ و ج صحراء قریة مادی ج ۱ ص ۳۶۹ شلالات فیسورا (مکدیه) ج ۱ ا ۱۹ و ۲۰ و ۱۰۶ ص ۱۹۹ شلالات أو مساقط مورشيزون ج ۱ ص ۲۵۲ و ۲۵۲ و ۲۹۱ و ۲۹۰ طرابلس ج ۲ ص ۳٤۷ و ۲۹۲ و ۳۰۷ و ٤٠٤ و ج ۲ طورکانی ج ۲ ص ۱۳۷ ص ۲۹۵ شلالات النيــــل الأييــض ج ١

فادازی ج ۲ ص ۳۳۰ فادوللی ج ۲ ص ۲۹۵ فارابوجو ج ۲ ص ۲۹۵ فاراجوك أو فارادجوك ج ٢ ص ٣٢ 440 9 فارشیلا ج ۲ ص ۲۹۵ فاشودة ( مدينـة أو مديرية ) ج ١ ص ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۲۶ و ۲۷ و ۱۰۲ و ۱۰۸ و ۱۲۱ ـ ۱۲۳ و ۱۳۰ (ف) ۲۲۰ و ۳۲۳ و ۴۲۸ و ٤٠٠ و ج ۲ و ۲۶۱ ـ ۳۶۳ و ۲۵۲

(2) عاصمة مامبانجا القديمة ج ٢ ص ٤٤ | فادچيلو ج ٢ ص ٢٨٤ عتبای ج ۳ ص ۱۰۲ عدن ج ۲ ص ۳۲۹ العريش ج ٢ ص ٢٥ عکارا ج ۲ ص ۱۳۷ عمان ج ۳ ص ۳۰ العنبيج ( مستنقع ) ج ١ ص ٢٠٤ الفاشر ج ٣ ص ١٠٤ ( è ) غابات العنبج ج ١ ص ٣٧١ غانة ج ۱ ص ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۶۲ و ۲۰۰ و ۲۲۱ و ۳۱۸ و فاتاجورا ج ۲ ص ۲۹۰ ص ۱۲ ـ ۱۶ و ۲۳ و ۶۰ و ۲۳ و فاجانجو أو فاجونجـو ج ۲ ص ۳۰۰ ۹۹ و ۲۳۱ و ۳۳۶ و ج ۳ ص ۱۰۱ و ج ۳ ص ۱۵۸ فاجرینیا ( زریبة للدناقلة ) ج ۱ ص فاشیلیه ج ۱ ص ۲۰۰ و ۲۲۵ فاکانجو ج ۲ ص ۲۹۲ 144

فالورو أو فــاورو ج ۱ ص ۱۲۱ ۱۹۱۹ و ۳۲۶ و ۳۷۲ و ۳۸۱ و ۳۸۲ و ۱۸۸ و ج ۲ ص ۱۵۳ و ۱۰۵ و او ۳۹۰ و ۴۰۰ و ۱۳۸ و ج ۲ ص ۱۳ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۰ و ۱۰۲ (هامش) ١٥٧ و ٢٩٥ فرضة شبرا ج ۱ ص ۳۰۰ و ۳۰۰ و ۱۹۲ و ۱۹۷ و ۲۸۸ و ۲۸۲ و فرنسا ج ۱ ص ۱۰۷ ( هامش ) و ۳۰۲ و ۳۰۹ ـ ۳۱۱ و ۳۲۳ و ۳۲۰ ۱۵۸ و ج ۳ ص ۲۱ و ۲۵۰ و ۲۷۱ و ۳۲۰ و ۳۷۸ و ۳۷۳ و ۳۷۳ و ج و ۲۷۲ و ۲۷۶ ـ ۲۷۱ 💮 🔭 ص ۲۶ و ۵۰ و ۲۹ و ۷۰ و ۲۷٪ فکواج ج ۲ ص ۲۹۰ ۱۷۱ و ۷۹ و ۹۱ و ۱۷۱ و ۱۷۲ فوکواش ج ۱ ص ۲۸۸ و ۲۰۲ و ۲۰۳ و ۲۳۴ و ۲۳۹ و فیجارو ج ۱ ص ۲۸۸ ۲۷۷ و ۲۸۳ و ۲۹۲ و ۳۱۳ و ۳۱۳ و ۲۵۱ و ۲۵۱ و ۲۲۹ و ۲۸۱ و ( ق ) القارة الأوربية ( انظر أوربا ) ممم القاهــــرة ج ۱ ص ۱۹ و ۲۰ و قبر إرنست دی بلفون ج ۱ ص ۴۲۵ ۲۲ و ۹۹ و ۱۰۳ ـ ۱۰۰ و ۱۰۷ و قبر هجنبوثام ج ۱ ص ۲۲۶ ١١٧ و ١١٩ و ١٢٥ و ١٢٦ و ١٢٨ قبـور المبشرين الرومانيين الـكاتوليك و ۱۲۳ ـ ۱۳۵ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و اج ۱ ص ۲۲۶ ١٥٢ و ١٥٨ و ٢١٦ - ٢١٨ و ٢٤٦ القرم ج ١ ص ١٨ و ١١٨ و ۲۵۷ و ۲۲۸ و ۳۱۸ و قریة أدیلای ج ۱ ص ۲۷۵ و ۲۷۹

ص ۲۲۶ و ۳۲۷ و ۳۲۵ ـ ۳۲۷ و ۳۲۹ ـ ۳۷۱ و ج ۲ ص ۲۰ و ج و ۶۲ و ۶۰ و ۶۷ و ۵۲ و ۱۰۰ و قریة کوسھی ج ۱ ص ۳۹۲ و ۳۹۹ قرية الشيخ كومبو ج ٢ ص ٣٧٠ ً قریة مـــادی ج ۱ ص ۳۹۹ و ج ۲ قریة ماری ج ۱ ص ۳۹۲ قرية الشيخ مبـــورو ج ٢ ص ٤٤ و ٥٥ و ٨٨ قریة مجارولی ج ۱ ص ۳۹۹ و ۳۷۰ قریة نورسوار ج ۱ ص ۳۵۳ فصر أو سرای متیسا ج ۱ ص ۱۵۰ قریة فاکوفیا ( وهی محطـة ) ج ۱ قصر النیل ج ۱ ص ۲۱۹

قرية أثريا ج ٢ ص ٤١ قرية أوجليّ ج ٢ ص ٣٤ قربة بلنيان أو بالنيان ج ١ ص ٣٦ ٣ ص ٣٨٠ قریة پنیاتولی ج ۲ ص ۹ و ۱۰ قریة کیرو ج ۲ ص ۳۶ قرية بورا ـ وهي محطة صغيرة ـ (انظر بورا) قرية الشيخ لاتوم ج ٢ ص ٣١ قریة بیایو ج ۲ ص ۷ قریهٔ تکفارا ج ۲ ص ۲۴۱ و ۲۴۱ ص ۵۹ ٔ قریة تواج ۱ ص ۴۱۲ قریة دریتو ج ۲ ص ۳۴ قریة روشاما ج ۱ ص ۳۸۷ قریة ساکا ج ۱ ص ۲۲۲ قرية الطويل ج ٢ ص ٤٢ قریة عبو ( وهی محطة ) ج ۲ ص قصر کباریجا ج ۱ ص ۱۷۷ ۲۰ و ۲۴ و ۲۳ ا قریة علی توتو ج ۲ ص ۲۹۰ و ۲۳۳ و ۲۳۰ و ۲۴۱

454 9 کانجو ج ۲ ص ۵۳ ڪروسکـو ج ١ ص ١٩ و ٢٠ و كسامبــوا أوكسببواس ج ١ ص ١٦٣ و ١٧٦ و ٢٢٩ کارجویه ج ۳ ص ۲۳۶ کسلا ( مدینــــة أو مدیریة ) ج ۲ کسونا ج ۱ ص ۴۰۷ و ۱۱۶ و ۱۷۳ و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۲۰۱ و ۲۲۱ کمپالا ج ۱ ص ۲۸۰ ( هامش ) و ٢٣٩ و ٢٤٢ و ٢٥١ و ٢٥١ الكنيسة الانجيليـة الانكليزية ج ١

القضارف ج ۲ ص ۱۷ و ج ۳ و ۲۸۷ و ۳۰۰ و ۴۰۶ و ۳۱۸ و ۳۲۹ ص ۱۸۹ القطر المصرى ( انظر مصر ) كاميزينجا ج ٣ ص ٤ القلابات ج ۱ ص ۴۳۹ القناطر الخييرية ج ١ ص ١١٨ كبكبيه ج ١ ص ١٣٢ ( هامش ) قناة السويس ( القنال ) ج ١ ص ٢٠ | ١٠٤ و ٢١٨ 114 ( ك ) کارومـه ج ۱ ص ۳۹۱ و ۳۹۲ و ص ۲۰ و ۱۷ و ج ۳ ص ۳۶۱ 479 كافالي أو كفالي ج ١ ص ٣٥٤ و كلكل ج ٢ ص ٢٥ ٥٥٥ و ٢٥٨ و ج ٣ ص ١٤ و ١٧٢ کماري ج ٢ ص ٢٧٣ و ۱۲۶ و ۲۲۸ و ۲۳۱ و ۲۲۸ و اج ۳ ص ۳۲۰ و ۱۲۱ و ۲۸۱ و ۲۲۱ و ۲۸۶ ص ۲۰۱

كوا ( انظر حلة الدناقلة ) - ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ و ٦٤ و کواندا ج ۱ ص ۳۰۲ 💮 ۱۲۹ و ۱۳۸ و ۳۲۸ و ۳۲۷ کیزونا ج ۱ ص ۷۳

و ۲۳۲ و ۳۲۸ و ۳۲۹ و ۳۲۰ الندن ( لندرة ) ج ۱ ص ۱۱۹ و ج الكونغو الفرنسية ج ٣ ص ٣٧٤ ا ٢ ص ١٥٣ و ج ٣ ص ٥٥ و ١٦٤

٣٥٥ ـ ٣٥٧ و ٣٦٣ و ٣٦٦ و ١٦٦ و مازندى ( عاصمة أونيورو القديمة ۳۷۳ و ۲۷۹ و ۲۸۱ و ۳۸۳ و ج ۳ وهی محطـة ) ج ۱ ص ۷۷ و ۷۶ ص ۸ - ۱۱ و ۱۳ - ۱۲ و ۱۹ و ۱۱۱ و ۷۷ و ۷۸ و ۸۱ و ۹۶ و ۹۹ و

کوکی ج ۱ ص ۷۳ و ۸۹ کیتانا ج ۳ ص ۶۶ کوم الشاویش ج ۲ ص ۲۶۳ و کیتیجا ج ۲ ص ۱۰۳ ٨٥٢ و ٢٥٨ الكونغو البلجيكية أو الكونغو الحرة كيسيجولا ج ١ ص ٢٤١ ج ۱ ص ۲۱۱ و ۳۰۸ و ج ۳ ص ١٦ و ٢٧ و ١٦ و ١٨ و ١٣٧ و ١٨٨ لاكريما ج ٢ ص ١٧ و ٢٠ و ٢١ الكونغو المائية (انظر مجموعة الشيرى) و ١٧١ و ٣١٤ و ٣٢٣ و ٣٧٩ کیبیرو ( ملاحة ) ج ۲ ص ۵۷ الوجابالا ج ۱ ص ۲۳۳ کیبیرو أو کبیرو ( محطة مائیسة ) لوندو ج ۱ ص ۳۷۶ ج ۱ ص ۳۵۷ و ۱۱۶ و ج ۲ ص البریا ج ۲ ص ۳۰ ۲۰ و ۲۹۹ و ۳۲۵ و ۳۲۱ و ۴۵۰ و

و ۲۲۲ ـ ۲۹۵ و ۲۸۴ و ۲۹۳ و محطة أجاك ج ۲ ص ٤١ و ٤٩ و ٥٠ ۳۷۳ و ج ۲ ص ۲۰ و ج ۳ ص و ۱۶ و ۱۲۱ و ۱۲۸ و ۱۸۸ ـ ۱۸۸ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۸ و ۲۰۹ و ماکولو ج ۳ ص ۲۳۲ و ۲۳۲ او ۲۲۰ و ۲۲۸ و ۲۳۰ و ۲۳۲ و ۲۳۸ و ۲۶۰ و ۲۳۳ محطة الاسماعيلية (انظر محطةغندوكورو) مجمـوعة الشيرى أو الـكونغو المائيــة | محطة الأطروش ( مـكراكا موندو ) ج ۱ ص ۲۰۸ و ۲۱۲ و ۲۱۲ محطة أفارد ج ٢ ص ٦٤ محطات خط الاستواء ج ۲ ص ۲۲۷ محطة أو مركز أمادي ج ۲ ص ٤١ و ۵۲ و ۱۲۶ ( هامش ) و ۱۲۰ و محطة الاراهيمية (انظر محطة دوفيليه) | ١٧٦ و ١٨٠ و ١٨٣ و ١٨٦ و ١٨٦ \_ ۱۹۱ و ۱۹۱ <u>-</u> ۱۹۹ و ۲۲۱ و ۲۲۱ محطـــة أبو السمود ج ١ ص ٦٧ - ٢٢٦ و ٢٢٨ و ٢٣٠ و ٢٣٨ و ۲۶۰ و ۲۶۱ و ۲۶۳ ـ ۲۶۲ و ۲۶۸ محطة أبو نخرة ج ۲ ص ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۵۹ و ۲۰۱ و ۲۷۲ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۳۰۳

۱۰۰ و ۱۷۷ و ۲۶۲ و ۲۶۷ و ۲۰۳ محطة أجارو ج ۲ ص ٦ و ۳۳ و ۳۳ ۲۸۰ و ۲۸۸ مانشستر ج ۳ ص ۳۷۳ متنجولی ج ۱ ص ۳۵۷ ج ۱ ص ۲۲۹ مجندا ج ۱ ص ۲۲۰ و ۲۲۸ محطة أبوريه ج ٢ ص ٣٠ و ۳۱۱ و ج ۳ ص ۲۱۶

ـ ۲۰۸ و ۳۱۰ ـ ۳۲۰ و ۳۲۲ و ۳۲۷ و ۲۰۰ و ۲۱۹ و ۲۶۳ و ۲۲۱ و ۲۲۳ ـ ۳۳۰ و ۳۲۳ و ج ۳ ص ۶۰ و ۳۲۸ و ۳۲۸ و ۴۳۰ و ۶۰۰ و ج محطة أمبانوا ج ٣ ص ٢٣٨ و ٢٤٠ ٢ ص ٢٧ و ٥٥ و ٥٥ و ٢٨ و ٧١ محطة أنفينا ج ١ ص ١٩٨ و ٢٨٤ و | و ٧٣ و ٧٥ و ٧٦ و ١٠٦ و ۱۳۰ و ۱۵۳ و ۱۵۵ و ۱۵۸ و ۱۷۸ محطة أوروندوجانی ج ۱ ص ۱۵۰ و ۱۸۰ و ۱۸۷ و ۱۸۹ و ۱۹۰ ۱۷۰ ـ ۱۷۲ و ۲۶۰ و ۲۶۰ و ۲۰۰ و ۲۰۷ و ۲۲۷ و ۲۳۰ و ۲۳۰ و ۲۵۲ و ۲۵۳ و ۲۵۰ ـ ۲۵۷ و ۲۵۲ و ۲۵۳ و ۲۵۷ و ۲۵۹ و ۲۵۰ ( هامش ) و ۱۱۸ و ج ۲ ص ۹۰ و او ۲۵۴ و ۲۹۲ و ۲۸۲ و ۲۹۰ و ۲۹۱ و ۳۰۳ و ۳۱۵ و ۳۱۹ و ۳۲۱ و ۳۲۳ و ۳۲۹ و ۳۳۴ و ۳۷۲ محطة يوفی ج ۲ ص ۶۸ و ۶۹ و ۲۶ او ۱۸۰ و ۱۹۰ ـ ۱۹۲ و ۲۰۲ و ۲۲۲ محطة برنجی الصغیر ج ۲ ص ۶۱ و ۲۲۸ و ۲۲۸ و ۲۳۰ و ۲۲۰ محطة بوكومبي ج ٣ ص ١٦٨ محطة بيدن ج ١ ص ١٨٧ ـ ١٩٠ محطة أو مركز بور ج ١ ص ٥٩ و او ٢٤٤ و ٢٤٩ و ٣٠٩ و ٤٣٥ و ٢٣٩ ۱۲۶ و ۱۲۵ و ۱۳۲ و ۱۵۳ و ۱۸۸ و ج ۲ ص ۳۵ و ۵۵ و ۵۷ و ۱۵۲

794 ج ۳ ص ۳۸۰ و ۳۸۹ محطة أوكلُّو ج ٢ ص ٦٠ محطة أومبمبا ج ٢ ص ٦٥ محطة أونيبورون ج ٢ ص ٦٧ محطة بری ج ۲ ص ۲ محطة بليما ج ٢ ص ١٢٨ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۶۰ ـ ۲۶۸ و ۲۹۵

محطة جاللي ج ٢ ص ٦٢

محطـة تنجـازی ج ۲ ص ۱۸ ـ ۲۰ محطة جانجا أو جانجـو ج ۲ ص ۲۷

و ۸۹ و ۹۹ و ۱۱۹ ـ ۱۲۰ و ۱۲۲ و امحطة جنــــــــــــــــــــــــا ج ۲ ص ٥١ و ٦٥

محطة جـــور غطاس أو غطاس ج ١

و ۲۱۸ و ۲۲۶ و ۲۶۸ و ۲۶۸ و ۸۸۸ و ۱۱۶ - ۱۱۸ و ۱۱۸ و ۱۲۸ و ۲۲۹ و ۲۷۱ ـ ۲۷۳ و ۲۷۷ و ۳۰۹ و ۱۲۰ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۳۲۱ و ۳۲۲ و ۳۳۵ و ۱۵۷ و ۱۵۹ و ۱۵۸ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۲۷۰ و ۷۷۶ و ج ۳ ص ۲۱ و ۲۰ و ۱۲۰ و ۱۷۱ و ۱۸۱ و ۱۸۹ و ۱۹۷ و ۲۲ و ۸۷ و ۱۰۸ و ۲۷۰

محطة ترانجــول ج ۲ ص ۳۱ و ۳۲ و ۲۷۲ ـ ۲۷۰

و ۲۰

و ۶۴ و ۲۷ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۸ و ۱۱۸ و ۱۱۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ ۱۷۸ و ۱۲۹ و ۱۶۲ و ۱۵۷ و ۱۵۰ و ۱۰۰

و ۲۲۲

محطة التوفيقية ( انظر محطة سوباط ) | ص ١٤٣ و ج ٢ ص ١٥ و ١٦ و محطة تونجورو ( جزيرة تونجورو ) ج ١٩ و ٢٨٩ و ٣٠٤ ۲ ص ۳۵۳ و ۳۵۸ ـ ۳۵۸ و ۳۹۰ ـ محطة جوزا ج ۲ ص ۵۱ و ۲۵ ٣٦٨ و ٣٧٣ و ٣٧٨ و ج ٣ محطة جوك أو الجوك مختار ج ٢ ص ص ۸ \_ ۱۰ و ۱۲ و ۱۸ و ۱۹ و ۴۹ ه ۱۰ و ۱۲ و ۱۲۸ و ٤١ و ٤٣ ــ ٥٠ و ٦٤ و ٦٧ محطة حلة كاكا ج ١ ص ٢٠٢

محطة حواش افندی منتصر ج ۲ ص او ۴۰۲ و ۴۰۳ و ۲۱۰ و ۲۱۳ و ۲۳۳ ۸۱ و ۸۲ و ۸۵ و ۱۲۰ و ۲۳۵ و ج ۲ ص ۳ و ۵۶ محطة خور أبو ج ۲ ص ٥٦ و ٥٧ و | و ٥٥ و ٥٧ ـ ٦٠ و ٦٨ و ٧١ و ۱۵۲ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۲۱ و ۲۵۰ ه ۷۵ و ۲۷ و ۲۲۱ و ۱٤۰ و و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۱۹۰ و ۱۵۷ و ۱۲۸ و ۱۷۸ و ۱۷۸ و ۱۲۳ و ۳۳۳ و ۳۳۴ و ج ۳ ص او ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۹۲ و ۲۰۲ و ۲۰۰ ۲۲ و ۲۳ و ۲۱ و ۲۷ و ۸۷ و ۲۰۸ و ۲۰۸ و ۲۱۹ و ۲۱۹ و ۲۲۲ و ۱۸۸ و ۱۰۵ و ۱۰۸ و ۱۷۵ و ۲۳۲ و ۲۳۸ و ۲۵۸ و ۲۵۸ و ۲۹۹ و ۲۹۱ و ۲۲۳ و ۲۲۰ و ۲۲۰ محطة دانجو الـكبير ج ٢ ص ٦٥ | و ٢٧٠ و ٢٧٤ و ٢٧٥ و ٢٨٩ و ٢٨١ محطة دوفیلیـه ( الابراهیمیــة ) ج ۱ ـ ۲۸۶ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۲۹۰ ص ۱٦ و ١٣٥ و ١٣٦ و ١٤٠ و ١٤٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ۱۶۱ و ۱۵۱ و ۱۵۳ و ۱۸۱ و ۱۸۳ و ۱۸۳ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۲۳۰ و ۱۹۸ و ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۶۳ و ۲۶۰ و ۳۳۹ و ۳۳۹ و ۲۰۱ و ۳۲۸ و ۲۶۷ ـ ۲۵۱ و ۲۵۲ و ۲۲۱ و ۳۷۳ و ج ۳ ص ٤ ـ ۹ و ۱۱ و - ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۱ و ۲۹۱ م ۲۹۱ و ۲۶ - ۲۷ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۸ و و ۲۰۸ و ۲۰۸ و ۲۰۸ و ۱۲۲ و ۲۲۲ و ۷۰ و ۷۱ و ۲۷ و ۷۷ و ۸۰ و ۱۰۸۸ و ۱۲۷۳ و ۱۲۸۸ و ۱۹۹۷ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۹۸ و ۹۸ و ۹۸ و ۱۸۸

محطة دانجو ج ٢ ص ٢٥

۱۱۰ ـ ۱۱۰ و ۱۱۳ ـ ۱۱۷ و ۱۱۹ و ۱۰۰ و ۳۰۳ و ۳۰۳ و ۳۰۹ و ۳۰۹ ۱۲۰ و ۱۲۶ و ۱۲۰ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۱۳۳ و ۱۶۹ و ۱۵۶ و ۱۵۸ و ۱۵۷ م ۱۹۱۱ و ۳۵۹ و ۳۷۱ و ۳۷۶ و ج و ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۸۱ و ۱۹۶ و ۱۹۰ ۳ ص ٤ ـ ۷ و ۱۱ و ۱۸ ـ ۲۱ و و ۱۹۷ و ۲۶۹ و ۲۰۷ و ۲۰۱ و ۲۹۸ م و ۲۰ و ۲۱ و ۲۱ سال و ۸۸ و و ۲۲۹ و ۲۷۱ ـ ۲۷۰ و ۳۱۰ و ۳۲۲ و ۲۰۱ ـ ۱۱۰ و ۱۲۳ و ۱۹۳ و ١٥٤ ـ ٢٦٦ و ١٩٤ و ٢٦٧ و ٢٦٩ -۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۱

و ۱۸۹ و ۲۱۷ و ۲۶۳ و ۲۲۱ و ۲۲۱ و ۲۲۷ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۲۰ و ۱۹۹ و ۲۰۱ و ۲۲۱ و ۴۳۷ و ج محطة ريمــو ج ۱ ص ۴۴۲ و ۳۵۰ ۷ ص ۳۵ و ۵۰ و ۵۷ و ۱۰۲ و ۱۳۰ و ۳۹۳ و ۳۹۴ و ۳۹ و ۲ ص و ۱۳۷ و ۱۵۲ و ۱۵۲ و ۲۱۱ و ۲۱۱ ه و ۹۰ و ۲۰۷ و ۲۰۳ و ۲۰۳ و و ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۲۶ و ۲۳۶ | ۲۲۲ و ۲۳۳ و ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۷۲

و ۲۸۹

محطة دوندو ج ۲ ص ۱۵۰ محطة الرجـــاف ج ١ ص ١٣٤ و محطة رومبيك ج ٢ ص ١٥ و ٤١ ۱۳۵ و ۱۳۹ و ۱۶۱ ـ ۱۶۰ و ۱۰۰ و ۵۰ و ۵۱ و ۱۲۲ و ۱۸۶ ـ و ۱۵۳ و ۱۵۲ و ۱۷۸ ـ ۱۸۲ ۱۸۲ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۲۰۰ و ۲۲۲ و ۱۶۸ و ۲۵۷ و ۲۲۳ و ۲۲۷ و ۲۲۰ و ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۸۷ و ۲۹۷ محطة رينسي ج ۲ ص ۲۷

۲۸ ـ ۳۱ و ۱۵۲ و ۱۸۸ و ۲۹۱ و محطة الترجمان عبد الله افندي ج ۲ و ۳۳۱ و ۳۳۴ و ٤٠٠ و ج ۲ ص محطة عبـــو العسكرية ( انظـر قرية عبو ) و ۱۵۳ و ۲۰۸ و ۳۲۹ و ۳۲۹ محطة غطاس ( انظر محطة جــــور و ۱۵۳ و ۱۷۸ و ۱۸۷ و ۱۸۷ و ۱۸۹ ا ص ۱۳ و ۱۵ و ۱۹ و ۲۳ و ۱۹۰ و ۲۰۰ ـ ۲۰۷ و ۲۰۱ و ۲۱۱ و ۳۲ و ۳۵ و ۳۵ و ۲۹ و ۲۹ ـ ۲۶ و ۲۳۱ و ۲۳۶ و ۲۳۰ و ۲۷۲ | و ۶۹ و ۵۱ و ۵۰ ـ ۲۰ و ۲۸ محطة صيادين ج ٢ ص ٦٤ و ١٨٨ | ـ ٧٠ و ٧١ و ٩٦ و ٩٩ و ٩٩ ـ و ۱۸۹ و ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۲۲۷ و ۱۰۰ و ۱۱۲ و ۱۱۲ و ۱۱۷ و ۱۲۰

- ۱۲۷ و ۱۳۲ و ۱۳۶ و ۱۳۵ و ۱۳۷

و ۱۵۰ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۲۰ و ۱۲۷

محطة أو مركز سوباط أو نهـــر محطة الترجمان عبد السيد ج ٢ سوباط ( محطة التوفيقية ) ج ١ ص ص ١٧ ۳۱۹ و ۳۲۱ و ۳۲۳ و ۳۲۸ و ۳۲۸ ص ۱۷ ۲۳ و ٥٤ محطة أو مركز شمي ج ١ ص ١٣١ محطة على توتو ج ٢ ص ٢٦٠ و ٤٠٠ و ج ٢ ص ٤ و ٦٤ و ٨٠ غطاس ) و ۲۳۱ محطة صيادين الصغيرة ج ٢ ص ١٨٠ و ١٣٩ ـ ١٤٢ و ١٤٥ و ١٤٨ ـ ١٥٠

و ۲۲۲ و ۲۲۸

۱۸۰ و ۲۰۹ و ۲۷۹ و ۲۹۰ و ۳۰۸ ۱۶۱ و ۲۲۳ و ۲۶۳ و ۳۸۷ و ۳۷۳ و ج ۳ ص ۳ و ۷ و ۹ و

و ۱۲۸ و ۱۷۰ و ۱۷۸ و ۱۷۹ و محطة فاتانجا ج ۲ ص ۶ و ۲۹۵ ١٨٩ و ٢٠٣ و ٢٠٪ و ٢١٣ و ٢٤٣ محطة أو مركز فاتيكو ج ١ ص و ۲۲۱ و ۲۲۹ ـ ۲۷۱ و ۳۰۷ و ۵۰ ـ ۲۷ و ۲۹ و ۷۰ و ۹۰ ۳۱۹ و ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۵۹ و ۳۲۰ ــ ۹۶ و ۹۲ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۱ و و ۲۲۲ و ۳۲۹ و ۲۲۱ و ۱۳۷ و ۱۲۸ و ۱۳۱ و ۱۵۳ و ۱۵۳ ج ۲ ص ۳۰ و ۵۷ و ۱۵۸ و ۱۲۸ و ۱۵۸ و ۱۲۱ و ۱۷۸ و و ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۲۱۷ و ۲۲۶ و ۱۸۱ و ۱۸۳ و ۱۸۷ و ۱۹۲ و ۲۲۱ ۲۲۷ و ۲۲۳ و ۲۲۹ و ۲۷۲ ـ ۲۲۳ و ۲۲۷ و ۲۴۳ و ۲۴۰ و و ۲۷۷ و ۲۸۸ و ۲۹۷ – ۲۹۹ و ۲٤۷ و ۲۱۹ و ۳۲۳ و ۳۸۳ ۳۰۳ و ۲۱۵ و ۲۱۹ و ۳۲۳ 🗕 ۸۸۸ و ۱۰٪ و ۲۲٪ و ۲۲٪ و و ۲۲۶ و ۳۲۹ و ۳۳۳ و ۴۳۱ و ج ۲ ص ۲ و ۸ و ۱۱ و ا ۳۳۷ و ۳۲۰ و ۳۲۱ و ج ۳ ص ۲۶ ۹۰ و ۷۱ و ۱۵۳ و ۱۵۰ و ۱۵۷ و و ۲۲ و ۱۶۳ و ۳۷۹ محطــة فابو ج ۱ ص ۹۳ و ۹۰ و و ۳۱۹ و ۳۲۰ و ۳۲۰ و ۳۲۷ و ۳۷۲ و ۱۰٪ و ج ۲ ص ۵۹ و ۲۹۰ و ج ۱۰ و ۱۹ و ۲۸ و ۱۵۲ ۳ ص ۷۷ و ۱۱۰ و ۱۱۰ و ۱۲۳ و کطة فاجـــولی ج ۲ ص ۲ و ۳۲ ۱۶۷ و ۱۵۷ و ۱۲۸ و ۲۷۲ و ۲۷۲ و ۳۳

محطة أو مركز فاديبـك ج ٢ ص ٦ و ٢٥٥ و ٢٥٦ و ٢٦١ و ٢٦٢ و و ۷ و ۳۲ و ۳۳ و ٥٤ و ٦١ و ١٦٠ و ٣٩١ و ٤٠٨ و ١١٤ و ١١٥ و ۲۹ و ۷۷ و ۷۷ و ۷۷ و ۱۸ و ۱۸۱ و ۲۱۱ و ۲۲۱ و ۴۳۵ و ۱۰۰ و ۱۰۸ و ۱۰۸ و ۱۰۸ و ۲۰۸ و ج ۲ ص ۸ و ۹ و ۵۶ و و ۲۵۲ و ۲۷۹ و ۲۹۷ و ۲۷۸ ، ۲ و ۲۱ و ۲۹ و ۷۱ و ۷۳ و ۷۰ و ۷۱ و ۱۲۰ و ۱۵۲ و ۲۰۸ و ۲۳۱ محطة فضل الله افندى القديمة ج ١ ص ٣٤٦ محطة كابايندى (مكراكا الكبرى) محطة فودا ج ۲ ص ۲۰ و ۲۱ و ۲۹۱ ج ۱ ص ۲۰۹ و ۳۳۹ و ۳۴۰\_۳۰۰ و ۱۹۶۶ و ۳۹۰ و ج ۲ ص ۲۰ و محطـة أو مركز أو مديرية فويرا ١٠٨ و ١١٠ و ١٨٣ و ٢٠١ و ٢٠٥ ج ۱ ص ۷۱ ـ ۷۶ و ۸۰ و ۸۸ و و ۲۴۹ و ۲۶۱ و ۲۲۸ و ۳۲۰ ۸۹ و ۹۲ و ۱۲۲ و ۱۶۲ و ۱۰۰ و ۱۵۶ محطـة كاليـكا ج ۱ ص ۴۶۸ \_ ۳۵۰ ۱۲۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۲ و ۱۷۷ محطة كچك على أو كشك على ج ١ ۲۲۲ و ۲۲۶ – ۲۲۹ و ۲۴۶ و محطـة أو مركز كـرى ج ١ ص

و ج ۳ ص ۷ و ۲۸ محطة فاكوفيا ( انظرها في قرية ) | و ۲۹۳ و ۲۹۰ و ج ۳ ص ۳۸۰ \_ ۲۹۰ و ۳۰۰ و ۳۱۳ و ۱۵۵ و ۱۵۷ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و او ۱۹۴ و ج ۲ ص ۲۵ و ۲۲۸ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۹۸ و ۲۲۱ و ص ۲۷ و ۳۳ و ۱٤۳ اه که و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۱۹۷ - ۱۹۸ و ۱۸۷ - ۱۹۰ و ۱۹۲ و ۱۹۲ و

۲ ص ۳۵ و ۵۶ و ۵۷ و ۲۸ و ۷۱ محطة كوى ج ۲ ص ۲۵۷ و ۲۵۹ و

۲۲۷ \_ ۲۲۶ و ۲۲۹ و ۲۲۸ محطـة كيروتو ج ۱ ص ۲۲۳ \_ و ۲۵۷ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۷ و ۲۹۵ و ۳۹۱ و ۱۱۶ ـ ۲۱۷

۲۸۱ و ۳۰۹ و ۳۱۹ و ۳۲۳ و ۳۲۳ و ۲۸۳ و ج ۲ ص ۹۰ و ۳۶۳ و

٣ ص ٥ و ٢٠ و ٢١ و ٢٤ \_ ٢٢ محطة أو نجد كيسوجا أو كـيزوجا و ۲۲ و ۲۱ ـ ۷۲ و ۵۷ و ۹۷ و اج ۱ ص ۲۲۲ و ۲۲۵ و ۲۲۵ و ۳۷۴

محطة لابور ج ٢ ص ٢٢

محطة أو مملـكة كوبى ج ١ ص محطة لابوريه ج ١ ص ٦٣ ـ ٥٠ و

۱۸۶ و ۱۹۷ ـ ۱۹۹ و ۲۰۲ و ۲۶۲

و ۱۳۹ و ج ۲ ص ۲ و ۳۴ و ۳۵

۸۶۲ ـ ۲۰۰ و ۱۹۶ و ۲۰۸ و ۲۸۰ مر۲ و ۲۸۸

و ۳۹۲ و ۲۳ ـ ۲۰۰ و ۳۳ و ج محطة كوروبيك ج ۲ ص ۲۵

و ۷۲ و ۷۵ و ۷۲ و ۱۵۲ و ۲۱۸ و ۲۲۰ و ۲۲۶

و ۱۳۴۶ و ۳۳۵ و ۱۳۷۶ و ج ا ج ۳ ص ۳۸۰

۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۶۳ و ۱۶۳ و ۱۰۸ و ۳۷۹

TY . 9 TTY 4

۳۲۹ و ج ۲ ص ۶۴ و ۲۷ و ۱۱۷ له و ۲۱ و ۱۶۱ و ۱۲۰ و ۱۷۹ و

و ۱۱۹

محطـة كودج ج ١ ص ٤٢١ و ١٤٤ و ٢٤٨ ـ ٢٥٠ و ٣٥٨ و ٤٢٤

244

محطـة كودورما ج ٢ ص ٦٥ و او ٥٧ و ١٢٦ و ١٥٦ و ١٧٩ و ٢١٨

و ۲۱۹ و ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۹ و ۱۹۲ و ۲۰۰ و ۲۰۳ و ۲۰۴ و ۲۵۰ و ۲۱۱ و ۲۷۰ و ۲۷۰ و ۳۰۷ و ۲۱۰ و ۲۱۳ و ۲۱۸ و ۲۲۷ - ۲۰۹ و ۳۱۱ و ۳۱۵ و ۳۱۹ و ۲۲۳ و ۲۶۳ و ۲۵۰ و ۲۰۱ و و ۱۳۳۳ ـ ۳۳۵ و ۱۳۳ و ج ۳ ص ۲۲۷ و ۲۹۸ و ۲۹۴ و ۳۰۷ و ۳۰۹ ۲۰ و ۲۲ ـ ۲۲ و ۷۱ و ۷۶ و ۲۰۱ و ۳۲۱ و ۳۲۲ و ۳۲۰ و ۳۲۰ و ۷۷ و ۸۶ و ۸۷ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۳۲۹ و ۳۲۹ ـ ۳۳۵ و ۳۳۸ ـ ۳۴۹ ۱۲۱ و ۱۲۳ و ۱۶۶ و ۱۶۸ و ۱۰۸ و ۳۸۳ و ۳۸۳ و ۳۸۸ و و ۱۹۶ و ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۷۰ 📗 ۱۹۹ و ۲۹۳ و ۳۹۳ و ۳۹۹ ـ ۳۹۹ محطـة أو مركز لاتوكـا ج ١ ص و ٤٠١ و ٤٠٢ و ٤١٠ و ٤١٦ و ٥٩ و ١٥٠ و ١٥٣ و ١٨٣ و ١٨٤ و ٢٠١ و ٢٢٥ و ٢٥٥ ـ ٢٢١ و ٢٢١ ۲۰۰ و ۲۶۳ و ۲۹۷ و ج ۲ ص ۱۰ و ۱۳۵ ـ ۲۳۷ و ج ۲ ص ۳ و ۱ و ٦ و ٢٨ ـ ٣٢ و ٥٥ و ٥٥ و ٦٠ و ١٨ و ١٢ و ١٥ و ٢٤ \_ ٣٠ و ۲۱ و ۲۹ و ۷۷ و ۷۰ و و ۳۵ ـ ۳۷ و ۶۷ و ۵۰ ـ ۵۰ و ۷۷ و ۱۲۳ و ۱۵۳ و ۱۵۹ و ۱۹۹ و ۱۸ و ۲۹ و ۷۷ و ۷۳ ـ ۲۹ و ۸۰ ۱۷۶ و ۲۰۹ و ۲۱۲ و ۲۱۲ و ۲۱۷ أو ۹۰ و ۹۸ و ۲۰۸ و ۲۰۸ و ۱۰۰ محطة أو مركز لادو ج ١ ص ١٣٤ و ١١٣ ـ ١١٥ و ١٢١ و ١٢٤ -و ۱۵۰ و ۱۸۱ – ۱۵۰ و ۱۵۳ و ۱۲۷ و ۱۲۹ و ۱۳۱ و ۱۳۷ و ۱۹۷

١٧٠ - ١٨١ و ١٨٦ و ١٩١ و ١٩١ - ١٥٨ و ١٦٣ و ١٦٨ - ١٧٠

۱۷۳ و ۱۷۵ و ۱۷۹ و ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۲۰۲ و ۲۰۹ و ۱۲۹ و ۲۰۱ – و ۱۸۶ ـ ۱۸۷ و ۱۹۰ و ۱۹۲ و ۲۲۲ و ۲۲۲ و ۲۸۲ و ۲۸۳ ۱۹۸ ـ ۲۱۰ و ۲۱۳ و ۲۱۰ و ۲۱۲ و ۲۹۳ ـ ۲۹۰ و ۳۰۳ و و ۱۱۹ \_ ۱۲۶ و ۲۲۹ \_ ۳۳۰ و ۲۲۳ و ۲۳۳ و ۲۵۳ و ۱۳۳۸ ۲۲۲ و ۲۲۲ و ۲۲۴ و ۲۲۳ و ۲۲۸ و ۳۲۸ و ۳۲۸ و ۲۲۲ و و ۱۶۷ ـ ۲۲۱ و ۲۲۳ ـ ۲۷۳ و ۲۸۸ و ۲۸۸ و ۲۹۲ و ۲۰۰ ـ ۲۰۰ ٥٧٥ و ٧٧٧ و ٨٨٠ و ٢٨٨ - ١٨٤ و ٢٠٩ و ٢١٦ و ١١٦ و ١١٨ و و ۱۸۸ ـ ۲۹۰ و ۲۹۷ ـ ۳۰۰ و ۲۲۴ و ج ۲ ص ۹ و ۵۱ و ۲۰ و ه. ۳ ـ ۲۰۰ و ۲۱۳ و ۲۱۰ ـ ۲۲۴ ۷۱ و ۱۵۰ و ۱۵۷ و ۱۹۲ و ۲۹۱ و و ۱۳۸ \_ ۳۲۵ و ۳۳۷ و ۳۵۹ و ۲۹۲ و ۲۹۲ و ۳۰۸ و ج ۳ ص ۱۳۰ و ۲۷۸ و ج ۳ ص ۳ ـ ۷ و ۱۷ و المحطة أو مركـز ماهاجي أو مهـاجي ٨٨ و ٩٧ و ١٠٩ و ١٩٤ و ٢٧٠ ح ١ ص ١١١ و ١١٦ و ج ٢ ص محطة لوجو ج ۲ ص ۲ و ۲۲۸ م ۳۷۸ و ج ۳ ص ۲ و ۷ و ۹ و ۱۱

سرم و ۱۳۷۶ و ۱۳۹۹ و ۲۲۹ و ۲۸۹ و ۲۸۹ محطة ليجي الصغيرة ج ٢ ص ٥١ و ٣٢٧ و ٣٢٨ و ٣٣٠ و ٣٣١ محطة ليسي ج ٢ ص ٦٤ معطة مپيريا ج ٢ ص ٦٧ محطة ماجونجـــو ج ١ ص ١٥٥ و محطة أو مركز مديرفي ج ١ ص ٣٤٤ ۱۹۸ و ۲۶۵ و ۲۶۷ و ۲۶۸ و ۲۰۱ و ۳۹۶ و ج ۲ ص ۹۰ و ۱۵۰ و

ا ج ۳ ص ۷ و ۱۹ و ۲۲ و ۶۲ ـ محطة مرونی (ومرونی أیضااقلیم ومقاطعة) ا ۶۰ و ۵۰ و ۲۳ و ۲۶ و ۷۱ و ۸۸ ج ۱ ص ۹۱ و ۱۶۸ و ۱۹۳ و ۱۹۶ و ۸۹ و ۹۰ و ۱۰۸ و ۱۱۲ و ۱۳۱ و ۱۷۰ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۸ و ۱۳۲ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۸۳ و ۱۹۸ و ۲۱۲ و ۲۱۲ و ۲۱۹ و ۱۶۹ و ۱۵۸ و ۱۷۳ و ۱۷۸ ۲۲۰ و ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۳۰ و ۱۸۲ و ۱۹۷ و ۱۹۷ و ۲۰۱ و و ۲۵۰ ـ ۲۶۸ و ۲۰۰ و ۲۰۲ و ۲۰۱ و ۲۲۱ و ۲۲۱ و ۲۶۸ و ۲۲۸ ۲۵۳ و ۲۵۵ ـ ۲۵۹ و ۲۲۱ و ۲۲۶ ـ ۲۵۰ و ۲۵۳ و ۲۲۱ و ۲۷۶ و و ۲۰۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۲ و ۲۷۰ و ۲۸۰ و ۲۸۰ و ۲۸۰ و ۲۹۷ و ۲۰۰

و ۳۸۲ و ۳۸۳ و ۳۸۷ و ۳۹۰ و عطة أو مركز مڪراكا ج ١ ص ۳۹۱ و ٤٠٨ و ١٥٥ و ١٨٨ و ٤٢٠ م١٥٣ و ج ٢ ص ٤٧ و ٥١ و ٥٥ و و ۲۱ و ۲۳ و ۲۵ و ۲۳ و ج ا ۲۶ و ۲۹ و ۲۷ و ۲۷ و ۲۷ و ۲۷ ۲ ص ۸ و ۲۰ و ۲۹۹ و ج ۳ ص او ۸۸ و ۸۸ و ۹۰ و ۹۶ و ۱۰۱ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۸ و ۳۲ و ۱۲۱ و ۲۲۲ | ۲۰۱ - ۱۰۸ و ۱۱۰ و ۱۱۷ و ۱۲۷ و ۱۲۹ و ۱۶۲ و ۱۵۲ و ۱۲۹ و ۱۷۲ و ۱۸۰ و ۱۸۳ ــ ۱۸۱ و ۱۸۸ محطــة مسوه ج ۲ ص ۲۷ و ۳۷۸ و ۱۸۹ و ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۶ و

۲۰۹ و ۲۱۳ و ۲۶۱ و ۲۳۳ ۳۲۳ و ۲۷۳ و ۲۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۳ و ۳۰۳ و ۲۸۰ و ۲۸۸ محطة مسعودی ج ۱ ص ۲۳۰

و ۲۲۲ و ۲۲۵ و ۲۲۸ و ۲۳۰ و محطة مكراكا الكبرى ( انظر محطة و ۲۶۱ و ۲۶۸ و ۲۶۸ و ۲۵۰ و امحطة مسكراكا موندو ( انظر محطة و ۲۸۲ و ۲۸۹ و ۳۰۰ ـ ۳۰۸ و محطة موجى أو الموجى (بلد الموجى) و ۱۲۱ ـ ۱۷۹ و ۱۲۲ و ۲۲۷ و ج ۱ ص ۱۵۹ و ۱۷۹ و ۱۸۹ و ۳۲۸ و ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۳۸ از ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۷ و ۲۰۱ و ۲۰۸ و ۱۹۹۹ و ۱۹۷۰ و ۱۹۷۰ و ۲۹۰ و ۱۹۲۱ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹۱ و ص ۳ \_ ه و ۷ و ۱۱ و ۲۰ و ۲۱ و ج ۲ ص ۳۵ و ۵۷ و ۱۵۲ و ۲۶ و ۲۵ و ۶۷ ـ ۶۹ و ۷۲ و ۸۷ و ۲۱۹ و ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۹ و و ۹۷ و ۱۰۷ و ۱۰۹ و ۱۵۵ و ۲۱۶ ۲۷۳ - ۲۷۰ و ۲۷۹ و ۳۰۹ و ۳۱۹ و ۲۲۲ و ۳۳۶ و ۳۳۰ و ۲۳۸ و ج محطـــة مڪراکا أساريا ج ١ ص ٣ ص ٥ و ٦ و ٢٠ و ٢٣ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۶ و ۷۱ و ۸۷ و ۱۰۸ محطة مكراكا الصغرى أو الصغيرة | و ١٠٩ و ١٢١ و ١٢٣ و ١٤٦ و ١٤٦

۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۷ و ۲۱۳ و ۲۱۷ و ۱۸۶ و ۲۰۱ ۲۳۱ و ۲۳۳ و ۲۳۲ و ۲۳۷ ـ ۲۳۹ کابایندی ) ٢٥٧ و ٢٥٨ و ٢٦٠ ـ ٢٦٤ و ٢٦٨ الأطروش) و ۲۲۶ و ۲۷۲ و ۳۰۱ 711 g 7.4 ج ۱ ص ۱۹۶۳ و ۱۹۶۸ و ۱۹۵۸ و ۱۹۸ و ۲۷۰ ۳۵۰ و ۳۹۰ و ج ۲ ص ۲۰ و ۱۸۳ محطة موندو ج ۲ ص ۱۵۰ و ۱۸۸

محطة ناصر ج ۱ ص ۱۸۸ و ۳۲۲ و او ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۲۹۰ و ۲۹۷ و ۱۹۹۱ - ۲۰۲ و ۲۰۰۸ و ۲۹۰ و ۲۹۱ محطة نسابي المسكرية ج ٣ ص ٤٢ و ٣١٣ ـ ٣١٥ و ٣١٩ و ٣٢١ ـ و ۶۶ و ۵۰ و ۲۲ و ۱۳۲ ــ ۱۳۲ و ۳۲۰ و ۳۳۰ و ۳۳۰ و ۳۵۰ ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۷۲ و ۱۸۱ و ۱۸۸ و ۳۵۷ و ۳۵۷ و ۳۵۹ و ۳۸۹ ـ و ۱۹۷ و ۱۹۹ و ۲۷۰ ـ ۲۷۷ و ۳۲۸ و ۳۷۰ و ۳۷۱ و ۳۷۳ و ۳۷۸ \_ ۳۷۷ و ۳۷۹ و ۳۸۱ ـ ۳۸۶ و محطة نصر ج ١ ص ١٥٣ 📗 ج ٣ ص ٣ ــ ٥ و ٧ ــ ١١ و ١٣ محطة نوجوما ج ۲ ص ٦٥ 📗 و ١٨ ــ ٢٠ و ٢٧ و ٢٣ و ٢٥ ــ محطة نیامبارا ج ۱ ص ۳٤٧ و ۳٤٩ و ۳۱ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۸ و ۳۸ و ۲۹ و ۲۲ و ۲۷ و ۷۰ و ۸۸ و محطة نیانجارا ج ۲ ص ۱۱۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۱۰۸ و ۱۰۸ محطة واتاكو ج ٢ ص ٣٢ و ٦٥ | و ١١١ و ١١٣ ــ ١١٥ و ١١٧ ــ محطــة وادلای ج ۱ ص ۲۷۰ و ۱۱۹ و ۱۲۱ و ۱۲۰ و ۱۲۸ و ۱۲۹ ۲۷۰ ـ ۲۷۷ و ۲۸۳ و ۱۶۰ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۸ و ۱۶۸ و

٣٢٣ و ج ٢ ص ٥٥ و ۲۹۳ و ج ۲ ص ٥ و ٥٩ و ١٧ و ١٥٠ ح ١٥٥ و ١٥٧ و ١٦٠ و ١٦٠ و ۱۵۲ و ۲۰۷ و ۲۲۰ ـ ۲۲۳ و او ۱۲۷ و ۱۷۰ و ۱۸۳ و ۱۸۱ و ۱۷۰ و ۱۷۹ و ۱۸۱ ـ ۱۸۵ و ۱۸۷ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۰۶ و ۲۰۰

و ۲۱۰ و ۲۱۶ و ۲۱۰ و ۲۲۶ و ۲۶۳ و ۳۸۸ و ۲۶۸ و ۲۵۰ ـ ۲۵۰ و ۲۵۷ ـ مدرسة الخـــرنفش ج ۲ ص ۲۰۲. ۲۵۹ و ۲۲۱ و ۲۷۵ و ۲۷۱ ( هامش <u>)</u> \_ ۲۷۷ و ۲۷۸ ـ ۲۸۰ و ۲۸۷ و مدرسة وادلای ج ۳ ص ۸ ۸۸۷ و ۲۹۱ و ۲۹۲ و ۳۰۱ ـ ۳۰۳ مدوروما ج ۲ ص ۸۱ و ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۳۲۹ و ۳۲۷ مدیریات السودان ج ۳ ص ۱۰۰. محطة واندى أو وندى ج ١ ص ٣٣٩ مسديرية أسيوط ج ٢ ص ٢٢٣ و ٣٤٧ \_ ٣٤٧ و ٣٩٤ ( هامش ) و ۱۱۳ و ۱۶۹ ـ ۱۰۱ و ۱۸۳ و او ۱۱۸ و ۲۱۰ و ۲۲۹ و ۳۰۰ و ٥٨١ و ١٨١ و ٢٠٠ ـ ٢٠٠ و ٢٠٥ ف ١٨٩ و ١٨٦ و ١٩٦٤ و ج ٢ ص ٥١ و ۱۲۳ و ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۳۷ و ۱۵ و ۱۵ و ۱۵ ( هامش ) و ۱۹ ۲۶۱ و ۲۶۷ و ۲۲۱ و ۲۲۰ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۳ و ۴۰ و ۲۰ ٤٤ و ٤٣ و ٥١ و ٥٦ و ٥٧ و ٦٢ و ۲۲۸ المحيط الاطلانطيقي ج ٣ ص ٣٧١ ﴿ و ٦٣ و ٢٦ و ٩٦ و ١١٨ و المحيط الهندي (الأوقيانوس الهندي) ۱۲۰ - ۱۲۲ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۳۱ ج ۱ ص ۹۸ و ج ۳ ص ۲۳۲ – ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۷ و ۱٤٥ و و ۱۰۲ و ۱۱۲ و ۱۲۲ و ۱۳۲ و و ۲۲۸ و ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۲۲۱ و ۳۲۷ و ۳۲۸ و ۳۲۸ و ۳۲۸ ۲۲۶ و ۲۲۵ و ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۳۳۰ و ۲۸۰ و ج ۳ ص ۱۶ و ۲۸ و ۶۰ و ۲۳۶ و ۳۲۷ و ۳۲۸ و ۳۶۳ و او ۲۷ و ۶۸ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۰ و

۱۵۵ و ۱۵۸ و ۱۹۰ و ۱۹۲ و ۱۹۵ م ۳۵۷ و ۳۵۰ و ۳۷۰ و ۳۸۳ و ۳۹۳ و ۱۷۳ و ۱۷۲ و ۱۷۷ و ۱۸۱ و و ۳۹۷ و ۳۹۷ و ٤٠٢ و ٤١٧ و ١٨٤ ـ ١٨٨ و ١٨٨ و ٢٠٨ و ٢١١ | ٢١١ و ٢٢٤ و ١٣٤ و ٢٣٤ و ٢٣٨ و ۲۱۲ و ۲۱۶ ـ ۲۱۱ و ۲۲۰ ـ و ج ۲ ص ٤ و ٥ و ۱۲ و ۱۹ و ۲۲۷ و ۲۳۱ و ۲۳۱ و ۲۰۲ و ۲۰۶ ۲۲ و ۲۶ ـ ۲۲ و ۲۹ و ۳۸ و ۶۰ ــ ٢٥٦ و ٢٦٢ و ٢٦٣ و ٧٧٢ و و ٤٧ و ٥٦ ــ ٥٤ و ٥٤ ( هامش ) و ۲۷۳ و ۲۸۹ و ۳۰۶ و ۳۲۷ و و ۵۷ و ۲۰ و ۲۳ و ۸۸ و ۷۰ و ۳۳۳ و ج ۳ ص ۲۸ و ۱۰۳ و ۱۸۹ ۷۹ و ۸۱ و ۹۲ و ۹۸ و ۱۰۶ – ۱۰۶ و ۱۹۶ و ۲۷۰ مــديرية أو مديريات خــط الاستواء | ١٣٣ و ١٣٧ و ١٣٨ و ١٤١ و ١٤٤ ج ۱ ص ۱ و ۳ و ۲ و ۷ و ۹ و 🗕 ۱٤٩ و ۱۵۵ و ۱۸۴ و ۱۹۳ و ۱۰ و ۱۶ و ۱۰ و ۱۰۸ و ۱۰۸ و ۱۹۸ و ۱۹۸ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۱ ۱۱٤ و ۱۱۷ و ۱۲۳ و ۱۳۰ و ۱۳۶ و ۲۱۶ و ۲۱۸ و ۲۱۸ و ۲۲۸ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۸۰ و ۲۰۱ و ۲۳۸ و ۲۳۸ و ۲۸۴ و ۲۵۴ و ۲۸۳ ۲۰۳ و ۲۱۷ و ۲۱۸ ـ ۲۲۰ و ۲۲۰ و ۲۷۷ و ۲۸۵ و ۲۸۷ و ۳۰۳ و

۷۰ و ۲۰ و ۸۶ و ۸۰ و ۹۰ و ۲۱۲ و ج ۳ ص ۲۸ و ۱۰۲ و ۲۳۸ و ۹۶ و ۹۸ و ۹۸ ( هامش ) و ۱۲۱ و ۳٤۱ و ۱۲۶ و ۱۲۹ و ۱۲۹ ( هامش ) و مدیریة سنار ج ۱ ص ۳۱۹ و ج ۲ ۱۳۸ و ۱۰۶ و ۱۲۲ و ۱۲۸ ص ۱۲۱ و ج ۳ ص ۱۰۶ و ۳۵۳ و ۱۲۹ و ۱۷۱ و ۱۷۰ و ۱۷۹ و مدیریة فاشودة ( انظر فاشودة ) ۱۸۸ ـ ۱۹۱ و ۱۹۶ و ۱۹۲ و ۲۰۲ مدیریة فویرا ( انظر محطة فویرا ) و ۲۰۳ و ۲۰۳ و ۲۰۰ و ۲۱۰ و مدیریهٔ الفیوم ج ۱ ص ۱۶۳ و ۱۶۳ ۲۱۱ و ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۲ ــ ۲۲۸ ( هامش ) و ۲۳۰ و ۲۳۸ و ۲۶۳ و ۲۶۳ و مديرية كردفان ج ۱ ص ۳۱۹ و. ۲۵۰ و ۲۵۷ و ۲۵۸ و ۲۲۷ و ۳۲۰ و ۳۲۶ و ج ۲ ص ۱۳۱ و ۱۳۶ و کمه و ۲۹۰ و ۲۹۸ و او ۱۲۱ و ۱۸۱ و ۲۲۷ و ۲۰۶ و ج ۳۰۱ و ۳۰۵ و ۳۰۸ و ۳۰۸ – ۳۱۰ ۳ ص ۱۰۱ و ۱۰۶ و ۳۶۹ و ۳۵۰ و ۱۱۳ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۱۳۳۱ و او ۱۳۵۲ و ۱۳۵۴ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ و ۲۲۹ و ۲۶۳ و ۳۶۳ و ۳۶۳ و ۳۶۷ ۲۲۳ - ۲۲۸ و ۲۵۸ و ۲۷۸ و ۲۷۸ - ۳۸۱ و مدیریة مکراکا (انظر مکراکا) مديرية المنوفيـــة ج ١ ص ٣٧٨ مديرية الدقهلية ج ١ ص ٥ (هامش) 

مرتفعات کافالی ج ۳ ص ۲۲۹ مرکز ساکا ( وادی العجوز ) ج ۱ المركب دوفيليه ج ١ ص ٢٧١ و ٢٧٢ مركز سوباط ( انظر محطة سوباط ) مركز شبين النكوم ج ١ ص ٣٧٨ م کز شمی ( انظر محطة شمی.) المركب ماجونجسو ج ١ ص ٢٧١ و مركز فاتيكو ( انظر محطة فاتيكو ) مركز فاديبك ( انظر محطة فاديبك ) مركز فويرا ( انظر محطة فوبرا ) مرکز دوفیلیه ( انظر محطة دوفیلیه ) مرکز قاوا ج ۲ ص ۹۸ و ۹۹ و ٥٤ و ٦٢ - ٦٤ و ٦٩ و ٧١ و امركز كرى ( انظر محطة كرى ) و ۱۵۰ ـ ۱۵۲ و ۱۹۰ و ۱۹۸ و امركن لاتوكا ( انظر محطة لاتوكا ) و ۲۰۹ و ۲۱۷ و ۲۲۸ و ۲۲۸ مرکز مدیرفی ( انظر محطة مدیرفی )

مرکب استانلی ج ۳ ص ۱۱۳ ص ۲۲۲ و ۲۹۰ و ۳۰۰ المركب الحربي المصري سنار (انظر (هامش) الباخرة سنار ) ۲۷۲ و ۳۰۰ م کز أمادی ( انظر محطة أمادی ) مرکز فانیبکوارا ج ۲ ص ۳۶ مرکن نور ( انظر محطة نور ) مرکز أو منطقة رول ج ١ ص ٣٤٣ و ١٠٥ و ۱۹۹۹ و ج ۲ ص ۶۰ و ۶۷ ـ ۵۱ مرکز کاجانجو ج ۱ ص ۲۳۲ ۷۳ و ۷۰ و ۲۷ و ۱۲۸ ـ ۱۲۸ و امرکز کوی ج ۲ ص ۵۲ ١٧٤ و ١٧٦ و ١٧٨ و ١٨٠ مركز لادو ( انظر محطة لادو )

۲۲۳ و ۲۶۰ و ۲۵۸ و ۲۲۲ و ۲۲۲ مسکن أو مِنزل کازاتی (بأونيورو) . ۲۷ و ۳۲۷ و ۳۳۰ و ج ۳ ص ٥ مسكن الشيخ وادلاى ج ١ ص ٢٧٦ و ٤٧ \_ ٩٤ و ٥٩ و ١٩٣ | مشرع الرق ج ٢ ص ٤ و ١٤ و ١٥ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۹۵ و ۲۰۵ مساقط (شلالات ) ما کیدو ج ۱ مصب نهر سوباط ( انظر نهر سوباط )

مركز مكراكا (انظر محطة مكراكا) ص ٢٤٤ مركز أو منطقة ممبتــو أو جرجورو المستشفى الالمــانى ببجــــــــامايو ج ٣ ج ۲ ص ۱۲ و ۱۶ ـ ۱۷ و ۱۹ و ص ۱۳ ۲۰ و ٤٠ و ٤١ و ٤٣ و ٤٦ مستودعات محطـة الرجـــــاف ج ٢ و ۱۷ و ۵ و ۵ و ۹ و ۹ و ۲۳ و ص ۲۳۶ ۲۹ و ۹۹ و ۷۱ و ۷۳ ـ ۷۲ و A۱ مسقط نانرا *ج ۱ ص* ۲۹۸ ـ ۸۳ و ۸۵ و ۹۱ و ۱۱۱ و ۱۱۱ و مسقط هويوما ج ۱ ص ۲۹۸ و ۱۱۳ و ۱۱۶ و ۱۲۰ و ۱۲۰ و مسقط وانبابیا ج ۱ ص ۲۹۸ ۱۲۱ و ۱۲۹ و ۱۲۸ – ۱۳۰ و ۱۶۰ مسکن سیر صمویل بیکر ( عازندی ) و ۱۶۳ و ۱۶۴ و ۱۶۲ و ۱۶۷ و اج ۱ ص ۸۱ ۱۵۰ و ۱۵۲ و ۱۷۲ و ۱۸۲ مسکن کاجارو ( رئیس کمبیرو ) ج و ۱۸۱ و ۱۲۳ و ۲۱۷ و ۲۲۸ و ۳ ص ۱۶ و ۱۲۸ و ۳۰۸ و ۳۰۸ و ۳۱۷ و اج ۳ ص ۷ و ۱۲ و ۱۲۸ و ۱۲۹ مروی ج ۲ ص ۲۷

مصر أو الديار المصرية أو ديار مصر \_ ٦٠ و ٦٣ و ٦٥ و ٦٦ و ٦٩ و

و ۲۶ و ۲۷ و ۶۹ و ۵۳ و ۵۳ ص ۲۱۱ و ۲۱۸ و ۲۸۱ و ۲۹۰

أو القـطر المصری ج ۱ ص ۱ و ۳ ،۷ و ۷۹ و ۸۳ و ۸۷ و ۹۰ و ۱۰۰ و ۲ سا ۸ و ۱۰ و ۱۲ سا ۱۶ و ۱۹ و ۱۰۷ و ۱۳۲ و ۱۲۳ و ۱۲۱ و و ۲۲ و ۳۰ و ۳۷ و ۷۷ و ۱۹۲ و ۱۹۲ و ۱۷۲ و ۱۷۲ – ۱۸۱ ۷۲ و ۱۰۶ و ۱۰۸ (هامش) و ۱۱۷ و ۱۸۳ و ۱۸۲ و ۱۸۷ و ۲۰۷ و و ۱۱۸ ( هامش ) و ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۲۰۸ و ۲۱۲ و ۲۳۶ و ۲۳۹ و ۲۶۱ ۱۸۰ و ۲۲۱ و ۲۶۲ و ۲۶۸ و ۲۵۸ و ۲۶۳ و ۲۶۲ و ۲۶۷ و ۲۶۸ و و ۲۲۰ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۵۲ (هامش) ۲۵۲ و ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۷۲ ۱۹۷۶ و ۱۸۷ و ۱۹۸۷ و ج ۲ و ۲۷۷ و ۱۸۸۱ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ص ٤ و ٢٢ و ٢٤ و ٣٧ و ٧٤ و ٢٨٦ و ٨٨٨ و ٢٩٤ و ٢٩٦ و ٢٩٧ ۷۹ و ۸۰ و ۹۱ و ۹۳ و ۱۰۲ و ۱۰۲ و ۳۰۵ ـ ۳۰۹ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ( هامش ) و ۱۰۶ و ۱۳۹ و ۱۶۰ و ۳۲۲ و ۳۲۶ و ۳۲۳ و ۳۲۳ ١٤٢ و ١٦٤ و ٢٠٨ و ٢٢٣ (هامش) | و ٣٤٥ و ٣٥٠ ـ ٣٥٣ و ٢٥٠ \_ و ۲۷۷ و ۲۷۰ و ۲۸۷ و ۳۰۹ و ۳۲۸ و ۳۷۱ و ۳۸۰ و ۳۸۲ و ۳۸۸ ۲۵۰ و ۲۲۱ و ۲۹۸ و ۲۸۸ و ۲۰۰۰ - ۳۹۰ - ۱۲۲ و ۳۷۸ و ۳۷۰ و ۳۷۳ و مصوع ج ۲ ص ۱۳ ۳۸۰ و ۳۸۲ و ج ۳ ص ۱۲ و ۶۶ مضرب استانلی ( فی کفالی ) ج ۳

مضرب أمـين باشا (في كفـالى ) ج مقاطعة أو اقليم مرولي ( انظر محطة مرولی)

مضرب کازاتی (فی کفالی ) ج ۳ مکدیه ج ۱ ص ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۲ مكراكا أو مكركة أو بلد المكراكيين و ۲۸۰ و ۲۲۷ و ۳۳۰ ـ ۲۲۲ و ممسكن البحسيرة أو ممسكن نيبارا | ٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣٤١ ـ ٣٤٣ و ٣٤٥ (البرت نیازا) ج ۳ ص ۲۸۰ و ۲۸۷ و ۳۰۰ و ۳۰۰ و ۳۸۰ و ۳۹۳ ـ معسکر طیطی ج ۱ ص ۲۳۰ 📗 ۳۹۷ و ۳۹۹ و ۲۲۹ و ج ۲ ص ٥ و ۱۲ و ۱۵ و ۲۹ و ۲۱ و ۵۱ و

المڪسيك ج ١ ص ١٨ و ٥٠ و ممسکر کافالی (انظر ممسکر استانلی) ا ۵۶ و ۱۵۸ و ۱۲۱ و ۱۲۳ و ۲۲۰ و

۳ ص ۲۸۹

ص ۲۹۰

ممسکر استانلی أو معسکر کفالی ج ۳ ( وهی أیضا مدیریة ) ج ۱ ص ۱٤۹ ص ۲۲ و ۲۰۰ و ۲۰۶ و ۲۰۰ و او ۱۵۳ و ۱۸۳ و ۲۰۳ و ۲۰۹ و ۲۱۱ و ۲۱۶ و ۲۱۰ و ۲۲۷ - ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۶۳ و ۲۲۲ و ۲۲۲ ۲۵۱ و ۲۸۷ و ۳۰۱ - ۳۰۳

> معسکر فاتیکو ج ۱ ص ۷۱ المسكر القديم في غندوكورو ج ١ ١٣٤ و ١٤١ و ١٤٤ ص ۲۲۶

ممسکر نسانی ج ۳ ص ٥٥ ( ۱۳۳۱ و ۳۳۱ ( هامش ) ۳۶۶ و ۳۲۸ ممسكر نيازا (انظر ممسكر البحيرة) | و ٣٧٨ ( هامش ) و ج ٢ ص ٢٢٣ معسکر ویری ج ۳ ص ۲۰۹ و ۲۰۱ (هامش) و ۳۰۸

مملکة متیسا ج ۱ ص ۳۰۹ و ج ۳ ص ۳۸۰ ممبسة ج ۳ ص ۱۳۲ و ۱۲۹ و ۱۷۰ منابع أو منبع مجری لواجاری ج ۱ ص ۲۶۱ منابع نہیر جوبا ج ۳ ص ۳۶۲ منزل احمد افندي الأفغاني ( عكراكا الصغيرة ) ج ٢ ص ١٨٤ منزل أمين باشا ( بدوفيليــه ) ج ٣ مملکة کباریجا ج ۱ ص ۲۷۰ و ج منزل أمین باشا ( بلادو ) ج ۲ ص 4.2 مملکة کوبی ( انظر محطة کوبی ) منزل أمسین باشا ( بوادلای ) ج ۳ مملكة اللانجو ج ١ ص ٢٨١ .ص ٨٩ و ٥٥ و ١٠٨ و ١١١ و ١١٧ منزل سلیم افندی مطــــر \_ بك \_ مملکة مامبانجا ج ۲ ص ۸۹ و ۱۲۰ ( بدوفیلیه ) ج ۳ ص ۱۱۳

ممبارا ج ۲ ص ۲۶۱ ممبتو ( انظرها فی مرکز ) و ۲۹۷ و ۳۱۳ مملكة أزانجا ج ٢ ص ١٢٢ مملكة الأونيورو ج ٣ ص ٣٠٩ مملکۃ بوکی ج ۳ ص ۱۱۹ مملكة الشولى ج ٣ ص ٤٠ مملکة کاراجوه ج ۱ ص ۳۹۹ و ۳۷۰ ص ۱۱۱ و ۱۱۲ ۳ ص ۱۷۳ و ۲۶۱ عملکة لانجيرو ج ٣ ص ٢٣٥ و ١٥٣ و ٢٧٠ مملکة ماجونجو ج ٣ ص ١٣١ منزل الملازم بیکر ( بمازندی ) ج ١ ملكة ماليجا الكبيرة ج ١ ص ٣٦٨ ص ٨١

و ۱۵ و ۲۹ و ۲۰۵ و ج ۳ ص ۱۹۳ منطقة كارمورى ج ١ ص ٢٣٣ منطقة موريكو ج ١ ص ٢٤١ **TTA** 

ج ۳ ص ۲۹ (じ)

ناحية السدود ج ١ ص ٢٠١

منزل فیتا حسان ( بتونجورو ) ج ۳ ۱۱۱ و ۱۳۶ و ج ۲ ص ۱۲ و ۱۶ ص ۱٤۸ منزل فیتا حسان ( فی مسوه ) ج ۳ و ۳۶۲ ص ۹۰ و ۱۰۸ منزل فیتا حسان ( بوادلای ) ج ۳ منطقة ممبتو ( انظر مرکز ممبتو ) ص ۱٥٤ منزل کازاتی ( بأونیورو ) انظرہ فی موزامبونی ج ۳ ص ۲۲۱ و ۲۲۲ و مسكن المنصورة ج ١ ص ٥ موميا ج ٣ ص ٣١٦ و ٣١٧ منطقة أويري ج ٣ ص ١٧٣ مونبيتو ج ١ ص ٢٧٠ منطقة بحـيرات خط الاستـواء ج ٣ مويمبا ( عاصمة أونيــورو الجديدة ) ص ۳۷۸ منطقة بيراماز ڪنجاؤوني ج ١ ص

744 منطقة خط الاستواء ج ١ ص ٥٨ نجد الرجاف ج ١ ص ٥٤ منطقة رول ( انظر مركز رول ) ﴿ نجد فاتيكو ج ١ ص ٢٢١ منطقة السدود أو مناطق أو أماكن النمساج ٢ ص ٩٩ ﴿ الســـدود ج ۱ ص ه و ۲ و ۲۲ و انهر أونياما ج ۱ ص ۲۸ ۱۸۶ و ۲۶۳ و ۲۰۰ و ج ۳ ص ۲۸۹ ۱۲۷ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۵۰ و ۱۵۲ نهیر سملیکی ج ۳ ص ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۱۵۳ و ۱۸۰ ـ ۱۸۲ و ۲۶۳ و ۲۰۰ نهیر السمیرسه (انظر نهر سومرست) نہیر کنجانی ج ۳ ص ۲٤٠ . نہیر أو مجری لواجاری ج ۱ ص ۲۶۱ ا بهیر أو بهر ولیه ج ۲ ص ۱۸ و ۱۹ میر یی ج ۲ ص ۲۶۱ نهر ماجونجو ج ١ ص ٢٨٣ النوبة أو بلاد النوبة أو بلد النــوبيين ج ۱ ص ۱۹ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۰۹ و

بهر التيزاج ١ ص ٢٩٨ نهر الدانوب ( الطسونة ) ج ١ ص ١٠٨ و ٢٠٣ ۱۰۷ و ۱۰۷ ( هامش ) نهیر جای ج ۲ ص ۱۸۳ و ۱۹۲ نہر أو بحـر سوباط ج ١ ص ١٤ و نہير جوبا ج ٣ ص ٣٤٢ ۲۰ و ۲۸ و ۲۲ و ۱۲۰ و ۱۲۳ و نمير دونجو ج ۲ ص ۱۵۰ و ۳۲۳ و ج ۲ ص ۱۶ و ۳۲۹ میر کاتوکا ج ۱ ص ۳۹۷ نهر سومرست أو نهير السميرسه ج نهير كافو ج ١ ص ٢٣١ و ٢٤٢ ۱ ص ۲۶۶ و ۳۲۹ و ج ۳ ص ۳۸۸ نمیر کبالی ج ۲ ص ۸۷ 444 9 ہر طیو ج ۱ ص ۲٤۹ . بهر الكافور ج ١ ص ٢٤٦ نهر الـكونغو ( الـكونجو ) ج ٢ ص ا و ٤٢ و ١٢٠ ۲۴ و ج ۳ ص ۱۷۲ و ۳٤٦ . نهر النيل ( انظر النيل ) ا نهير أسواج ١ ص ١٦٠ و ١٧٩ و اج ٢ ص ١٩

نیامبارا أو ینباری أو بلد الینباریین أو و ۳۷۳ و ۳۸۰ و ۳۹۲ و ۳۹۸ – ۳۹۸ النیامباریین ج ۱ ص ۲۰۶ و ۲۰۸ و او ۴۰۱ ـ ۴۰۳ و ۴۰۸ و ۴۰۹ و ۴۱۸ ٢١٥ و ٣٣٨ و ٣٤١ و ٣٤١ (هامش) | و ١٩٤ و ٢١٤ و ٢٦٤ و ٢٣٤ و ٣٣٤ - ۱۲۱ و ج ۲ ص ؛ و ۲ و ۸ و ۱۲ و ۲۹ و ۳۶ و ۳۰ و ۵۸ و ۱۳۱ و نیامیونجسو ج ۱ ص ۲۰۵ و ۲۰۹ و ۱۳۲ و ۱۹۸ و ۱۹۰ و ۲۰۳ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۷ و ۲۳۱ و ۲۶۱ و ۳۰۳ النيل ج ١ ص ١ و ٥ ـ ٧ و ١٠ ـ | ( هامش ) و ٣١٣ و ٣٢١ و ٣٣١ و | ١٣ و ١٦ و ١٩ \_ ٢١ و ٢٥ و ٢٩ | ٣٣٤ و ٣٥٥ و ٣٦١ و ٣٧٢ و ج ٣ و ۱۶ و ۱۱ و ۲۱ و ۵۷ و ۵۷ ـ ۵۹ ص ۳۰ و ۳۱ و ۳۳ و ۲۸ و ۷۸ و و ۱۲ و ۲۰۰ و ۱۱۲ و ۱۲۱ – ۱۲۳ ۱۳۱ و ۱۰۸ و ۲۲۸ و ۲۲۲ و ۳۲۹ و ۱۲۷ و ۱۳۵ و ۱۳۸ ـ ۱۶۰ و ۱۵۳ و ۳۲۳ و ۳۶۱ و ۳۶۲ و ۳۷۱ و ۲۲۷ و ۲۶۰ و ۲۶۳ ـ ۲۶۷ و ۲۶۷ النيل الأييض ج ۱ ص ۲۶ و ۲۰ و و ۱۶۸ و ۲۵۱ ــ ۲۵۳ و ۲۷۰ و ۲۷ و ۲۳ و ۶۱ و ۵۷ و ۵۸ و ۱۰۰ و ۱۷۳ و ۲۷۹ و ۲۹۷ و ۳۰۷ و ۱۰۳ و ۱۹۵ و ۲۲۲ و ۱۹۹ و ج و ۲۰۸ و ۳۲۰ و ۳۲۰ و ۳۲۰ و ۳۲۰ و ۳۲ و ۵۶ و ۲۲ و ۷۹ و ۲۵۰ و ۲۲۰ و ۲۷۰ و ۲۷۰ و ۲۹۰ و ج ۳ ص ۱۹۳ و ۳۵۰ و ۳۸۹

نیامساسی ج ۳ ص ۲۷۵ و ۱۷۲ و ۲۰۳ و ۲۰۱ و ۲۲۶ - ۲۷۳ و ۲۷۳ ـ ۲۷۸ و ۲۸۸

ً النيل الأزرق ج ١ ص ٢٤ و ١٠٣ وادى قمر ج ٣ ص ١٠٢ و ۱۹۹ و ج ۳ ص ۱۹۳ و ۳۵۰ وادی النیل ج ۱ ص ۳ و ج ۳ ص نیل اسکندرا ج ۳ ص ۲۳۶ 💮 ۲۶۱ و ۳۶۸ و ۳۷۱ و ۳۷۸ ٔ نیل فکتوریا ج ۱ ص ۷۱ و ۱۵۲ و : و ۳۹۰ ۱۹۲ و ۱۹۸ و ۲۶۷ و ۲۵۰ و ۲۵۱ واکیتوکو ج ۱ ص ۲۳۱ و ۲۲۹ و ۲۲۹ و ۲۷۰ و ۳۳۳ واندلای ج ۲ ص ۱۲۸ و ۱۹۰ و ج ۲ ص ۲۹۰ الوجه البحري ج ۲ ص ۱۹۰ ( ه ) الوجه القبلي ج ١ ص ١٢ وری أو وریه (وهی مرسی للمراکب) ھال ج ۱ ص ۱۸ هرر ج ۱ ص ۱۰۶ (هامش) و ۱۳۶ ج ۳ ص ۱۳۶ و ۲۰۶ و ۲۰۰ و ۲۰۹ الهند ج ۱ ص ۹۸ و ۶۳۰ او ۲۱۱ ـ ۲۱۸ و ۲۲۱ و ۲۶۹ و ۲۶۹ (و) و ۲۵۱ و ۲۵۶ و ۲۵۹ وادی بلنیان ج ۱ ص ۶۹ (s)وادی حلفا ج ۱ ص ٤٠٠ و ٤٣٨ و پایانی ج ۲ ص ۱۲۱ ج ٣ ص ٦٨ و ١٠٢ و ٣٧٣ ليالبويا أو يامبويا ج ٣ ص ١٦ و ١٧ وادی دوفیلیه ج ۱ ص ۲۹۶ 💮 و ۱۳۷ وادی رول ج ۲ ص ۱۰ ینبـــاری أو بلد الینبـاریین ( انظر وادى العجوز ( انظر مركز ساكا ) ﴿ نيامبارا ﴾

## تنبهات

(۱) — وقع فی فهرس الأعلام ص ۱۸ نهر ۱ س ؛ ممتاز باشا (محمد) ( وصوابه : ممتاز باشا ( احمد ) . )

( ۲ ) — ووقع فی فهرس أسماء البلاد ص ۳ نهر ۲ س ۱۸ : أوزوكوما ج ۲ ص ۲۲۷

( وصوابه : ج ۳ ص ۲۳۷ و ۲۳۸ )

( وصوابه : جبل مری )

: ١٣ س ١ موقع فى فهرس أسمـــاء البلاد كذلك ص ٤٦ نهر ١ س ١٣ : مملـكة اللانجو ج ١ ص ٢٨١

( وصوابه : مملكة اللانجو أو قسم اللانجو ج ١ ص ٢٨١ و ج ٢ ص ١٣٧ )

( ٥ ) — وجاء فى عنــوان الخريطة المبينة للطريق الذى سلكه أميرالألاى شاليه لونج بك والملحقة بالأجزاء الثلاثة من هــــــذا الـكتاب كلمتان حرفتا فى الرسم وهما :

فی س ه خبوکرو ( وصوابها جندوکورو )

وفى س ٩ المصية ( وصوابها المعطية \_ أى المعطاة )

### استدراك أخطاء الجزء الثالث

| الصـــواب              | الحط_           | السطر | الصفحة |
|------------------------|-----------------|-------|--------|
| وادلاي                 | والادى          | Y     | ٩      |
| عند                    | غند             | 41    | 11     |
| مجيئهم                 | مجيؤهم          | ١٤    | ٦,     |
| ریحان (خادم حواشافندی) | ریحان افندی     | 1     | ۸۱     |
| سالم افندی خلاف        | سلیم افندی خلاف | 14    | 1.4    |
| لما                    | لهم             | ٦     | 111    |
| انحرافا                | انحراقا         | ٤     | 114    |
| تجداهم                 | بجداه           | 14    | 119    |
| فی جمیع جہاتہا         | فی جمیع         | 12    | 175    |
| مبالين                 | مباليين         | ٩     | 124    |
| غمده                   | غماده           | ١.    | 120    |
| ۸۰ جندیا               | ۸ جندیا         | 14    | 1.41   |
| جيرولت                 | جيرول           | 71    | 777    |
| شينز Schynse           | شینس Shynse     | ٣     | 777    |
| أوزوكوما               | أوزوكاما        | 11    | 744    |
| Shmidt                 | Shmidf          | •     | 72.    |
| أحضروها                | أحضرتهم         | ٩     | 727    |

### ( تابع ) استدراك أخطاء الجزء الثالث

| الصــواب                         | <u>ib</u> \;                  | السطر | الصفحة     |  |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|------------|--|
| طوية                             | طوية                          | ١.    | 707        |  |
| مرافقتي                          | مرافقته                       | 11    | 441        |  |
| موزامبونی                        | مازامبونی                     | 14    | 44.        |  |
| السير ف دى وينتون                | السير ف. د. وينتون            | ٨     | <b>797</b> |  |
| F. De Winton                     | F. D. Winton                  |       |            |  |
| اضطراب                           | من اضطراب                     | ٨     | ۳۱۷        |  |
| لاسيما أنه                       | لاسيما وأنه                   | ۲١.   | . 441      |  |
| مؤيدة                            | مؤبدة                         | ٥     | ٣٧٠        |  |
| My Life Under four<br>Continents | My Life in four<br>Continents | 14    | ***        |  |
| برکبك هل<br>Birkbeck Hill        | بربك هيل<br>Birbuck Hill      | ۲٠    | 444        |  |

## استدراك ما فاتنا استدراكم من الانخطاء في الجزأين الأول والناني

الجـــــزء الأول ·

| الصـــواب           | الحط               | السطر | الصفحة |  |
|---------------------|--------------------|-------|--------|--|
| حسين خليفة          | حسن خليفة          | Y     | 1-1    |  |
| مزروعا              | منزرعا             | ٧.    | 177    |  |
| عبد الرحمن          | عبد الرحمان        | ۲٠    | 177    |  |
| وهذا مما            | هذا نما            | ١.    | 140    |  |
| تحشو                | تحشى               | 10    | १९७    |  |
| تجاه                | اتجاه              | •     | 772    |  |
| شجا                 | شجى                | ۲.    | 445    |  |
| ينيف                | ينوف               | 14    | 779    |  |
| واد المك            | وادى المك          | \     | 445    |  |
| العقد               | العقيد             | ٧٠    | 4.5    |  |
| جيدا                | جيد                | ۲     | 710    |  |
| وقابل الـكولونيل    | وقابل والـكولونيل  | 17    | ****   |  |
| وجميع الأمة         | وجميع والأمة       | 11    | 445    |  |
| وأدركنا             | و در کنا           | •     | 440    |  |
| علثونها             | يملوءنها           | ۲٠    | 444    |  |
| يستبدلون الرقيق بها | يستبدلونها بالرقيق | 19    | ۲۸٦    |  |
| وصل إليه            | وصله               | ٩.    | 277    |  |

( تابع ) استدراك ما فاتنا استدراكه من الأخطاء المستدراك من الأخطاء المستدراك المستدراك الأخطاء المستدراك المستدرك المستدراك المستدراك المستدراك ا

| الصـــواب             | الخطيأ                | السطر | الصفحة |
|-----------------------|-----------------------|-------|--------|
| متوافرة               | متوفرة                | 11    | ٨٦     |
| عبد البين افندى شلعى  | عبد المبين افندى شلمى | ۱۸    | 1.4    |
| سالم افندی خلاف       | سلیم افندی خلاف       | ١     | 1.4    |
| Azanga                | Azangs                | 18    | 11.    |
| فرج افندى الچوك       | فرج افندی آچوك        | ١.    | 112    |
| بالتواطؤ              | بالتواطىء             | 14    | 177    |
| سلیمان افندی سودان    | سليمان افندى السودانى | • [   | 177    |
| واحمــــد افندی محمود | واحمــــد افندی محمود | 18    | 101    |
| سكر تيره              | وسكر تيره             | <br>  |        |
| من المعلوم            | من العلوم             | ٩     | . 171  |
| ا سبي                 | اسبا                  | \     | 148    |
| أتباع                 | توابع                 | ~     | 144    |
| بافو                  | ا بافوا               | 4     | 19.    |
| يقال له               | يقل له                | 17    | 414    |
| الفولى افندى          | فولة افندى            | 17    | 414    |
| » »                   | » »                   | 14    | 774    |
| » »                   | » »                   | 12    | 445    |
| <b>x x</b>            | » »                   | •     | 744    |

( تابع ) استدراك ما فاتنك استدراكه من الأخطاء ( تابع ) الجسرة الثاني

| الضـــواب            | <u> </u>              | السطر | الصفحة       |
|----------------------|-----------------------|-------|--------------|
| خطاب                 | خطابا                 | \     | 707          |
| ميخائيل افندى أسعد   | میخائیل افندی سمد     | ۲٠    | 478          |
| علی افندی جابور      | علی افندی جابو        | 14    | 474          |
| عبد البين افندى شلعى | عبد المبين افندى شلعى | 14    | YYA          |
| سلیمان افندی سودان   | سليمان افندى السودانى | . 10  | 444          |
| أتباع                | توابع                 |       | ٣٠٨          |
| فأتخذهما             | فأتخذهما              | 18    | . <b>414</b> |
| المجهات              | الهجومات              | 17    | <b>***</b>   |
| , الواجندا           | الواجاند              | 14.   | <b>70</b>    |
| هذا مؤداه            | هذا نصه               | ۱۷    | <b>404</b>   |
| طالت                 | طالة                  | ۲١    | ***          |
| حامد افندی محمد      | احمد افندی حمد        | 71    | <b>*</b> *   |
| » » »                | a a                   | 17    | 478          |
| لنز Lenz             | Lanz i                | ۲     | 474          |
| كاتاجروا             | كاتاجورا              | •     | 444          |
| <b>D</b>             | ď                     | ٣     | 474          |

## فهرس صدور الكتساب

| ٠, ١ | قبل ص    | الخــــديو اسماعيـــــل                  |
|------|----------|------------------------------------------|
| 11   |          | السير صمويل بيكر باشا                    |
| 19   | <b>)</b> | حرس سير صمويل بيكر الخاص.                |
| 71   | <b>»</b> | قطار من الابل ينقــل أجزاء السفن         |
|      |          | البخــــارية وغيرها في صحراء العطمور بين |
|      |          | کروسکو وأبی حمد                          |
| Yo   | <b>)</b> | الحميلة وهي تغادر الخرطيوم               |
| **   | ď        | سحب وابورات الحملة في منطقة السدود       |
| **   | <b>)</b> | الاحتفال في غندوكورو باعلان ضم مديرية    |
|      |          | خط الاستواء الى أملاك الحكومة المصرية    |
|      | T.       |                                          |

| قبل ص ۶۷                               | هجمة ليلية من البـاريين على ممسكر                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                        | الحميلة متدوكورو                                                     |
| o\ )                                   | هجوم جنـود الحمـــــلة على قرية بلنيـان                              |
| <b>YY</b> »                            | مربع من الجنـــود المصرية                                            |
|                                        | أمام مظاهرة عدائية من الأونيـوريين .                                 |
| <b>Y4</b> »                            | موقعـة مازندی فی ۸ یونیه سنة ۱۸۷۲ م                                  |
| ۸۰ »                                   | واقعـة الاونيوريين مع جنــود الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <b>(y</b> )                            | حصن فاتيڪو                                                           |
| \-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | محطة غندوكورو                                                        |
| · · · · »                              | الباخرة « الخسديو »                                                  |
| \·• »                                  | البكباشي عبد القادر افندي قائد حرس                                   |
|                                        | سير صويل بيكر الخصوصي                                                |
| \·Y »                                  | رءوف باشا                                                            |

# فم رس موضوعات الجسنء الأول

| <b>\</b>                    | كلمة شكر واجب |
|-----------------------------|---------------|
| <b>*</b>                    | اهدداء الكتاب |
| \· _ •                      | القــــدمة    |
| بر صهویل بیکر باشا ۱۱ - ۱۰۰ | حكمداريةسي    |
| الى سنة ١٨٧٣ م :            | من سنة ١٨٦٩   |
| 12 - 11                     | تميد          |
| Y1 _ 10                     | سنة ١٨٦٩ م    |
| 77 _ 77                     | د ۱۷۸۰ »      |
| 77 - 77                     | ۱۸۷۱ »        |
| ۹٧ _ ٦٣                     | r 1847 »      |
| 1.0 _ 94                    | ر ۱۸۷۲ »      |

| الصفحة       | الموضـــوع                                   |
|--------------|----------------------------------------------|
| 1.7          | أمير الائلاي على رءوف بك                     |
|              | من سنة ۱۸۷۳ الى سنة ۱۸۷۶ :-                  |
| *** - \·Y    | حكمدارية غوردون باشا                         |
| 1            | من سنة ١٨٧٤ الى سنة ١٨٧٦ م :                 |
| 174 - 1·Y    | سنة ١٨٧٤ م                                   |
| 179 _ 10Y    | ملحق سنة ١٨٧٤ م : مأمورية القائمقـام شاليــه |
|              | لونج بك في أقاليم أوغندة                     |
| 728 <u> </u> | سنة ۱۸۷۰ م                                   |
| YY• _ Y•۴    | ١ ـ ملحق سنة ١٨٧٥ م : تجـريدة مڪراكا         |
|              | « نیام نیام »                                |
| 711 <u> </u> | ٢ ـ ملحـق سنة ١٨٧٥ م : مـأمـورية إرنست       |
| ,<br> <br>   | دى بلفون فى أوغنـــدة                        |
| 777 <u> </u> | سنة ۱۸۷۹ م                                   |
| ·            | ۱ ـ ملحق سنة ۱۸۷۹ م : رحلة جبسى « باشا »     |
|              | وارتياده لبحــــيرة البرت نيانزا             |

| المبغمة     | الموضـــوع                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| T17 - T-9   | ٢ _ ملحق سنة ١٨٧٦ م : مأمورية الطبيب                        |
| ·<br>·      | أمين افندى فى أوغنــــدة                                    |
| **** - **** | ٣ _ ملحق سنة ١٨٧٦ م : رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|             | جونڪر الي محطة ناصر                                         |
| 777 - 77E   | ٤ _ ملحق سنة ١٨٧٦ م _ القسم الاول من                        |
| •           | رحلة الطبيب جونكر الى مديرية خط الاستواء                    |
| mm.         | حكمدارية أميرالا لاى پراوت                                  |
|             | من سنة ١٨٧٦ الى سنة ١٨٧٧ م :-                               |
| 7XT _ 448   | حكمدارية ابراهيم فوزى بك                                    |
|             | من سنة ۱۸۷۷ الى سنة ۱۸۷۸ م :-                               |
| 401 - 44Y   | ١ _ ملحق سنة ١٨٧٧ م _ القسم الثاني من                       |
|             | رحلة الطبيب جونكر في مديرية خط الاستواء                     |
| TYY _ TOY   | ٧ _ ملحق سنة ١٨٧٧ م _ تقــرير ميسون بك                      |
|             | في استكشاف بحـــــيرة البرت نيائرا                          |
| 47X ~ 4VY   | ٣ ـ ملحـق سنة ١٨٧٧ م ـ مأمـورية الطبيب                      |
|             | أمين افندى فى الاونيــــورو                                 |

| الصفحة             | الموضـــوع                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 4X4 - 419          | ۽ _ منحق سنة ١٨٧٧ م _ القسم الاول من                     |
| ;<br>-             | مأمورية الطبيب أمين افندى في أوغندة                      |
| 474.8              | حكمدارية أمين باشا (الطيب أمين افندى)                    |
|                    | من سنة ١٨٧٨ الى سنة ١٨٧٩ م:-                             |
| ٤٠٩ _ ٣٨٤          | سنة ۱۸۷۸ م                                               |
| 444 - 474          | ١ _ ملحق سنة ١٨٧٨ م _ القسم الثاني من                    |
|                    | مأمورية الطبيب أمين افندى فى أوغندة                      |
| \$ · ·             | ٢ ـ ملحق سنة ١٧٧٨ م ـ القسم الثالث من                    |
|                    | رحَّة الطبيب جونكر في مديرية خط الاستواء                 |
| ٤٠٦ - ٤٠١          | ٣ ـ منحق سنة ١٨٧٨ م ـ القسم الاول من                     |
| ·                  | رحمة أنبشر فلكن من لادو الى أوغندة                       |
| £.9 _ £.∀          | <ul> <li>د - ملحق سنة ۱۸۷۸ م - القسم الاول من</li> </ul> |
| ;<br>;             | رحلة المبشر ولسن من أوغندة الى كسونا                     |
| ž <b>44 – ž1</b> . | سنة ١٨٧٩ م                                               |
| ٤١٥ _ ٤١٤          | ١ ـ منحق سنة ١٨٧٩ م ـ القسم الثاني من                    |
|                    | رحمة كبشر ولسن من أوغندة الى كسونا                       |

|       |                 |   | i                                                |        |        |                    |               |              |         |
|-------|-----------------|---|--------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|---------------|--------------|---------|
| 1.9   | قبل ص           |   | •                                                |        | •      | •                  | بإشا          | وٺ           | غورد    |
| 119   | D               |   |                                                  | •      | ِٺ     | دى بلفو            | اٺ ،          | ـت لين       | أوجس    |
| 101   | »               |   |                                                  |        | . مَّن | ۔۔کر               | ادو الع       | ة لا         | _b&     |
| 104   | >               |   | -                                                | •      | نج بك  | _ــه لو <u>ـــ</u> | شالي_         | لألإى        | أميرا   |
| 109   | <b>»</b>        |   | ی                                                | ـوراو; | ن الف  | . الرحمر           | وعبــد        | بقاره        | سعيد    |
| 174   | >               |   | To delicate and Principal delicate in the second | •      |        | . ا                | وم            | ة ف          | محط     |
| . 177 | >               |   | •                                                |        | •      | ,                  | تيسا          | ــر م        | قه      |
| 140   | >               |   | •                                                | •      | •      | ولي                | <i></i> -ر    | ـــه ،       | واقع_   |
| 194   | >>              |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | •      | ڪرية   | العسد              | <u>-</u> کری  | ـــة -       | _b<     |
| 710   | >>              | • | •                                                | •      | ٠      | اريين              | لي <b>ن</b> . | ٠<br>١ ق     | و اقعہ  |
| 771   | <b>&gt;&gt;</b> |   | •                                                |        | . ,    | -ون                | <u>a</u> lı , | ت دی         | إرنس    |
| *79   | <b>&gt;&gt;</b> |   |                                                  | •      | •      |                    | •             | باشا         | جيسى    |
| ۴۱۹`  | D               |   | •                                                | ÷      | •      | <u>ڪ</u> س         | جـون=         | <i>ڪ</i> تور | الد     |
| ***   | <b>&gt;</b>     |   | •                                                | •      | بك     | راوت ب             | لای ب         | ــيرالا      | :<br>أم |

| الصفحة                     | الموضـــوع                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| £19 _ £17                  | ٢ ـ ملحق سنة ١٨٧٩ م ـ القسم الثاني من                                                |
| £45 - 54.                  | رحلة المبشر فلكن من لادو الى أوغندة                                                  |
| ; <b>4</b> 14 <b>-</b> 41. | ٣ ـ ملحق سنة ١٨٧٩ م ـ رحلة المبشر فلكن<br>من أوغنــــدة الى لادو                     |
| £77 _ £70                  | ٤ _ ملحق سنة ١٨٧٩ م _ رحلة البشر ولسن                                                |
|                            | من أوغنــــدة الى لادو                                                               |
| 279 <u> </u>               | ه ـ ملحق سنة ١٨٧٩ م ـ القسم الاول من رحلة الطبيب جونكر الثانية في مديرية خط الاستواء |

|            | استدراك    |                     |                     |  |
|------------|------------|---------------------|---------------------|--|
| المفحة     | السطر      | الخط أ              | الصبواب             |  |
|            |            | أمانتهم على         |                     |  |
| (الصورة)   | 1          | بین فروسکو وأبی حمد | بین کروسکو وأبی حمد |  |
| :          | 14         | ۲۹ يونيو            | ۲۹ مايو             |  |
| ` <b>\</b> | · <b>\</b> | Kabb - Miro         | Kabba - Miro        |  |
| • •        | ١٤         | كباريحا             | كباريجا             |  |
| ٧ (الصورة) | ۲          | ۸ یونیه سنة ۱۸۷۱    | ۸ يونيه سنة ۱۸۷۲    |  |
| ٩          | ٦          | رۇسائھا.            | رؤسائهم             |  |
| ١.         | 1          | عبد الرحمن الغوراوى | عبد الرحمن الفوراوى |  |
| 14         | 17         | أعباء               | والمياء             |  |
| ۲.         | 17         | دوفيلية             | دوفيليه             |  |
| *1         | ^          | عند                 | عن                  |  |
| 74         | 11         | « أرجو »            | « وارجو »           |  |
| ۲۸ (هامش)  |            | ُ والآن أوروندوجاني | والآن انتيبي        |  |
| . 40       | 11         | الملحق الأول        | اللحق الثانى        |  |
| 77         | *1         |                     | وعندما              |  |
| . 41       | 17         | أكثر امتداد         | اكثر امتدادا        |  |
| 44         | •          | ضعف عزيمته          |                     |  |



